عَانِي العَلَامَةِ العَلَامَةِ العَلَامَةِ العَلَامِةِ العَلَامِ العَلَامِةِ العَلَامِ العَلْمُ العَلَامِ العَلْمُعِلَّامِ العَلَامِ العَلَّمِ العَلَّمِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَّمِ العَلَّمُ العَلَّمُ العَلَّمُ العَلَّمُ العَلْمُ العَلَّمُ العَلَّمُ العَلَّمُ العَلَّمُ العَلَّمُ العَلَّمُو

كناب العِبر وَديوان المبنداُ وَالنَّبر في أيام الِعرب وَالجَم والبَرْبَر وَمَن عاصَرهم مِن ذوي الشِياطان الأكبر وهوت اريخ وحيد عِصَره العسلامة عبد الرحمان ابن خسار و المغربي

الجحكاد التناسع

دارالكتاب اللبنانح، بيروت

دارالكتابالصرك القامرة nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### I.S.B.N. 977 - 239 - 036 - 6



FAX: (9611) 351433 ATT.: MR. HASSAN EL- ZEIN . الطب والنش محفوظ للناشر

## دار الكتاب المصـري

۲۳ شــــارع فـمــــــر النــيل ــ القــــا الهــرة ج. م.ع. تلاون، ۲۷۱۲۱۸ / ۱۰۹۲۲۰۰ ـ فاکـــمیلی ۲۹۲۲۷۷ (۲۰۰) می.ب.، ۲۵۱ ـ الرمز البرولکی ۱۵۱۱ ـ برقیــا، کتامصر FAX: (202) 3924657 ATT.: MR. HASSAN EL - ZEN

طبعة مزبيدة ومنقحته

۱۹۹۹ م A.D. 1999

▲ \£Y+ H. 1420 بشِ متدارِّهم الرَّحيم المجمع الرائم المِسْ

القسكم الأول

من تاريخ العلامة ابن خلدون

الخبر عن آل دولة السلجوقية من التركالجستولين على محالكالإسلام ودوله بالجشرق كلما الى حدود مصر مستبحين على الخليفة ببغداد من خلافة القائم الى مُخَا الزمان وما كان لمم من الجلك والسلطان في أقطار العالم وكيف فعلوا بالعلماء وحجوهم وما تفرع عن حولتهم من الدول

قد تقدّم لنا ذكر أنساب الأمم، والكلام في أنساب الترك، وأنهم من ولد كوتر بن يافث أحد السبعة المذكورين من بني يافِث في التوراة وهم: ماواق وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ وطيراش (۱). وعد ابن اسحق منهم ستة ولم يذكر ماذاي. وفي التوراة أيضاً أنّ ولد كونر ثلاثة: توغرما واشكان وريعات، ووقع في الاسرائيليات أنّ الافرنج من ريعات، والصقالبة من الشكان، والحزر من توغرما، والصحيح عند نسابة الاسرائيلين أنّ الحَوْر هم التُر كهان، وشعوب الترك كلهم من ولد كوبر، ولم يذكر من أيّ ولده الثلاثة، والظاهر أنهم من توغرما، وزعم بعض النسابة أنهم من طيراش بن يافث، ونسبهم ابن سعيد الى ترك بن غامور بن سويل، والظاهر أنه غلط، وأنّ غامور تصحيف كا مرّ، وأما سويل فلم يذكر احد أنه من بني يافث وقد مرّ ذكر ذكر

والترك أجناس كثيرة وشعوب ، فمنهم الروس والإعلان ، ويقال إبلان ، والحفشاخ ، وهم القُفْخُق والهياطلة والحلج والغز النيل منهم السَلجوقيَّة ، والحطا وكانوا بأرض طُمْعَاج ، ويمك والقود وتزكس والركس والطَطَر ويقال الطغرغر وأنكر ، وهم مجاورون للروم ، واعلم أن هؤلا الترك أعظم أمم العالم ، وليس في أجناس البشر أكثر منهم ومن العرب في جنوب المعمود ، وهؤلا في شماله قد ملكوا عامة الأقاليم الثلاثة من الحامس والسادس والسابع ، في نصف طوله مما يلي المشرق ، فأول مواطنهم من والسابع ، في نصف طوله مما يلي المشرق ، فأول مواطنهم من

 <sup>(</sup>١) قوله وهم ما واق الخ كذا في النسخ التي بأيدينا ووقع في أول الجزء الثاني ما يخالفه ا هـ.
 مصححه. وقد ذكرنا أسهاءهم هناك، في أول الجزء الثاني، كها هي مذكورة في التوراة.

الشرق على البحر بلاد الصين وما فوقها جنوباً الى الهنك ، وما تحتها شمالًا الى سدّ يأجوج ومأجوج ، وقد قيل انهم من شعوب الترك ، وآخر مواطنهم من جهة الغرب بلاد الصقالبة الحجاورين للافرنج مما يلي دومة الى خليج القُسْطَنطينيَّة ، وأوّل مواطنهم من جهة الجنوب بلاد القور الحجاورة للنهر ، ثم نحراسان وأذربَيْجان وخليج القُسْطَنطينيَّة ، وآخرها من الشمال بلاد فِرْغَانة والشاش وما ودا من البلاد الشمالية المجهولة لبعدها .

وما بين هذه الحدود من بلاد غَزْنَة ونهر جَبحون، وما بِخَفافيه من البلاد، وخَوارِزْم ومفاوز الصين، وبلاد القُفْجُق والروس حفافي خليج القُسطَنطينيَّة من جهة الشال الغربي، قد اغتمر لهذه البسائط، منهم أمم لا يجصيهم إلَّا خالقهم، رحالة متنقلون فيها مستنجعين مساقط الغيث في نواحيه، يسكنون الخيام المتخذة من اللبود لشدِّة البرد في بلادهم فقروا عليها.

ومرّ بديار بكر<sup>(۱)</sup> وخرج اليه صاحبها نصر بن مروان وحمل مائة الف دينار لنفقته ، فلما سمع أنه قبضها من الرعايا ردّها عليه ثم مرّ بناهرو وأمنها وأطاف على السور ، وجعل يمسحه بيده ويمرّ بها على خدوده تبركاً بثغر المسلمين . ثم مرّ بالرُّها وحاصرها فامتنعت عليه . ثم سار الى حلب فبعث اليه صاحبها محمود ريغول

<sup>(</sup>١) قوله ومر بديار بكر الخ غير ملتئم مع ما قبله، فلعل المصنف ترك هنا بياضاً، ولم يُلتفت إليه الناسخ كما يظهر لمن تأمل هذا محصل ما كتبه الشيخ العطار ا هـ مصححه.

القائد الذي عنده يخبر بطاعته وخطبته ويستعفيه من الخروج اليه منكراً منه الاذى وبحي على خير العمل فقال: لا بد من خروجه واشتد الحصار فخرج محمود ليلا مع أمّه بنت وثاي الهنى متطارحاً على السلطان فأكرم مقدمها وخلع عليه وأعاده الى بلده .

### غزاة السلطان البارسال الس خلاط وأسر ملك الروم

كان ملك الروم بالقسطنطينية لهذا العهد اسمه أرمانوس ، وكان كثيراً ما يُخيف ثغور المسامين . وتوجه في سنة اثنين وستين في عساكر كثيرة إلى الشام ، ونزل على مدينة منيبخ واستباحها . وجمع له مجمود بن صالح بن يرداس الكلابي وابن حسان المطاثي قومها ، ومن اليهم من العرب فهزمتهم الروم . ثم رجع ادمانوس الى القسطنطينية ، واحتشد الروم والفرنج والروس والكرج ومن يليهم من العرب والطوائف ، وخرج الى بلاد كرد من أعمال خلاط ، وكان السلطان ألبارسلان " بمدينة حوف من أخمال خلاط ، وكان السلطان ألبارسلان الله واثقاله إلى هَمَذَان مع وزيره نظام الملك ، وسار هو في خمسة عشر ألف مقاتل ، وتوجه غوهم منهياً ، ولقيت مقدمته الروس فهزموهم ، وجاؤوا بملكم

<sup>(</sup>١) كذا، وهو: ألب أرسلان.

أسيراً إلى السلطان فجدعه، وبعث اسلابهم إلى نظام الملك. ثم توجه الى سَمُرْقَنْد ففارقها أَلْتَكْير، وأرسل في الصلح، ويعتذر عن تومق فصالحه ملك شاه، وأقطع بَلْخ وطَخادِسْتان لاخيه شهاب الدين مكين، الى خراسان ثم إلى الري.

#### فتنة قاروت بكصاحب كرمان ومقتله

كان بكرمان قاروت " بك اخو السلطان ألب أرسلان أميراً عليها ، فلما بلغه وفاة أخيه سار إلى الري لطلب الملك فسبقه اليها السلطان ملك شاه ، ونظام الملك ، ومعها مُسلِم بن فريش ومنصور ابن دبيس ، وأمرا ، الاكراد ، والتقوا على نهرمان ، فانهزم قاروت بك وجي ، به إلى أمام سعد الدولة كوهراس " فقتله خنقا ، وأمر كرمان بسير بنيه ، وبعث اليهم بالخلع ، وأقطع العرب والأكراد عازاة لما أبلوا في الحرب ، وقد كان السلطان ألب أرسلان شافعاً فيه على الخليفة فلقيهم خبر وفاة ألب أرسلان في طريقهم ، فروا الى ملك شاه ، وسبق اليه مسلم بطاعته ، واماً بها ، الدولة منصور ابن دَييس فان أباه أرسله بالمال الى ملك شاه ، فلقيه سائراً للحرب فشهدها معه .

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل: قاورت بك. ج ٨ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) كذا، وهو: كوهرابين، كما في نسخة أخرى، أو كوهرائين كما في الكامل لابن الأثير.

ثم توفي أياز أخو السلطان ملك شاه ببلخ سنة خمس وستين فكفله ابنه ملك شاء الى سنة سبع وستين و و و القائم منتصف شعبان منها لحنس وأربعين سنة من خلافته و و يكن له يومئذ ولد و واغا كان له حافد ، وهو المقتدي عبدالله بن محمد و كان أبوه محمد بن القائم ولي عهده ، وكان يلقب ذخيرة الدين ، ويكنى الم العباس ، و توفي سنة (۱) وعهد القائم لحافده ، فلما توفي الجتمع اهل الدولة ، وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك ، والوزير فخر الدولة بن جهير ، وابنه عميد الدولة ، والشيخ ابو اسحق فخر الدولة بن جهير ، وابنه عميد الدولة ، والشيخ ابو اسحق المشيرازي و نقيب النقباء طراد ، وقاضي القطاة الدامناني فبايعوه بالحلافة لمهد جده البه بذلك ، وأقر فخر الدولة بن جهير على الوزارة ، وبعث ابنه عميد الدولة الى السلطان ملك شاه لاخذ بيعته ، والله الموفق المصواب ،

## استيلاً، السلجوقية على دمشق وحصارها مصر ثم استيلاً، تتش بن السلطان البارسان على دمشق

قد تقدّم لنا ملك اتسز<sup>(1)</sup> الرملة وبيت المقدس وحصاره دمشق سنة احدى وستين ، ثم عاد عنها وجعل يتعاهد نواحيها بالعيث والافساد كل سنة ، ثم سار اليها في رمضان سنة سبع وستين

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي لدينا على سنة وفاته.

<sup>(</sup>٢) كذا، واسمه في الكامل: أتسز، ج ٨ ص ١١٠.

وحاصرها ، ثم عاد عنها ، وهرب منها أميرها من قبل المستنصر العلوي صاحب مصر المعلى بن حيدرة ، لانه كثر عسفه بالجند والرعية وظلمه، فثاروا به فهرب الى بانياس، ثم الى صور، ثم الى مصر فحبس ومات بها محبوساً. واجتمعت المصامدة بدمشق، وولي عليهم أنصار بن يحيى المصمودي"، ويلقب نصير الدولة . وغلت الاقوات عندهم ، واضطربوا فعاد اليها أتشرُّ في شعبان سنة ثمان وستين فاستأمنوا اليه وعوض انتصارا منها بقلمة بإنياس ومدينة يافًا من الساحل، ودخلها في ذي القعدة، وخطب بها للمقتدي، ومنع من النداء بحيُّ على خير العمل؛ وتغلب على كثير من مدن الشام. ثم سار سنة تسع وستين الي مصر وحاصرها وضيق عليها. واستنجد المستنصر بالبوادي من نواحيها فوعدوه بالنصر. وخرج بدر الجالي في المساكر التي كانت بالقاهرة وجاء أهل البلاد لميعادهم فانهزم اتسز وعساكره ، ونجا الى بيت المقدس فوجدهم قد بمخلفه فتحصنوا منه بالمعاقل فافتتحها عليهم عنوة واستباحها حتى قتلهم في المسجد . وقد تقدّم ضبط هذا الاسم وأنه عند أهل الشام انسيس، والصحيح اتسز، وهو اسم تركي. ثم ان السلطان ملك شاه اقطع اخاه تُتُش بن ألب أرسلان بلاد الشام، وما يفتحه من تلك النواحي سنة سبعين وأربعائة، فقصد حلب أوَّلا وحاصرها،

<sup>(</sup>١) كذا بياض بـالأصل، وفي الكـامل ج ٨ ص ١٢٣: وأن البيت المقـدس فرأى أهله قـد قبحوا على أصحابه ومخلفيه وحصروهم في محراب داود عليهم السلام.

ومعه جموع من التركان، وكان بدر الجالي المستولي على مصر قد بعث العساكر الحضار دمشق، وبها اتسز، فبعث الى تُتُش وهو على حلب يستنجده فسار اليه، وأخِرت عساكر مصر عنه منهزمين، ولما وصل الى دمشق قعد اتسز على لقائه، وانتظر قدومه فلقيه عند السور، وعاتبه على ذلك فتساهل في العذر فقتله لوقته، وملك البلد، واستولى على الشام أجمع كما سيأتي، وكان يلقب تاج الدولة.

ثم سار في سنة اثنتين وسبعين الى حلب فعاصرها أياماً وأفرج عنها وملك مراغة والبيرة وعاد الى دمشق وخالفه مسلم ابن قريش الى حلب فملكها كما تقدم في أخباره وضمنها للسلطان ملك شاه فولاه إياها وسار مسلم بن قريش فعاصرها آخر سنة أربع وسبعين ثم أفرج عنها فخرج تُتُش وقصد طرسوس من الساحل فافتتحها ورجع ثم حاصرها مسلم ثانية سنة تسع وسبعين وبلغه ان تاج الدولة تُتُش سار الى بلاد الروم غاذياً فخالفه الى دمشق وحاصرها معه العرب والاكراد وبعث اليه العلوي صاحب مصر بعده بالمدد وبلغ الخبر الى تُتُش فكر راجعاً وسبقه الى دمشق فعاصرها أياماً ثم خرج اليه تُتُش في جموعه فهزمه واضطرب أمره وصله الخير بانتقاض أهل حرّان فرحل من مرج الصُفَّر راجعاً الى بلاده .

ثم سار أمير الجيوش من مصرفي العساكر الى دمشق سنة

ثمان وسبعين ، وحاصرها فامتنعت عليه ، ورجع ··· ، فلحقوا بأخيه تُكُش في (٢) فقوي به وأظهر العصيان، واستولى على مرو الرُّودُ ومرو الساهجان وغيرهما، وسار الى نيسابور طامعاً في ملك خُراسان. وبلغ الخبر الى السلطان فسبقه الى نيسابور، فرجع تُيْش وتحصن بتُرمُذ . وحاصره السلطان حتى سأل الصلح ، وأطلق من كان في أسره من عسكر السلطان ، ونزل عن تُزمُذ وخرج اليه فأكرمه. ثم عاود العصيان سنة سبعوسبعين (٢)، وملك مرو الرَّوْذ، ووصل قريباً من سرخس وحاصر قلمة هناك لمسعود ابن الامير فاخر. وتحيَّل أبو الفتوح الطوسي صاحب نظام ، وهو بنيسابور على ملطفة وضعوها على شبه خط نظام الملك ، يخاطب فيها صاحب القلمة بأنه واصل في دكاب السلطان ملك شاء ، وأنه مصالح للقلمة . وتعرّض حاملها لأهل المعسكر حتى أخذوا كتابه بعد الضرب والعرض على القتل . وحدَّثهم بمثل ما في الصحيفة وانَّ السلطان وعساكره في الريّ فأجفلوا لوقتهم الى قلعة رَبَح . وخرج أهل الحصن فأخذوا ما في المسكر وجاء السلطان بعد ثلاثة أشهر فحاصره في قلمته

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ١٣٩ : في هذه السنة (٤٧٨) في ربيع الأول وصل أمير الجيوش في عساكر مصر إلى الشام فحصر دمشق وبها صاحبها تـاج الدولـة تتش فضيق عليه، وقاتله فلم يظفر منها بشيء، فرحل عنها عائداً إلى مصر.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي لدينا على اسم الموقع الذي التقوا فيه.

<sup>(</sup>٣) كمذا بالأصل، ويظهر أن تنسيق العبارات والحموادث غير مطرد. وأن خطأ وقع أثناء النسخ. لأن عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه كان سنة ٤٧٧ ومسير أمير الجيوش من مصر إلى دمشق وقع سنة ٤٧٨.

حتى افتتحها ، وحدَّه ودفعه الى ابنه أحمد فتسلمه وحبسه، فخرجا من بميئه معه .

## سفارة الشيخ أبي اسدق الشيرازي عن الخليفة

كان الحليفة المقتدي وكان عميد العراق أبو الفتح بن أبي الليث يُسي، معاملة الخليفة ، فبعث المقتدي الشيخ أبا اسحق الشيراذي الى السلطان ملك شاه ، ووزيره نظام الملك باصفهان شاكياً من العميد . فسار الشيخ لذلك ، ومعه الامام أبو بحكر الشاشي وغيره من الاعيان . ورأى الناس عجباً في البلاد التي يمر بها من اقبال الخلق عليه ، وازدحامهم على محفته يتمسحون بها ، ويلشمون أذيالها ، وينشرون موجودهم عليها من الدراهم والدنانير لاهلها ، والمصنوعات لاهل الصنائع ، والبضائع للتجار ، والشيخ في فلك يبكي وينشحب ، ولما حضر عند السلطان أظهر الحرمة ، وأجابه الى جميع ما طلبه ، ورفعت يد العميد عن كل ما يتعلق وأجابه الى جميع ما طلبه ، ورفعت يد العميد عن كل ما يتعلق بالخليفة ، وحضر الشيخ مجلس نظام الملك فجرت بينه وبين إمام الحرمين مناظرة خبرها معروف .

### اتصال بني جمير بالسلطان ملك شاه ومسير فنم الدواة افتح ديار بكر

كان فخر الدولة أبو نصر بن جُهيَّر وزير المقتدي قد عزل سنة احدى وسبعين على يد نظام الملك ، ولحق به ابنه عميد الدولة

واسترضاه فرضي نظام الملك ، وشفع الى الخليفة فاعتمد عميد الدولة دون أبيه كما تقدم في أخبار الخلفاء. ثم أرسل المقتدي سنة أربع وسبعين فخر الدولة الى ملك شاه يخطب له ابنته ، فسار الى اصفهان وعقد له نكاحها على خمسين ألف دينار معجّلة ، وعاد الى بغداد . ثم عزل المقتدي ابنه عميد الدولة عن الوزارة سنة ست وسبعين ، وكانوا قد علقوا بخطة من نظام الملك فبعث عن نفسه وعن ملك شاه يطلب حضور بني جهير عندهم ، فساروا بأهليهم فعظمت حظوظهم عند السلطان . وعقد لفخر الدولة على ديار بكر ، وبعث معه العساكر لفتحها من يد بني مروان ، وأذن له اتخاذ الآلة وأن يخطب لنفسه ، ويكتب اسمه على السِّكة فسار في العساكر السلطانية

#### استيلاء ابن جفير على الهوصل

ولما سار فخر الدولة ابن جُهير لفتح ديار بكر ، استنجد ابن مروان مسلم بن قريش ، وشرط له أمراً وتحالفا على ذلك ، واجتمعا لحرب ابن جُهير ، وبعث السلطان الامير أرتنى بن أكسُك في العساكر مدداً لابن جُهير ، فجنح ابن جُهير الى الصلح ، وبادر أرتنى الى القتال فهزم العرب والاكراد ، وغنم معسكرهم ، ونجا مسلم بن قريش الى آمد ، وأحاطت به العسكر ، فاما اشتد مخنقه راسل الامير أرتنى في الحروج على مال بذله له فقبله ، وكانت له راسل الامير أرتنى في الحروج على مال بذله له فقبله ، وكانت له

حراسة العلمية فغرج المؤلفة، وسار ابن بهير الى ميافارقين، وفالنقه منصور بن مؤيد والبنه صدقة فعاد منها الى خلاط والم بلغ السلطان انحفنار مسلم في آمد بعث عميد الدولة في جيش كثيف إلى الموصل، ومعه أقسنقر قسيم الدولة الذي أقطعه بعد ذلك حلب، وساروا إلى الموصيل فلقيهم أرثني ورجع معهم ولما نزلوا على الموصل بهث عميد الدولة الى أهلها بالترغيب والترهيب فأذعنوا واستولى عليها، وجاء السلطان في عساكره الى بلاد مسلم بن قريش، وقد خلص من الحصار، وهو مقيم قبالة بالرحبة فبعث اليه مؤيد الكتاب، ولاطف السلطان واسترضاه، المرحبة فبعث اليه مؤيد الكتاب، ولاطف السلطان واسترضاه، وفد اليه بالقوارح، ورقم السلطان الى اعاله وعاد لحرب أخيه وفد البه بالقوارح، ورقم السلطان الى اعاله وعاد لحرب أخيه في الذي ذكرناه آنفاً.

## فتح سليمان بن قطامش انطاكية والخبر عن مقتله ومقتل مسلم بن قيبش واستيلاً، تتش على حلب

حَانَ سَلَيْهَا بِنَ قُطْلِيشِ بِنَ اسرائيل بِنَ سَلَجُوقَ قَدَ مَلْكُ قَرِّسَةً ﴾ واقصرا وأعالها ، من بلاد الروم الى الشام . وكان ملكها انطاكية بيد الروم من سنة ثمان وخسين وثلثائة . وكان ملكها لعهده الفردروس فأساء السيرة لل جنده ورعاياه ، وتنكر لابنه وحبسه فداخل الشحنة في تمكين سليان من البلد ، فاستدعوه سنة سيع وسبعين فركب اليها البحر ، وعرج للى البر في أقرب

السواحل اليها في ثلثهائة ألف فارس ورجل كثير، وسار في جبال وأوعار فلما انتهى الى السور، وأمكنه الشحنة من تسنم السور دخل البلا، وقاتل أهلها فهزمهم، وقتل كثيراً منهم، ثم عفا عنهم وملك القلمة، وغنم من أموالهم ما لا يحصى، وأحسن الى أهلها وأمر لهم بعبارة ما خرب، وأرسل الى السلطان ملك شاه بالفتح، ثم بعث اليه مسلم بن قريش يطلب منه ما كان يجمل اليه الفلادروس ملك انطاكية من المال، ويخوفه معصية السلطان فأجابه بتقرير الطاعة للسلطان، وبأن الجزية لا يعطيها مسلم، فسار مسلم ونهب نواحي أنطاكية، فنهب سليان نواحى حلب،

ثم جمع سليان العرب والتركمان وسار لنواحي انطاحكية ومعه جاهير التركمان وجمع سليان كذلك والتقيا آخر صفر سنة ثمان وسبعين وانحاز بحق الى سليان فانهزمت العرب وقتل مسلم وسار سليان بن قطلمش الى حلب وحاصرها فامتنعت عليه وارسل اليه ابن الْخَيْشي العباسي كبير حلب بالأموال وطالبه أن يمل حتى يكاتب السلطان ملك شاه ودس الى تاج الدولة تُتش صاحب دمشق يستدعيه لملكها فجاء لذلك ، ومعه أرسوس أكسك ، وكان خانفاً على نفسه من السلطان ملك شاه لفعلته في امر فاستجار بتُش ، وأقطعه المورس ، وسار معه لهذه الحرب وبادر سليان بن قطلمش الى اعتراضهم وهم على تعبية .

فات، وغنم تُنشُ مسكره، وبعث الى ابن الحُثَيْثي العباسي فيما استدعاه اليه فاستمهله الى مشورة السلطان ملك شاه، واغلظ في القول فغضب تُنشُ، وداخله بعض اهل البلد فتسوّرها وملكها. واستجاد ابن الحثيثي بالامير أَذْتُنَى فأجاره وسمع له.

### استیلاً، ابن جمیر علی دیار بکر

ثم بعت ابن جهبر سنة ثمان وسبعين ابنه زعيم الرؤساء أب القاسم الى حصار آمد، ومعه جناح الدولة أسلار فحاصرها واقتلع شجرها، وضيق عليها حتى جهدهم الجوع، وغدر بعض العامة في ناحية من سورها، ونادى بشعار السلطان، واجتمع اليه العامة لما كانوا يلقون من عسف العمال النصارى فبادر زعيم الرؤساء الى البلد، وملكها، وذلك في الحرم، وكان أبوه فخر الدولة محاصراً لميافارقين، ووصل اليه سعد الدولة كوهراين شختة بغداد بمدد العساكر فاشتد الحصار، وسقطت من السور ثلمة في سادس جادى العساكر فاشتد الحصار، وسقطت من السور ثلمة في سادس جادى فنادوا بشعار السلطان، ومنعوا ابن نجير من البلد، واستولى على أموال بني مروان، وبعثها مع ابنه زعيم الرؤساء الى السلطان، فسار مع كوهرائين الى بغداد، ثم فارقه الى السلطان باصفهان، فسار مع كوهرائين الى بغداد، ثم فارقه الى السلطان باصفهان، فخر الدولة جيشاً الى جزيرة ابن عمر فعاصرها، وقام بعض أهلها بدعوة السلطان، وفتحوا ثما يليهم فعاصرها، وقام بعض أهلها بدعوة السلطان، وفتحوا ثما يليهم فعاصرها، وقام بعض أهلها بدعوة السلطان، وفتحوا ثما يليهم فعاصرها، وقام بعض أهلها بدعوة السلطان، وفتحوا ثما يليهم فعاصرها، وقام بعض أهلها بدعوة السلطان، وفتحوا ثما يليهم فعاصرها، وقام بعض أهلها بدعوة السلطان، وفتحوا ثما يليهم فعاصرها، وقام بعض أهلها بدعوة السلطان، وفتحوا ثما يليهم فعاصرها، وقام بعض أهلها بدعوة السلطان، وفتحوا ثما يليهم فعاصرها، وقام بعض أهلها بدعوة السلطان، وانقرضت دولة بني

أرتق.

مروان من ديار بكر، والبقاء الله . ثم أخذ السلطان ديار بكر من فخر الدولة بن بُهير، وسار الى الموصل فأقام بها الى أن توفي سنة ثلات وثمانين .

### استيلاء السلطان ملك شاء عاس حلب ووازية أقسنقر عليها

لما ملك تاج الدولة تُتُش مدينة حلب ، وكان بها سالم بن ملك ابن مروان ابن عم مسلم بن قریش ، وامتنع بالقلمة وحاصر ه تُنْش سبعة عشر يوماً ؛ حتى وصل الخبر بمقدم أخيه السلطان ملك شاه ؛ هرقد كان ابن الحثيثي كتب اليه يستدعيه لما خاف من تُتُشّ فسار من أصفهان منتصف تسع وسبعين ، وفي مقدمته بُرشُقُ وبدران وغيرها من الابرا٠٠ وبرّ بالموصل في رجب . ثم ساد الى مُحراة وبها ابن الشاطى، فلكها وأقطعها لمحمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش ، وأقطعه معها مدينة الرَّحَبّة وأعالها وحَرَّان وسَروج والرقّة وخابور، وزوَّجه أخته زليخا خاتون. ثم سار الى الرُّها وافتتحا من الروم ، وكانوا اشتروها من ابن عَطِيَّة كما مرَّ. وسار الى قلمة جعفر فلكها وقتل من كان بها من بني قُشَير، وكان صاحبها جعفر أعمى ، وكان يخيف السابلة هو وولده فأزال ضررهم . ثم ملك مِنْسِج، وعبر الفرات الى حلب فأجفل تُتُشُ عن المدينة (١) ومعه الامير أَذْتُقُ ، ورجع الى دمشق فاسا ودخل (١) كذا، بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ١٤٠: وسار عنها يسلك البرية ومعمه الأمير

وصل السلطان الى حلب ملكها ، ثم الى القلمة فلكها من سالم بن ملك على أن يمطيه قلمة جعفر ، فلم تزل بيد عَفِيه الى أن ملكها منهم نور الدين الشهيد .

ثم بعث اليه نصر بن علي بن مُنقذ الكناني بالطاعة فأقره على شيزر، وتسلم منه اللّاذقية وبعرطاف وافاميه ورجع، ثم رجع السلطان بعد أن ولى على حلب قسيم الدولة أقسنقر، ورغب اليه أهل حلب أن يعفيهم من ابن الحثيثي فأخرجه عنهم الى ديار بكر وتوني بها، ثم رجع السلطان الى بغداد فدخلها في ذي الحجة من سنّته، ونزل بدار المملكة، وأهدى للخليفة هدايا كثيرة، واجتمع بالخليفة ليلا، ثم دخل اليه في بجلسه نهاراً وأفيضت عليه الحليم، وسلم أمرا، السُلجوقيَّة على الخليفة، ونظام الملك قائم يقربهم واحداً واحداً، ويعرف بهم، ثم صرّح المقتدي للسلطان ملك شاه بالتفويض، وأوصاه بالعدل فقبل يده ووضعها على عينيه، وخلع الخليفة على الخليفة على مدرسته التي فيها الحديث وأملى.

#### خبر الزفاف

قد قد منا أنَّ السلطان ملك شاه زوّج ابنته من الخليفة المقتدي سنة أربع وسبعين ، بخطبة الوزير بن بُهير ، فلماً كان سنة ثمانين في الحرّم نقل جهازها للزفاف الى دار الخلافة على مائة وثلاثين

جَلَّا عِلَلَةً بِالدَيْبَاجِ الرَّوْمِي ، أكثرهـا ذهب وفضة ، ومعه ثلاث عاريات، ومعها أربع وسبعون بغلّا مجللة بأنواع الديباج المكى، وقلاندها الذهب، وعلى ستة منها اثنا عشر صندوقاً من فضة مملوءة بالْحليّ والجواهر ، ومهد عظيم من ذهب. وساد بين يدي الجهاز سعد الدولة كوهرائين والامير أُذُنُّقُ وغيرهما من الامرا٠٠ والناس ينثرون عليهم الدنانير والثياب. وبعث الخليفة وزيره أبا شجاع الى زوجة السلطان تركمان خاتون، ومعه خادمه، ظفر بمحفة لم ير مثلها ، ومعهم ثلثمائة من الشمع الموكف، ومثلها مشاعل . وأوقدت الشموع في دكاكين الحريم الخلافي . وقسال الوزير لخاتون : سيدنا أمير المؤمنين يقول : أنَّ الله يـأمركم أن تؤدُّوا الامانات الى أهلها ؟ وقد أذن في نقل الوديعة الى دارم فقالت : سمعاً وطاعة . ومشى بين يديها أعيان الدولة مع كل واحد الشمع والمشاعل ، يجملها الفرسان . ثم جانت المأمون من بعدهم في مِحَقَّة مجللة عليها من الذهب والجواهر ما لا يحدُّ، ويحيط بالمِحَقَّةَ مائتًا جارية من الاتراك على مراكب رائعة. وأولم الخليفة وليمةً لم يسمع بمثلها . ثم أطلع للناس من الغد سماط مائدة عليها أربعون ألفاً من السكر ، وخلع على أعيان المسكر ، وعلى جميع الحواشي.

### استيلاً. الملطان ملك شاه على ما وراء النَّمُر

كان صاحب سَمُرْقَنْد لهذا العهد من الخانية أحمد خان بن خضر

خان أخي شمس الملك الذي كان أميراً عليها ، وعمته خاتون زوجة ملك شاه. وكان ردي. السيرة فبعثوا الى السلطان يسألونه الرجوع الى ايالته . وجاء بذلك مفتى سنُرْقَتْد أبو طاهر الشافعي قدم حاجاً وأسرُّ ذلك إلى السلطان فسار من اصفهان سنة اثنتين وثمانين، ومعه رسول الروم بالخراج المقدر عليهم فاستعجم وأحضر للفتح . ولما انتهى الى خراسان جمع العساكر وعبر النهر يجيوش لا تحصى ، وأخذ ما في طريقه من البلاد. ثم انتهى الى بُخارى فملكها وما جاورها. ثم سار الى سَمُرْقَنْدَ فحاصرها، وأخذ بهجتها ثم رماها بالمنجنيق، وثلم سورها ودخل من الثلمة، وملك البلد واختفى أحمد خان، ثم جي. به أسيرًا فأطلقه، وبعث به الى أصفهان وولَّى على سَمُزْقَنْدَ أَبَّا طَاهِر عَمِيد خَوَادِزْم ، وسَادِ الى كَاشْغَر فَبْلُغَ الى نور ، وكن وبعث الى كاشغر بالخطبة ، وضرب السكة فألطاع وحضر عند السلطان فأكرمه وخلع عليه ، وأعاده الى بلده . ورجع السلطان الى خُراسان. وكان بسَمُزْقَنْدَ عساكر يعرفون بالْحَكْليَّة فأرادوا الوثوب بالعميد نائب السلطان، فسلاطفهم ولحق ببلده خُوادِزْمٍ .

#### عصيان سهرقند وفتحها ثانيا

كان مقدّم الحكلية بسَمْرَقَنْدَ اسمه عين الدولة، وخاف السلطان لهذه الحادثة فكاتب يعقوب تكين أخا ملك كاشغر،

وكانت مملكته تعرف بارياسي فاستحضره وملكه. ثم شكر له يعقوب، وحمل أعداءه من الرعية عـلى طلب الثأر منه، وقتله بفتاوي الفقهاء واستبد بسَمُزْقَنْدَ وسار السلطان ملك شاه اليها سنة اثنتين وثمانين . فاماً انتهى الى بُخارى هرب يعقوب الى فَرْغانة ولحتى بولايته. وجاء بمسكره مستأمنين الى السلطان فلقوه بالطواويس من قرى بخارى، ووصل السلطان الى سمرقند وولى عليها الامير انز(١) وأدسل العساكر في طلب يعقوب وأدسل الى ملك كاشغر بالجدّ في طلبه. وشغب على يعقوب عساكره ونهبوا خزائنه ، ودخل على أخيه كاشغر مستجيراً به . وبعث السلطان في طلبه منه فتردّد بين المخافة والانفة. ثم غلب عليه الخوف فقبض على أخيه يعقوب وبعثه مع ابنه وأصحابه الى السلطَّان ، وأمرهم أن يسملوه في طريقه فان قنع السلطّان بذلك والا أساموه اليه، فلما قربوا على السلطَّان وعزموا على سمله بلغهم الخبر بأنَّ طغرل بن نيال أسرى من ثمانين فرسخاً بعساكر لا تحصى ، فكبس ملك كاشغر وأسره فأطلقوا يعقوب. ثم خشى السلطان شأن طغرل ابن نيال وكثرة عساكره فرجع على البلد، ودسَّ تاج الملك في استصلاح يعقوب فشفع له ، وردّه الى كاشغر ، وردّ الطغرل ورجع هو الى خُراسان. ثم قدم الى بغداد سنة أربع وثمانين العزمة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي كتاب العلاقات الاجتهاعية، للدكتور زكي النقاش ص ٤٠ اسمه: أنز.

الثانية ، ووجد عليه أخوه تاج الدولة تُتُش صاحب الشام ، وقسيم الدولة اقْسُنُفُرُ صاحب حلب ، وبوران صاحب الرُّها عمال الاطراف وأقام صنيع الميلاد ببغداد ، وتأنق بما لم يعهد مثله ، وأمر وذيره نظام الملك وأمراه بيناه الدور ببغداد لنزلهم ، ورجع الى اصفهان .

#### استيلاً، تتش على حبص وغيرها من سواحل الشام

لا قدم السلطان سنة أربع وثانين، وفد عليه أمراء الشام كا قدّمنا، فلما انصرفوا من عنده أمر أخاه تاج الدولة تُتُش أن يذهب دولة العاويين من ساحل الشام ويفتح بلادهم، وأمر أقسنقر وبوران أن يسيرا لانجاده، فلما رجعوا الى دمشق سار الى حمس وبها صاحبها ابن مُلاعِب، وقد عظم ضرره وضرر ولده على الناس فعاصرها وملكها، ثم سار الى قلعة عَرَفة فلاكها عَنُوة ، ثم الى قلعة أفامية فاستأمن اليه خادم كان بها ، فأرسل الى أمراء تُنشَ في اصلاح حاله فسدوا عليه المذاهب، فأرسل الى وزير أقسنتمر يسمى له عند صاحبه، وعمل له على ثلاثين ألف وزير أقسنتمر يسمى له عند صاحبه، وعمل له على ثلاثين ألف دينار، ومثلها عروضاً فجنح الى مصالحته، واختلف مع تُتُش على ذلك، وأغلظ كل منها لصاحبه في القول فرحل اقسنقر مغاضياً، ذلك، وأغلظ كل منها لصاحبه في القول فرحل اقسنقر مغاضياً،

#### ملک الیمن

كان فيمن حضر عند السلطان ببغداد كما قدّمناه عثمان بُعق أمير التركمان صاحب قرمسيس وغيرها ، فأمره السلطان أن يسير في جموع التركمان للحجاز واليمن فيظهر أمرهم هناك ، وفوض الى سعد الدولة كوهرائين شِخنَة بغداد فولى عليهم أميراً اسمه تُرشُك ، وساد الى الحجاز فاستولى عليه ، وأساء السيرة فيه ، حتى جا أمير الحجاز محمد بن هاشم مستغيثاً منهم ، ثم ساروا سنة خس وثمانين الى اليمن ، وعاثوا في نواحيه ، وملكوا عدن ، وأساؤا السيرة في أهلها ، وأهلكوا تُرشُك سابع دخولها ، وأعاده أصحابه السيرة في أهلها ، وأهلكوا تُرشُك سابع دخولها ، وأعاده أصحابه الى بغداد فدفنوه بها .

#### مقتل الهزير نظام البلك

ثم ارتحل السلطان ملك شاه الى بغداد سنة خس و ثمانين فانتهى الى أصفهان في رمضان ، وخرج نظام الملك من بيته بعد الإفطاد عامداً الى خيسته فاعترضه بعض الباطنيّة في صورة متظلم فلما استدناه لساع شكواه ، طعنه بخنجر فأشواه ، وعثر الباطني في أطناب الحيام ، ودخل نظام الملك الحيمة فات لثلاثين سنة من وزارته ، واهتاج عسكره فركب اليه السلطان وسكن الناس ويقال أنّ السلطان ملك شاه وضع الباطني على قتله لما وقع منه

ومن بنيه من الدالة والتحكم في الدولة . وقد كان السلطان دس على ابنه جمال الدين من قتله سنة خمس وسبعين ، كان بعض حواشي السلطان سعى به فسطا به جمال الدين وقتله فأحقد السلطان بذلك ، وأخذ عميد خراسان فقتله خنقاً فدس لخادم من خدم جمال الدين بذلك ، وأنهم اذا تولوا قتله بأنفسهم كان أحفظ لنعمتهم فسقاه الخادم سُماً ومات .

وجا السلطان الى نظام الملك وأغراه به وما زال بطانة السلطان يغضون منه ويحاولون السعاية فيه الى أن ولي حافده عثمان بن جمال الملك على مرو وبعث السلطان اليها كردن من أكابر الماليك والامرا شخنة ووقمت بينه وبين عثمان منازعة في بعض الايام فأهانه وحبسه ثم أطلقه وجا الى السلطان شاكياً فاستشاط غضباً وبعث فخر الملك ألب أرسلان الى نظام الملك وأغراه به وما زال يقول: ان كنت تابعاً فقف عند حذك وان كنت شريكي في سلطاني فافعل ما بدا لك وقرر عليه فعل حافده وسائر بنيه في ولايتهم وأرسل معه نكبرذ من فعل حافده وسائر بنيه في ولايتهم وأرسل معه نكبرذ من خواصه ثقة على ما يؤديه من القول ويجيبه الآخر فانبسط خواصه ثقة على ما يؤديه من القول ويجيبه الآخر فانبسط نظام الملك يعدد الوسائل منه والمدافعة عن السلطان وجمع الكلمة وفتح الامصاد في كلام طويل حملته عليه الدالة وقال في آخره ان شا فله مؤيد مروآتي ومتى أطعت هذه زالت تلك فلأخذ حذره و

ثم زاد في انبساطه وقال: قولوا عني ما أردتم فان توبيخكم نتأ في عضدي ، ومضى نكبره فصدق السلطان الخبر ، وجاء الآخرون، وحاولوا الكتان فلم يسعهم لما وشى نكبرد بجلية القول فصدقوه كما صدقه ، ومات نظام الملك بعدها بقليل ، ومات السلطان بعده بنحو شهر ، وكان أصل نظام الملك من طوس من أبنا الدهاقين اسمه أبو علي الحسن بن علي بن اسحق ذهبت نعمة آبائه ، وماتوا فنشأ يتيماً ، ثم تعلم وحذق في العلوم والصنائع ، وعلق بالخدم السلطانية في بلاد خراسان وغرفة وبكخ والصنائع ، وعلق بالحدم السلطانية في بلاد خراسان وغرفة وبكخ شاذان فأوصى به السلطان ألب أرسلان ، وعرفه كفايته فاستخدمه شاذان فأوصى به السلطان ألب أرسلان ، وعرفه كفايته فاستخدمه فقام بالامور أحسن قيام فاستوزره ،

ثم هلك السلطان ألب أرسلان وهو في وزارته، ثم استوزره ملك شاه بعد أبيه وكان عالماً جواداً صفوحاً مُكْرِماً للعلماء وأهل الدين ملازماً لهم في مجلسه، شيّد المدارس، وأجرى فيها الجرايات الكثيرة، وكان علي الحديث، وكان ملازماً للصلوات محافظاً على أوقاتها، وأسقط في أيامه كثيراً من المكوس والضرائب، وأزال لمن الأشعرية من المنابر بعد أن فعله الكثلري من قبله وحمل عليه السلطان طغرلبك، وأجراهم مجرى الرافضة وفارق امام الحرمين، وأبو القاسم القشيري البلاد من أجل ذلك، فلما ولي ألب أرسلان حمله نظام الملك على ازالة ذلك، ورجع العلماء الى

أوطانهم، ومناقبه كثيرة، وحسبك من عكوف العلما، على مجلسه، وتدوينهم الدواوين باسمه، فعل ذلك امام الحرمين وأشباهه، وأما مدارسه فقد بنى النظامية ببغداد، وناهيك بها، ورتب الشيخ أبا اسحق الشيرازي للتدريس بها، وتوفي سنة ست وسبعين فرتب ابنه مؤيد الملك مكانه أبا سعيد المتولي فلم يرضه نظام الملك؛ وولى فيها الامام أبا فصر الصباغ صاحب الشامل ومات أبو فصر في شعبان من تلك السنة فولي أبو سعيد من سنة ثمان وسبعين ومات فدرس بعده الشريف العلوي أبو القاسم الدبوسي وتوفي سنة اثنتين وثمانين وولي تدريسه بعدها أبو عبد الله الطبري والقاضي عبد الوهاب الشيرازي بالنوبة يوماً بيوم، ثم ولي تدريسها الامام أبو حامد الفزالي سنة أربع وثمانين واتصل حكمها على الامام أبو حامد الفزالي سنة أربع وثمانين واعتنوا به كمها على ذلك، وفي أيامه عكف الناس على العلم واعتنوا به كمها كان من خرك، وفي أيامه عكف الناس على العلم واعتنوا به كمها كان من أثره في ذلك والله أعلم .

#### وفاة السلطان ملك شاه ووازية ابنه محمود

ثم لما ساد السلطان بعد مقتل نظام الملك الى بغداد ، ودخلها آخر رمضان ، وكان معه في الدولة أبو الفضل الهروستاني وذير زوجته الخاتون الجلاليَّة من الملوك الخانية فيا وراء النهر ، وكان من أشد الناس سعاية في نظام الملك ، وعزم السلطان أن يستوزره لاول دخوله بغداد فعاقت المنية عن ذلك ، وطرقه المرض ثالث

الفطر، وهلك منتصف شوّال سنة خمس وثانين . وكانت زوجته تركمان خاتون الجلاليَّة عنده في بغداد، وابنها محمود غائباً في اصفهان فكتمت موته، وسارت بشلوء الى اصفهان، وتاج الملك في خدمتها. وقدمت بين يديها قوام الدين كربوقا الذي ولي الموصل من بعدء وأرسلته بخاتم السلطان الى مستحفظ القلعة فلكها ، وجاءت على اثره ، وقد أفاضت الاموال في الامراء والعساكر ودعتهم الى بيمة ولدها محمود، وهو ابن أربع سنين فأجابوا الى ذلك وبايعوه. وأرسلت الى المقتدر في الخطبة له فأجابها على أن يكون الامير أنرُ قامًا متدسر الملك ، وجد الملك مشيراً وله النظر في الاعسال والجباية فنكرت ذلك أمه خاتون، وكان السفير أبا حامد الغزالي فقال لها أن الشراع لا يجيز ولاية أينك فقبلت الشرط، وخطب له آخر شوّال سنة خس وثلاثين، وأرسلت تركبان خاتون الى اصفهان في القبض على بركيارق فحبس باصفهان . وكان السلطان ملك شاه من أعظم ماوك السُلجوقيّة؛ ملك من الصين الى الشام، ومن أقصى الشام الى اليمن ، وحمل اليه ملوك الروم الجزية ومناقبه عظلمة مشهورة .

### منازعة بركيارق لأنيه محبود وانتظام سلطانه

كان بركيارق أكبر أولاد السلطان ملك شاه ، وكانت أمه زُيْدَة بنت ياقوتي بن داود ، وياقوتي عم ملك شاه ، ولما حبس بركيارق وخافت عليد أمه زبيدة دسّت لماليك نظام الملك فتعصبوا له وكانت خاتون غائبة ببغداد مع ابنها محمود لفقد سلطانه فوثب الماليك النظامية على سلاح لنظام الملك باصفهان. وأخرجوا بركيارق من عبسه وخطبوا له وبلغ الحبر الى خاتون فسارت من بغداد . وطلب العسكر تاج الملك في عطائهم فهرب الى قلعة بوجين لينزل منها الاموال وامتنع فيها ونهب العسكر خزائنه وساروا الى اصفهان وقد سار بركيارق والنظامية الى الري فأطاعه أذغُسُ النظامي في عساكره وفتحوا قلعة طغرل عنوة وبعثت خاتون العساكر لقتال بركيارق فنزع اليه سبكره وكستكن خاتون العساكر لقتال بركيارة فنزع اليه سبكره وكستكن الجاندار وغيرهما من امراء عساكره ولقيهم بركيارق فهزمهم وساد في اثرهم الى أصفهان فحاصرهم بها . وكان عز الملك باصفهان وبقي هناك بعد وفاة السلطان فخرج الى بركيارق ومعه جماعة وبقي هناك بعد وفاة السلطان فخرج الى بركيارق ومعه جماعة

#### عقتل تأج الباك

وهو أبو الغنائم المرزبان بن خسرو فيروز، كان وزيراً لخاتون وابنها. ولما هرب إلى قلعة بوجين خوفاً من العسكر كما قدّمنا، وملكت خاتون اصفهان عاد اليها واعتذر بأنّ صاحب القلعة حبسه فقبلت عذره، وبعثته مع العساكر لقتال بركيارق. فلما انهزموا

حمل أسيراً عنده، وكان يعرف كفاءته فأراد أن يستوزره، وكان النظاميَّة ينافرونه ويتهمونه بقتل نظام الملك، وبذل فيهم أموالا فلم يغنه، ووشوا به فقتلوه في المحرّم سنة ست وثمانين. وكان كثير الفضائل جمّ المناقب، وانحا غطى على محاسنه ممالأته على قتل نظام الملك. وهو الذي بنى تربه الشيخ أبي اسحق الشيراذي والمدرسة بازائها، ودتّب بها أبا بكر الشاشى مدرّساً.

#### مملک محمود

ثم هلك السلطان محمود وهو محاصر باصفهان لسنة من ولايته، واستقل بركيارق بالملك .

## منازعة تتش بن البارسان وأذباره السحين انهزامه

كان تاج الدولة تُتُش أخو السلطان ملك شاه صاحب الشام ، وسار الى لقاء أخيه ملك شاه ببغداد قبيل موته فلقيه خبر موته بهيت فاستولى عليها ، وعاد الى دمشق فجمع المساكر وبذل الأموال ، وأخذ في طلب الملك فبدأ بحلب، ورأى صاحبها قسيم الدولة أقسنفر اختلاف ولد ملك شاه وحفرهم فأطاع تاج الدولة تتش ، وتبعه في صاعته، وبعث الى باعي يسار صاحب انطاكية ، والى مران صاحب الرها وحرًان يشير عليهما بمسل ذلك فأجابا ، وخطبوا لتاج الدولة تتش في بلادهم ، وساروا معه الى الرحب

فلكها ، ثم الى نصيبين فلكها واستباحها وسلمها لمحمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش. وساروا الى الموصل وقدم عليه الكافي بن فخر الدولة بن جهير من جزيرة ابن عمر فاستوزره، وكانت الموصل قد ملكها على بن شرف الدولة مسلم بن قريش، وأمَّه صفيَّة عمة ملك شاه، وأطلقت تركبان خانون عمه ابراهيم فجاء، وملك الموصل من يده كما تقدم في أخبار بني المقلِّد، فبعث اليه تش في الخطبة وان يهي له الطريق الى بغداد فامتنع ، وزحف لحربه فانهزم العرب، وسيق ابراهيم أسيراً الى تتش في جماعة من امراء العرب فقتلوا صبراً، ونهبت أموالهم، واستولى تتش على الموصل وغيرها. واستناب عليها على بن مسلم وهو ابن صفيَّة عمة أبيه. وبعث الى بغداد في الخطبة ، ووافقه كوهرائن الشحنة ، وحرر الجواب بانتظار الرسل من العسكر فسار تُتُش الى دياد بكر فلكها . ثم سار الى أُذْرَبيجان ، وزحف بركيارق يعتذر من سعيه مع تتش فمزله بركيارق بسعاية كُمْسَتَكِن الجاندار بقسيم الدولة، وأقام عوضه شحنة ببغداد الامير مكرد، وأعطاه أقطاعه، وسار الى بغداد. ثم ردُّه من دقوقا الكلام بلغه عنه وقتله وولى عسلى شحنة بغداد فتكين حب .

# مقتل اسماعيل بن ياقوتي

كان اسمعيل بن ياقوتي بن داود بن عم ملك شاء وخال

بركيارق أميراً على أذر بينجان فبعثت تركان خاتون اليه فأطمعته في الملك وأنها تتزوج به فجمع جموعاً من التركان وغيرهم، وساد لحرب بركيارق فلقيه عند كرخ ونزع عنه مكرد الى بركيارق فانهزم اسمعيل الى اصفهان فخطبت له خاتون، وضربت اسمه على الدنانير بعد ابنها محمود وأرادت العقد معه فنعها الأمير أنز مدير الدولة، وصاجب العسكر وخوفهم وفارقهم ، ثم أرسل أخته ذُبيدة أم يركيارق فأصلحت حاله مع ابنها، وقدم عليه فأكرمه ، واجتمع به رجال الدولة كمستكن الجافداد وأقسنقر وبوران ، وكشفوا سرة في طلب الملك ، ثم قتاوه وأعاموا بركيارق فأهدر دمه ،

### مملک توران شہ بن قاروت بک

كان توران شاه بن قاروت بك صاحب فارس ، وأرسلت خاتون الجلاليَّة الامير انز لفتح فارس سنة سبع وثانين فهزمه أولاً. ثم أساء السيرة مع الجند فلحقوا بتوران شاه ، وزحف الى انز فهزمه واسترد البلد من يده ، وأصاب توران شاه في المركة بسهم هلك منه بعد شهرين .

## وفاة المقتدي وذاإفة المستظهر ونطبته لبركيارق

ثم توفي المقتدي منتصف محرّم سنة سبع وثمانين ، وكان بركيارق قد قدم بغداد بعد هزيمة عمه تُنش فخطب له وحملت اليه الخليم فليسها، وعرض العقليد على المقتدي فقرأه وتدبره وعلم فيه، وتوفي فجأة وبويع لايئه المستظهر بالحلافة فأرسل الحلم والتقليد إلى بركيارق، وأخذت عليه البيعة للمستظهر.

### استيلاً. تتش على البلاد بعد مقتل أقسنقر ثم مُزيحة بركيارة

لما عاد تتش منهزماً من أذر بيجان جمع العساكر واحتشد الامم وسار من دمشق الى حلب سنة سبع و ثانين، واجتمع قسيم الدولة اقسنقر وبوران (۱) وجاء كربوقا مدداً من عند بركيارق، وساروا لحرب تتش ولقوه على ستة فراسخ من حلب فهزيهم، وأخذ أقسنقر أسيراً فقتله، ولحق كربوقا وبوران بحلب، واتبعها تتش فحاصرها، وملك حلب وأيتذهما أسيرين وبعث الى حران والرها في الطاعة فامتنعوا فبعث اليهم برأس بوران، وملك البلدين، وبعث بكربوقا الى حمص فحبسه بها، وساد الى الجزيرة فلكها، ثم الى ديار بكر وخلاط فلكها، ثم الى أذربيجان، ثم ساد الى محدان وأن ووجد بها فخر الدولة بن نظام الملك، جاء من خراسان الى بركيارق فلقيه الامير قاج من عسكر محود باصقهان فنهب ماله، وثما الى فلقيه الامير قاج من عسكر محود باصقهان فنهب ماله، وثما الى بوزارته لميل الناس الى بيته، والمستوزرية، وكان بركيارق قد سار بوزارته لميل الناس الى بيته، والمستوزرية، وكان بركيارق قد سار الى أقسيس فخالفه تتش الى أذربيجان وهمذان فسار بركيارق من

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل ج ٨ ص ١٧١: بوزان.

نصيبين، وعبر دجلة من فوق الموصل الى ادبل، فلما تقارب العسكران أشرف الامير يعقوب بن انق من عسكر تتش فكبس بركيارة، وهزمه ونهب سواده، ولم يبق معه الابرسق وكُستَكِن الجائدار والبارق من أكابر الامرا، فلجأوا الى اصفهان، وكانت خاتون أم محمود قد مانت فنعه محمود وأصحابه من الدخول، ثم خرج اليه محمود وأدخله الى اصفهان واحتاطوا عليه، وأدادوا أن يسلموه فرض محمود فأبقوه.

#### مقتل تتش واستقالل بركيارق بالسلطان

ثم مات محمود منسلخ شوال سنة سبع وثانين ، واستولى بركيارق على اصفهان، وجا، مؤيد الملك بن نظام الملك فاستوزره عوض أخيه عز الملك ، وكان قد توفي بنصيبين فكاتب مؤيد الملك الامرا، واستالهم فرجعوا الى بركيارق ، وكشف جعه ، وبعث تاج الملك تُتُشُ بعد هزيمة بركيارق يوسف بن انتى التركياني شحنة الى بغداد في جع من التركيان فنع من دخول بغداد ، وزحف اليه صدقة بن مَزيد صاحب الجلة فقاتله في يعقوب، وانهزم صدقة ألى الحلة ، ودخل يوسف بن انتى بغداد وأقام بها، وكان تتش مدة مركيارق سار الى هَمذان ، وقد تحسن بها بعض الامرا، فاستأمن اليه، واستولى على همذان وسار في نواحي أصفهان والى مرو، وراسل الامرا، باصفهان يستميلهم فأجابوه بالمقاربة والوعد، مرو، وراسل الامرا، باصفهان يستميلهم فأجابوه بالمقاربة والوعد،

وبركيارق مريض . فلما أفاق من مرضه خرج الى جرباذقان ، واجتمع اليه من العسكر ثلاثون أثفاً، ولقيه تُتُش فهزمه بركيارق، وقتله بعض أصحاب اقسنقر بثأر صاحبه، وكان فخر الملك بن نظام الملك أسيراً عنده فانطلق عند هزيمته، واستقامت أمور بركيارق وبلغ الخبر الى يوسف.

#### استيلاء كربوقا على الهوصل

قد كنا قد منا أن تاج الدولة تُنُش أسر قوام الدولة أبا سعيد كربوقا ، وحبسه بعد ما قتل أ قسنقر بوزان فأقام محبوساً بحلب الى أن قتل تُتُشُ ، واستولى رضوان ابنه على حلب فأمره السلطان بركيارق باطلاقه لانه كان من جهة الامير أنز(۱) فأطلقه رضوان وأطلق أخاه التوسطاش(۱) فاجتمعت عليها العساكر ، وكان بلوصل علي بن شرف الدولة مسلم منذ ولاه عليها تُتُشُ بعد وقعة المضيع ، وكان بنصيبين أخوه محمد بن مسلم ، ومعه مروان ابن وهب (۱) وأبو الهيجاء الكردي ، وهو يريد الزحف الى الموصل فكاتب كربوقا واستدعاه للنصرة ، ولقيه على مرحلتين من نصيبين فقبض عليه كربوقا ، وسار الى نصيبين وحاصرها أربعين يوماً

 <sup>(</sup>١) كـذا في الأصل وكـذا في الكامـل لابن الأثـير، واسمـه في الكتب الحـديثـة أنـر. انــظر
 العلاقات الاجتهاعية للدكتور زكي النقاش طبع دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ص (٤٢).

<sup>(</sup>٢) اسمه في الكامل ج ٨ ص ١٨٠: التونتاش.

<sup>(</sup>٣) اسمه في الكامل: تروان بن وهيب.

وملكها، ثم سار الى الموصل فامتنعت عليه فتحول عنها الى حصار الكد<sup>(۱)</sup> وقتل بها محمد بن شرف الدولة تغريقاً وعاد الى حصار الموصل ونزل منها على فرسخ واستنجد على بن مسلم بالامير مكرس (۱) صاحب جزيرة ابن عمر فجاء لانجاده واعترضه التوسطاش فهزمه ، ثم سار الى طاعة كربوقا وأعانه على حصار الموصل ولما اشتد بصاحبه على بن مسلم الحسار بعد تسعة أشهر هرب عنها ، ولحق بصدقة بن مزيد ، ودخل كربوقا الى الموصل وعاث التوسطاش في أهل البلد ومصادرتهم ، واستطال على كربوقا الى فأمر بقتله ثالثة دخوله سنة تسع وثمانين ، وسار كربوقا الى الرصوا الرحبة فلكها ، وعاد فأحسن السيرة في أهل الموصل ، ودضوا عنه ، واستقامت اموره .

## استيلاء ارسلان أرغون أخي السلطان ملك شاه عام خراسان ومقتله

كان ارسلان أرغون مقيماً عند أخيه السلطان ملك شاه ببغداد، فلماً مات وبويع ابنه محمود سار الى خراسان في سبعة من مواليه، واجتمعت عليه جماعة، وقصد نيسابور فامتنعت عليه فعاد الى مرو، وكان بها شحنة الامير قودر(" من موالي

<sup>(</sup>١) اسم بلدة في العراق.

<sup>(</sup>۲) كذا، وهو جكرمش.

<sup>(</sup>٣) كذا، واسمه في الكامل: قودن.

السلطان ملك شاه ، وكان أحد الساعين في قتل نظام الملك فمال الى طاعة أرغون ، وملكه البلد ، وسار الى بَلْخ ، وكان بها فخر الدين بن نظام الملك ففر عنها ، ووصل الى هَمَذان ووزر لتاج الدولة تُتُش كا مر ، وملك ارسلان أرغون بَلَخ وتُرمُذ ونيسابور وسائر تخراسان ، وأرسل الى السلطان بركيارق وزيره مؤيد الملك في تقرير تخراسان عليه بالضمان كما كانت لجده داود ما عدا نيسابور فاعرض عنه بركيارق لاشتغاله بأخيه مجمود وعمه مأ عدا نيسابور فاعرض عنه بركيارق لاشتغاله بأخيه مجمود وعمه الملك عن الوزارة بأخيه فخر الملك .

واستولى فخر الملك ألب أدسلان على الأمور فقطع أرسلان مراسلة بركيارق ، فبعث حينية عمه بورسوس بهراة ، وسار لقتاله فانهزم ارسلان الى بَلَخ ، وأقام بورسوس بهراة ، وسار اليه أدسلان الى مرو وفتحها عنوة وخربها واستباحها ، وسار اليه بورسوس من هراة سنة ثمان وثمانين ، وكان معه مسعود بن تاخر (۱) الذي كان أبو مقدم عساكر داود ، ومعه ملك شاه من أعاظم الامرا ، فبعث اليه ارسلان واستماله فهال اليه ، ووثب لمسعود بن تاخر وابنه فقتلها في خيمته فضعف أمر بورسوس وانقض الناس عنه ، وجى ، به أسيرا الى أخيه أرسلان أرغون فحيسه نتر مُذ .

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل ج ٨ ص ١٨٢: بوربس.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الكامل: مسعود بن تاجر.

ثم قتله في محبسه بعد سنة، وقتسل أكابر خراسان ، وخرب أسوارها : مثل سودان ومرو الشاهجان وقلعة سرخس ونهاوند ونيسابور ، وصادر وزيره عماد الملك بن نظام الملك على ثلثمائة ألف دينار . ثم قتله واستبد بخراسان ، وكان مرهف الحد كثير المقوبة لمواليه ، وأنكر على بعضهم يوماً بعض فعلاته وهو في خلوة ، وضربه فطعنه الغلام بخنجر معه فقتله ، وذلك في المحرم من سنة تسعين .

## ولاية سنجر على خراسان

ولما قتل ارسلان أرغون ملك أصحابه من بعده صبياً صغيراً من ولده و كان السلطان بركيارق قد جهز المساكر نخراسان القتال ومعه الأتابك قاج ووزيره علي بن الحسن الطغرائي وانتهى اليه مقتل أرسلان بالدامغان فأقاموا حتى لحقهم السلطان بركيارق وساروا الى نيسابور فملكها في جمادى سنة تسعين وأربعائة وملك سائر نحراسان وسار الى بَلَخ وكان أصحاب ارسلان قد هربوا بابنه الذي نصبوه للملك الى جبل طخارستان وبعثوا يستأمنون له ولهم فأمنهم السلطان وجاؤا بالصبي في آلاف من العساكر فأكرمه السلطان وأقطعه ما كان لابيه أيام ملك شاه وانغض عنه العسكر الذين كانوا معه وافترقوا على أمرا السلطان وأفردوه فضمته أم السلطان اليها وأقامت من بتولى

رتبته ، وسار السلطان الى ترمذ فملكها ، وخطَب له بسَمُرْقَنْد ، ودانت له البلاد ، وأقام عــلى بلخ سبعة أشهر ، ثم رجع وترك أخاه سنجر ناثباً بخراسان ،

#### ظمور المخالفين بخراسان

لما كان السلطان بخُراسان خالف عليه محمود بن سليان من قرابته، ويعرف بأمير أميران، وسار الى بَلَخ واستمدّ صاحب غَزْنَة من بني سَبْكَتَكِين فأمدُه بالعساكر والفيول ، على أن يخطب له فيما يفتحه من نُخراسان فقويت شوكته، فسار اليه الملك سنجر، وكبسه فانهزم وجي. به أسيراً فسمله . ولما انصرف السلطان عن خراسان سار نائب خوادِرْم واسمه اكنجي في اتباعه، وسبق الى مرو فتشاغل بلذّاته ، وكان بهما الامير تورد قد تشاغل عن السطان ، واعتذر بالمرض فداخل بارقطاش من الامراء في قتل اكنجي صاحب خوارزم فكبسه في طائفة من أصحابه، وقتلوه وساروا الى خوارزم فملكوها مظهرين أن السلطان ولَّاهما عليها ٠ وبلغ الحبر الى السلطان، وكان قد بلغه في طريقه خروج الامير انز بفارس عن طاعته قمضي الى العراق، وأعاد داود الحبشيّ بن التونطاق في العساكر لقتالهما فسار الى العراق من هُراة ، وأقام في انتظار العسكر فعاجلاه فهرب أمامها. وهرب جيحون، وتقدّم بارقطاش قبل تودن وقاتله فهزمه داود وأسره ، وبلغ الخبر الي

تودن فثار به عسكره ونهبوا أثقاله ، ولحق بسنجار فقبض عليه صاحبها ، ثم أطلقه فلحق بالملك سنجر ببلخ فقتله سنجر ، وأفرغ هو طاعته في نظمه ، وجمع المساكر على طاعته ، ثم مات قريباً وبقى بارقطاش أسيراً عند داود الى أن قتل .

## *دَوْلَتُه بني خَوَارِزْم سِي*اه

## بداية حولة بني خوارزم شاه

كان أبو شكين مملوكاً لبعض أمرا، السلجوقية ، واشتراه من بعض أهل غرشقان فدعي أبا شكين غرشه (۱) ، ونشأ على حال مرينيّة ، وكان مقدّماً . وولد له ابنه محمد فأحسن تأديبه ، وتقدّم هو بنفسه . ولما سار الامير داود الحبشي الى خُراسان كما مرّ ساد محمد في جلته فلما مهد خُراسان ، وأزال الخوارج نظر فيمن يولّيه خوارزم ، وكان نائبها اكنجي قد قتله كما مرّ ، فوقع اختياره على محمد بن أبي شكين فولاه ، ولقبه خوارزم شاه فحسنت على محمد بن أبي شكين فولاه ، ولقبه خوارزم شاه فحسنت سيرته ، وارتفع محله ، وأقرّه السلطان سنجر وزاده عناية بقدر كفايته واضطلاعه . وغاب في بعض الأيام عن خوارزم فقصدها بعض ملوك الأثراك ، وكان طغرلتكين محمد الذي كان أبوه

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل: «أنوشتكين غرشحه» ج ٥ ص ١٨٤.

اكنجي نائباً بخوارِزْمَ ، وبادر محمد بن أبي شكين الى خوارِزْمَ بعد أن استمد السلطان سَنْجَر ، وسار بالعساكر مدداً له ، وتقدم محمد ابن أبي شكين فتأخر الاتراك الى منقشلاع ، ورحل طغرلتكين الى جَرْجان ، وازداد محمد بذلك عناية عند سنجر ، ولما توفي ولي ابنه بعده أقسز ، وأحسن السيرة ، وكان قد قاد الجيوش أيام أبيه ، وباشر الحروب فملك مدينة منقشلاع ، ولما توفي اختصه السلطان سنجر ، وكان يصاحبه في أسفاره وحروبه ، واتصل الملك في بني محمد بن أبي شكين خوارِزْم ، وكانت لهم الدولة ، وتحت دولة بني ملك شاه ، وعليها كان ظهور الطَطَر (۱۱) بعد المائة السادسة ومنهم أخذوا الملك كما سيأتي في أخبارهم .

## استيلاً - الأفرنج على انطاكية وغيرها من سواحل الشام

كان الافرنج قد ظهر أمرهم في هذه السنين ، وتغلبوا على صِفِليَّة ، واعتزموا على قصد الشام ، وملك بيت المقدس، وأرادوا المسير اليها في البر فراسلوا ملك الروم ، بالقُسْطَنْطِينيَّة أن يسعِل لهم الطريق الى الشام فاجابهم على أن يعطوه انطاكية ، فعبروا خليج الفُسْطَنْطِينيَّة سنة تسعين وأربعائة ، وسار أرسلان بن سليان ابن قطليش صاحب مَرْقيَّة وبلاد الروم لمدافعتهم فهزموه ، ثم سروا ببلاد ابن ليون الارمني ووصلوا الى انطاكية فعاصروها تسعة ببلاد ابن ليون الارمني ووصلوا الى انطاكية فعاصروها تسعة

<sup>(</sup>١) كذا، وهي النتر أو النتار، كما في كتب التاريخ .

أشهر وصاحبها يومنذ باغي سياه فأحسن الدفاع عنها. ثم تبوُّوا البلد بمداخلة بعض الحامية ، أصعدهم السور بعدأن رغبوه بالاموال والاقطاع. وجاوًا الى السور فدلُّم على بعض المخادع ودخلوا منه، ونفخوا البوق فخرج باغي سياء هارباً ، حتى اذا كان على أدبعة فراسخ راجع نفسه ، وندم فسقط مغشياً عليه ، ومرّ به ارمني فحمل رأسه الى انطاكية، وذلك سنة احدى وتسعين وأربعاثة. واجتمعت عساكر المسلمين، وزحفوا الى انطاكية من كل ناحية ليرتجعوها من الافرنج وجاء قوام الدين كربوقا الى الشام، واجتمعت عليه العساكر بمرج دابق فكان معه : دِقاق بن تُتُش وطُنْرُ لَتَكَينَ أَمَّا بِكَ ، وجناح الدولة صاحب حمص ، وأرسلان تاش صاحب سِنْجار ، وسُقَّان بن أَرْتَقَ وغيرهم . وساروا الى انطاكية فناذلوها واستوحش الامراء من كربوقا، وأنفوا من ترفعه عليهم. وضاق الحصار بالافرنج لعدم الاقوات ، لأنَّ المسلمين عاجلوهم عن الاستعداد فاستأمنوا كربوقا فمنعهم الامان، وكان معهم من الملوك بردويل، وصنجيل وكمدري والقمص صاحب الرُّها، وسمند(۱) صاحب انطاكية، وهو مقدّم العساكر فخرجوا مستأمنين وضربوا مصياف، وتخاذل الناس لما كان في قلوبهم من الاضغان لكربوقا فتمت الهزيمة عليهم. وآخر من انهزم سقمان بن

 <sup>(</sup>١) كنذا بالأصل وفي الكامل ج ٨ ص ١٨٧: وكان معهم من الملوك بردويل وصنجيل
 وكندقري والقمص صاحب الرها وبيمنت صاحب إنطاكية، وهو المقدّم عليهم.

أرتق، واستشهد منهم العرب، وغنم العدو سوادهم بحافيه وساروا الى معرة النعان فعلكوها وأفحشوا في استباحتها مثم ساروا الى غزة فحاصروها أدبعة أشهر وامتنعت عليهم وصالحهم ابن منقذ على بلدة شيزر، وحاصروا حمص فصالحهم صاحبها جناح الدولة، ثم ساروا الى عكا فامتنعت عليهم وكان هذا بداية الافرنج بسواحل الشام، ويقال إنّ المصريين استنابوا رجلًا يعرف بافتخار الدولة، من خلفاء العميد بن نصر، لما خشوا من السلجوقية عند استيلائهم على الشام الى غزة، وزحف الاقسيس من أمرائهم الى مصر وحاصرها وراسلوا الافرنج، واستدعوهم من أمرائهم الى مصر وحاصرها وراسلوا الافرنج، واستدعوهم للك الشام لينشلوهم عن أنفسهم ، ويحولوا بينهم وبين مصر، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

#### انتقاض الأمير أنز وقتله

سار السلطان بركيارق الى خراسان ولى على بلاد فارس انز، وكانت قد تغلبت الشُوانكار، واستظهروا بايران شاه هاروت بك صاحب كرمان، فلما سلر اليهم انز قاتلوه فهزموه، ورجع الى اصفهان فاستأذن السلطان فأمره بالمقام هناك، وولاه امارة العراق، وكانت العساكر في جواره بطاعته، وجاء مؤيد الملك بن نظام الملك من بغداد على الحِلَة، فأغراه بالحلاف وخوفه غائلة بركيارق، وأشار عليه بمكاتبة محمد بن ملك شاه وهو في غائلة بركيارق، وأشار عليه بمكاتبة محمد بن ملك شاه وهو في

كنجه. وشاع عنه ذلك فازداد خوفه، وجمع المساكر، وساد من اصفهان الى الريّ. وجاهر السلطان بالخلاف، وطلب منه أن يسلم اليه فخر الملك ألبأرسلان، وبينها هو في ذلك اذ هجم عليه ثلاثة نفر من الاتراك المولّدين بخوارزُم من جنده فطعنوه فقتلوه، واهتاج عسكره فنهبوا خزائنه، وجمل شلوه الى اصفهان فدفن بها، واشتهر خبر قتله وجمل الى السلطان في أحواز الريّ وهو سائر لقتاله فسر بذلك هو وفخر الملك البأرسلان، وذلك في سنة اثنتين وتسعين، وكان محمود المذاهب، كبير المناقب، ولما قتل هرب اصهنرصبار (۱) الى دمشق فأقام بها مدّة، ثم قدم على السلطان محمد اسنة أحدى وخسائة فأكرمه وأقطعه رحبة مالك بن طوق،

# استيلاءالفَ نجعكى بنيتِ لِكَقْدِ سُ

كان بيت المقدس لتاج الدولة تُتُش وأقطعه الامير سُقَان بن أَذُتُق التُرْكُماني وكان تُتُش ملكه من يد العلويين أهل مِصْر فلها وهن الاتراك بواقعة أنطاكية طمع المصريون في ارتجاعه وساد صاحب دولتهم الأفضل بن بدر الجمالي وحاصر الامير سُقمان وأخام ابلغازي وابن أخيما ياقوتي وابن عمها سونج ونصب الحجانيق

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل ج ٨ ص ٢٥١: الأصبهبذ صباوو.

فثلموا سوره ، ثم ملكوه بالامان لاربعين يوماً من حصاره في شعبان سنة تسع وتمانين وأحسن الأفضل إلى سُقان وابلغازي ومن معها ، وأطلقهم فأقام سُقان ببلد النَّها ، وسار ابلغازي الى العراق وولى الأفضل على بيت المقدس افتخار الدولة من أمرائهم ، ورجع الى مصر فلما رجع الافرنج من عكا وجاؤا الى بيت المقدس فحاصروه أربعين يوماً واقتحموه من جهة الشمال آخر شعبان من سنة اثنتين وتسعين ، وعاثوا في أهله ، واعتصم فلهم بمحراب داود عليه السلام ثلاثاً حتى استأمنوا ، وخرجوا ليلا الى عسقلان من عليه السلام ثلاثاً حتى استأمنوا ، وخرجوا ليلا الى عسقلان .

وقتل بالمسجد سبعون ألفاً أو يزيدون من المجاورين: فيهم العلماء والزهاد والعبّاد، وأخذوا نيفاً وأدبِعين قنديلًا من الفضة، زنة كل واحد ثلاثة آلاف وستمائة درهم، ومائة وخمسين قنديلًا من الصفّار، وتنوراً من الفِضَّة زنته أربعون رطلًا بالشامي، وغير ذلك ممالا يحصى ووصل الضريخ الى بغداد مستغيثين فأمر المقتدي أن يسير الى السلطان بركيارق أبو محمد الدامغاني، وأبو بحر الشاشي وأبو القاسم الزنجاني، وأبو الوفاء بن عقيد، وأبو سعد الملواني، وأبو القاسم الزنجاني، وأبو الوفاء بن عقيد، وأبو سعد الملواني، وأبو الحسين بن السمّالي، فساروا الى بركيارق يستصرخونه الملواني، وأبو الحين بن السمّالي، فساروا الى بركيارق يستصرخونه وفتنة بركيارق مع أخيه محمد فرجعوا، وتمكن الافرنج من البلاد، ونحن عازمون على افراد أخبارهم بالشام، وما كان لهم فيه من الدولة على حكم أخبار الدول في كتابنا،

## ظمور السلطان ممحد بن ملك شاء والنطبة له ببغداد ومروبه مع أنيه بركيارق

کان محمد وسنجر شقیقین ، وکان برکیارق استعمل سنجر على خراسان. ثم لحتى به محمد باصفهان وهو يجامرها سنة ثمان وثمانين فأقطمه كنجة وأعمالها ، وأنزل معه الامير قطلغ تكين أتابك، وكانت كنجة من اهمال أدّان وكانت لفضاون فانتزعها ملك شاه، واقطعه استراباذ. وولَّى على ارَّان: سرهناسا، وتكين الخادم . ثم ضمن فضلون بلاده وأعيد اليها . فلما قوي رجع الى العصيان فسرّح اليه ملك شاه الامير بوزان فغلبه على البلاد وأسره ، ومات ببغداد سنة أربع وثبانين . وأقطع ملك شاه بلاد ادّان لاصحاب باغى سياه صاحب انطاكية . ولما مات باغى سياه رجع ابنه الى ولاية أبيه . ثم أقطع السلطان بركيارق كنجة وأعمالها لمحمد كما قلناه سنة ست وثمانين . ولما اشتدوا واستفحل قتل اتابك قطلغ تكين٬ واستولى على بلاد ارّان كلما ولحق مؤيد الملك عبدالله بن نظام الملك بعد مقتل صاحبه انز فاستخلصه وقرّيه ، وأشار عليه مؤيد الملك فطلب الامر لنفسه فخطب له بأعماله واستوزر مؤيد الملك. وقارن ذلك مقتل بجد الملك البارسلاني المتغلب في دولة بركيارق فاستوحش أصحابه لذلك ، ونزعوا الى محمد وساروا جميماً إلى الريّ ، وكان بركيارق قد سبقهم اليها . واجتمع اليه الامير نيال بن أبي شكين الحامي من أكابر الامران

وعز الملك بن نظام الملك. ولما بلغه مسير أخيه محمد اليه رجع الى اصفهان فنعوه من الدخول فسار الى خوزستان، وملك محمد الري في ذي القعدة سنة اثنتين وتسمين، ووجد بها زُنيدة أم بركيارق قد تخلفت عن ابنها فحبسها مؤيد الملك وصادرها . ثم قتلها خنقا بعد ان تنصح له أصحابه في شأنها فلم يقبل . وكان سعد الدولة كوهرائين شحنة بغداد قد استوحش من بركيارق، فاتفق هو وكربوقا صاحب الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن عمر، وسرخاب بن بدر صاحب كنكسون، وساروا الى السلطان محمد بقم فخلع عليهم ورد كوهرائين الى بغداد في شأن الخطبة فخطب بقم فخلع عليهم ورد كوهرائين الى بغداد في شأن الخطبة فخطب السلطان محمد الى السلطان محمد الى اصفهان والله سبحانه وتعالى أعلم .

## مقتل البارسانس

كان أبو الفضل سعد البارسلاني ويلقب مجد الملك متحكماً عند السلطان بركيارق، ومتحكماً في دولته، ولما فشا القتل في امرائه من الباطنيَّة استوحشوا، ونسبوا ذلك البارسلاني وكان من اعظم من قتل منهم الامير برسق فاتهم ابنه زنكي وأقبورني البارسلاني في قتله، ونزعوا عن بركيارق الى السلطان محمد فاجتمع الامرا، ومقدمهم أمير الحيرة لكابك وطفايرك من الروز، وبعثوا الى بني برسق يستدعونهم الطلب بثار أبيهم، فجادًا واجتمعوا

قريباً من هَمذان، ووافقهم العسكر جيماً على ذلك، وبعثوا الى يركيارق يطلبون البارسلاني فامتنع، وأشار عليه البارسلاني باجابتهم لئلا يفعلوا ذلك بغير رأي السلطان فيكون وهناً على الدولة، فاستحلفهم السلطان فدفعه اليهم فقتله الفلمان قبل أن يتصل بهم، وسكنت الفتنة، وحمل رأسه الى مؤيد الملك، واستوحش الامراء لذلك من بركيارق وأشاروا عليه بالمودة الى الريّ، ويكفونه قتال أخيه محمد فعاد متشاغلا، ونهبوا سرادقه وساروا الى أخيه محمد، ولحق باصفهان، ثم لحق رستاق كما تقدّم.

#### اعادة النطبة ببغداد لبركيارة

ولما سار بركيارق الى خوزيستان ومعه نيال بن أبي شكين الحسامي مع عسكره عار من هنالك الى واسط ولقيه صدقة ابن مزيد صاحب الحلة ، ثم سار الى بغداد ، وكان سعد الدولة كوهرائين الشحنة على طاعة محمد ، فخرج عن بغداد ، ومعه أبو الغازي بن أذنن وغيره ، وخطب لبركيارق ببغداد منتصف صفر سنة ثلاث وتسعين ، بعد ان فارقها كوهرائين وأصحابه . وبعثوا الى السلطان محمد ومؤيد الملك يستحثونها فأرسلا اليهم كربوقا صاحب الموصل ، وجكرمش صاحب جزيرة ابن عمر يستكثرون عهم في المدافعة . وطلب جكرمش من كوهرائين السير لبلده خشية عليها فأذن له ، ثم يئس كوهرائين واصحابه من محمد فبعثوا الى عليها فأذن له ، ثم يئس كوهرائين واصحابه من محمد فبعثوا الى عليها فأذن له ، ثم يئس كوهرائين واصحابه من محمد فبعثوا الى

بركيارق بطاعتهم فخرج اليهم واسترضاهم ، ورجع الى بغداد وقبض على عميد الدولة بن جهير وزير الخليفة، وطالبه بما أخذ هو وأبوه من الموصل وديار بكر أيام ولايتهم عليها ، فصادرهم على مائة وستين ألف دينار ، وأستوزر الاغر أبا المحاسن عبد الجليل ابن على بن محمد الدهستاني ، وخلع الخليفة على بركيارق .

## المصاف الأول بين بركيارة ومعمد ومقتل كوهرانين وهزيمة بركيارة والخطبة لمحمد

ثم سار بركيارق من بغداد لحرب أخيه محمد، ومر بشهرذود فاجتمع اليه عسكر كثير من التركيان ، وكاتب رئيس هَمذان في أوّل يستحثه فركب وسار للقاء أخيه على فراسخ من هَمذان في أوّل رجب من سنة ثلاث وتسمين، وفي ميمنته كوهرائين وعز الدولة ابن صَدَقَة بن مَزْيد وسرخاب بن بدو ، وفي ميسرته كربوقا ، وفي ميمنة محمد بن اضر وابنه ايار(۱) وفي ميسرته مؤيد الملك والنظامية ومعه في القلب أمير سرخو شحنة اصفهان ، فحمل كوهرائين من الميمنة على مؤيد الملك والنظامية فهزمهم ، وانتهى الى خيامهم فنهبها ، وحملت ميمنة محمد على ميسرة بركيارق فانهزموا ، وحمل فنهبها ، وحملت ميمنة محمد على ميسرة بركيارق فانهزموا ، وحمل محمد على بركيارق فهزمه ، ووقف محمد مكانه، وعاد كوهرائين من

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٨ ص ١٩٣ : وكان محمد في القلب ومعه الأمير سرمز وعـلى ميمنته أمير آخر وابنه أياز.

طلب المنهزمين فكبا به فرسه فقتل ، وجي وبالأغر أبي المحاسن يوسف وزير بركبارق أسيراً فأكرمه مؤيد الملك، ونصب له خيمة وبعثه الى بغداد في الخطبة لمحمد فخطب لـه منتصف رجب من السنة ، وكانت أولية سعد الدولة كوهرائين انه كان خادماً للملك ابي كاليجار بن بُويه ، وجعله في خدمة ابنه أبي نصر ، ولما حبسه طغرلبك مضى معه الى قلمة طُغرل ، فلما مات انتقل الى خدمة السلطان ألب أرسلان ، وترقى عنده ، وأقطعه وايسط وجعله شِحْنة بغداد ، وحضر يوم قتله فوقاه بنفسه ، ثم أرسله ملك شاه الى بغداد في الخطبة ، وجاء بالخلع والتقليد ، وحصل له من نفوذ الاسر واتباع الناس ما لم يحصل لغيره ، إلى أن قتل في هذه المعركة وولي شحنة بغداد بعده أبلغازي بن أرثق ،

## مسير بركينارق الى خراسان وانهزامه من أخيه سنجر ومقتل الإمير داود دبشس امير خراسان

لما انهزم بركيارق من أخيه محمد خلص في الفل الى الري ، واجتمع له جموع من شيعته فسار الى خُراسان ، وانتهى الى اسفراين ، وكتب الامير داود (١) حبشي الى التونطاق يستدعيه من الدامنان ، وكان أميراً على معظم خراسان ، وعلى طَبَرِسْتان وجرجان فأشار عليه بالمقام بنيسابور فقصدها ، وقبض على عميدها

<sup>(</sup>١) كَذَا، واسمه في الكامل ج ٨ ص ١٩٤؛ الأمير داذ حبشي.

أي مجمد وأبي القاسم بن امام الحرمين، ومات أبو القاسم في عبسه مسموماً، ثم زحف سنجر الى الامير داود فبعث الى بركيارق يستدعيه لنجدته، فساد اليه والتقى الفريقان بظاهر بوشنج وفي ميمنة سنجر الامير بُرْغُش وفي ميسرت الامير كوكر(۱)، ومعه في القلب الأمير رُستُم فعمل بركيارق على رُستُم فقتله، وانقض الناس على سنجر، وكاد ينهزم، وأخذ بركيارق أم سنجر أسيرة، وشغل أصحاب بركيارق بالنهب فحمل عليهم برغش وكوكر فانهزموا، واستمرت الهزية على بركيارق، وساد وهرب الامير داود فجي، به الى بُرغش أسيراً فقتله، وساد بركيارق الى جِرْجان، ثم الى الدامغان، ودخل البرية، ثم استدعاه بركيارق الى جراحان، ثم الى الدامغان، ودخل البرية، ثم استدعاه من الامراء منهم جاول صباوو، وسبقه ثمد الى اصفهان فعدل عنها الى عَسْكُر مُكرمً،

## المصاف الثاني بين بركيارة ومعمد وهزيمة معمد وقتل وزيره مؤيد الماك والخطبة لبركيارة

لما انهزم بركيارُق أمام سِنْجِر سنة ثلاث وتسمين ، وسار الى اصفهان فوجد أخاه محمداً قد سبقه اليها فمدل عنها الى خَوْزِسْتان ، ونزل الى عسكر مُكرَّم ، وقدم عليه هناك الاميران زنكي والبكي ابنا بُرْسُق سنة أربع وتسمين ، وساروا معه الى هَمَدان .

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل: كندكز.

وهرب اليه الامير أياز في خمسة آلاف من عسكر محمد 'لان أميراً آخراً مات في تلك الايام 'وظنوا أن مؤيد الملك دس عليه وزيره فسمه ، وكان أياز في جملة أمير أضر (۱) فقتل الوزير المتهم ولحق بركيارق ، ثم وصل اليه سرخاب بن كنجر وصاحباه فاجتمع له نحو من خمسين ألف فارس ، ولقيه محمد في خمسة عشر ألفا ، واستأمن أكثرهم الى بركيارق يوم المصاف أوّل جهادى الاخيرة سنة أربع وتسمين ، واستولت الهزيمة على محمد ، وجي بحويد الملك أسيراً فوبخه ثم قتله بيده ولانه كان سي السيرة مع الامراء كثير الحيل في تدبير الملك ، ثم بعث الاغر أبو المحاسن وزير بركيارق أبا ابراهيم الاستراباذي لا ستقصا الموال مؤيد الملك وذخائره ببغداد ، فحمل منها ما لا يسمه الوصف ، مقالا ، واستوزر محمد بعده خطيب الملك أبا منصور محمد بن

ثم سار السلطان بركيارق الى الريّ ، ووفد عليه هنالك كربوقا<sup>(۱)</sup> صاحب الموصل ودّبيسُ بن صَدَقَة ، وأبوه يومنْد صاحب الحلّة ، وسار السلطان قافلًا الى جِرْجَان ، وبعث الى أخيه سِنْجِرَ يستجديه فبعث اليه ما أقامه ، ثم طلبه في المدد فسار اليه سِنْجِرْ

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل: أمير آخر.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الكتب الحديثة اسمه: كربوغا. العلاقات الاجتماعية، نقاش. ص ٢١.

من خراسان، ثم سارا جميعاً الى الدامنان فخرباها، وسار الى الري، واجتمعت عليه النظامية وغيرهم فكثرت جموعهم، وكان بركيارق بعد الظفر قد فرق عساكره لضيق الميرة، ورجع دييس بن صدَقة الى أبيه، وخرج باذربينجان داود بن اسمعبل بن ياقوتي فبعث لقتاله قوام الدولة كربوقا في عشرة آلاف، واستأذنه اياز في المسير الى ولايته بهمذان، ويعود بعد الفطر فبقي في قلة من العساكر، فلما بلغه قرب أخيه محمد وسنجر اضطرب حاله، وساد الى هَمذان ليجتمع مع أياز فبلغه انه قد راسل أخاه محمداً وأطاعه فعاد الى خورستان،

ولماً انتهى الى تُسْتَرَ استدعى ابن بُرْسُق ، وكان من جملة اياذ فلم يحضر ، وتأخر فأمنه فسار نحو العراق ، فلماً بلغ حُلوان لحق به أياذ ، وكان راسل محمداً فلم يقبله ، وبعث عساكره الى هَمَذَان ، فلحق بهمذان أياز ، وأخذ محمد محلة () أياز بهَمَذان وكانت كثيراً من كل صنف وصودر أصحابه () بهَمَذَان بمائة ألف دينار ،

وسار بركيارق واياز الى بغداد فدخلها منتصف ذي القعدة من سنة أدبع وتسعين، وطلب من الخليفة المال للنفقة فبعث اليه بعد المراجعة بخمسين ألف دينار، وعاث أصحاب بركيارق في

<sup>(</sup>١) كذا، بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ١٩٧: وأخذ عسكر محمد ما تخلف للأمير أياز بهمدان.

 <sup>(</sup>۲) كذا بياض بالأصل وفي الكامل: ونهبوا داره وصادروا جماعة من أصحابه وصودر رئيس
 همذان بمائة ألف دينار:

أموال الناس وضجروا منه ووفد عليه أبو محمد عبدالله بن منصور المعروف بابن المصلحية (۱) قاضي جَبلة من سواحل الشام منهزماً من الافرنج باموال جليلة المقدار فأخذها بركيارق منه وقد تقدم خبر ابن المصلحية في دولة العباسيين ، ثم بعث وزير بركيارق الأغر بالمحاسن (۱) الى صَدَقَة بن مَزْيَد صاحب الحِللة في ألف ألف دينار بخيم أنها تخلفت عنده من ضمان البلاد ، وتهدده عليها فخرج عن طاعة بركيارق ، وخطب لمحمد أخيه ، وبعث اليه بركيارق في الحضور والتجاوز عن ذلك ، وضمن له أياز جميع مطالبه فأبى الا ان يدفع الوزير ، واستمر على عصيانه ، وطرد عامل بركيارق عن الكوفة واستضافها اليه .

#### مسير بركيارة عن بغداد ودخول معمد وسنيم اليها

ولما استولى السلطان محمد ، وأخوه سنجر على همذان ، سار في اتباع بركيارُق الى خلوان فقدم عليه هنالك ابو الغازي ابن أرتُقَ في عساكره وخدمه ، وكثرت جموعه فسار الى بغداد ، وبركيارق عليل بها فاضطرب أصحابه ، وعبروا به الى الجانب الغربي ، ووصل محمد الى بغداد آخر سنة أربع وتسعين ، وتراى الجمان بشاطى، دجلة ، وجرت بينهم المراماة والنشّاب ، وكان

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل ابن صليحة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وهو الأغر أبو المحاسن الدهستاني.

عسكر محمد ينادون عسكر بركيادُق يا باطنيّة ، ثم سار بركيادق الى واسط ونهب عسكره جميع ما مرّوا عليه ، ودخل محمد الى دار المملكة دبغداد ، وجاء توقيع المستظهر بالاستبشار بقدومه وخطب له ، ونزل الملك سنجر بدار كوهرائين ، ووف على السلطان محمد ببغداد صَدَقَةُ صاحب الحِلّة في محرّم سنة خمس وسبعين (۱) .

## مقتل بركيارة الباطنية

كان هؤلا، الباطنية قد ظهروا بالعراق وفارس وخراسان وهم القرامِطة والدعوة بعينها دعوتهم ولا أنهم سموا في هذه الأجيال بالباطنية والاسماعيلية والمسلاحة والفداوية وكل اسم منها باعتبار: فالباطنية لانهم يبطنون دعوتهم والاسماعيلية لانتساب دعوتهم في أصلها لاسمعيل بن الامام جعفر الصادق والملاحدة لان بدعتهم كلها إلحاد والفداوية لانهم يفادون أنفسهم بالمال على قتل من يسلطون والقرامِطة نسبة الى قُرْمُط مشي وعوتهم وكان أصلهم من البحرين في المائة الثالثة وما بعدها . وعوتهم وكان أصلهم من البحرين في المائة الثالثة وما بعدها . ثم نشأ هؤلا بالمشرق أيام ملك شاه وأول ما ظهروا باصفهان والشرة في حصار بركيارق وأخيه محمود وأمه خاتون فيها . ثم

<sup>(</sup>١) كذا، وقد ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج ٨ ص ١٩٨ : في حوادث سنة أربع وتسعين وأربعيائة.

ثارت عامة اصفهان بهم باشارة القضاة وأهل الفتيا فقتلوهم في كل جهة ، وحرقوهم بالناد .

ثم انتشروا واستولوا على القلاع ببلاد العجم كما تقدّم في أخبارهم، ثم أخذ بمذهبهم نيران شاه بن بدران شاه بن قاروت بك (۱) صاحب كرمان عله عليه كاتب من أهل خوزستان يسسّى أبا ذرعة، وكان بكرمان نقيه من الحنفية يسمى أحمد بن الحسين البلخي ، مطاعاً في الناس ، فخشي من نكيره فقتله فهرب عنه صاحب جيشه ، وكان شِحنة البلد ، ولحق بالسلطان محمد ومؤيد الملك باصفهان ، وثار الجند بعده بتيران شاه فسار الى مدينة كرمان فمنعه أهلها ونهبوه فقصد قلعة سُهدُم (۱) واستجار بصاحبها محمد بهستون ، وبعث أرسلان شاه عساكر لحمارها فطرده بهستون ، وبعث مقدم العساكر في طلبه فجي، به أسيراً وبأبي بهستون ، وبعث مقدم العساكر في طلبه فجي، به أسيراً وبأبي كرمان ،

وكان بركيادُق كثيراً ما يسلطهم على من يريد قتله من الامرا٠، مثل أنز شِحنة اصفهان وأرغش وغيرهم فأمنوا جانبه وانتشروا في عسكره واغروا الناس ببدعتهم وتجاوزوا الى التهديد عليها وحتى خافهم اعيان العسكر وصار بركيارق يصرفهم

<sup>(</sup>١) كـذا، وفي الكامـل ج ٨ ص ٢٠٣: تيرانشـاه بن تورانشـاه بن قاورت بـك. ونـرجـح تورانشاه بدل نـرانشاه.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الكامل: قلعة سميرم.

على أعدائه ، والناس يتهمونه بالميل اليهم فاجتمع أهل الدولة ، وعذلوا بركيارق في ذلك فقبل نصيحتهم ، وأبر بقتل الباطنية حيث كانوا فقتلوا وشردوا كل مشرد ، وبعث الى بغداد بقتل ابي ابراهيم الاستراباذي الذي بعثه ابو الأغر لاستقصاء اموال مؤيد الملك ، وكان يتهم بجذهبهم ، فقتل ، وقتل بالعسكر الامير عمد من ولد علاء الدين بن كاكويه ، وهو صاحب مدينة تيرد ، وكان يتهم بجذهبهم ، وسعى بالكيا الهراسي مدرس النظامية انه وكان يتهم بجذهبهم ، وسعى بالكيا الهراسي مدرس النظامية انه باطني فأبر السلطان محمد بالقبض عليه ، حتى شهد المستظهر ، ببراءته وعلو درجته في العلم فاطلقه ، وحسمت علة الباطنية بين الجمهور ، وبقي امرهم في القلاع التي ملكوها إلى ان انقرضوا الجمهور ، وبقي امرهم في القلاع التي ملكوها إلى ان انقرضوا كا تقدم في اخبارهم مستوفى .

## المصاف الثالث بين بركيارة ومحمد والصلح بينهما

ولما رحل بركيارق عن بغداد الى واسط، ودخل اليها السلطان محمد اقام بها الى منتصف الحرم من سنة خمس وتسعين . ثم رحل الى هَمَدْان وصحبه السلطان سنجر لقصد خراسان موضع امارته وجاءت الاخبار الى المستظهر باعتزام بركيارق على المسير الى بغداد ، ونقل له عنه قبائح من أقواله وأفعاله فاستدعى السلطان محمداً من هَمَدْان وقال : أنا أسير معك لقتاله فقال محمد أنا أكفيكه يأ أمير المؤمنين ، ورجع ورتب ببغداد أبا المعالي شِيخنَة وكان يأ أمير المؤمنين ، ورجع ورتب ببغداد أبا المعالي شِيخنَة وكان

بركيارق لما سار من بغداد الى واسط ، هرب أهلها منه الى الخانب الرُّبَيْدِيّة ، ونزل هو بواسط عليلًا فلها أفاق أراد العبور الى الجانب الشرقي فلم يجد سفناً ولا نواتية ، وجاء القاضي أبو علي الفارسي الى العسكر واجتمع بالامير أياز والوزير فاستعطفها لاهل واسط، وطلب إقامة الشحنة بينهم فبعثاء وطلبا من القاضي من يعبر فأحضر لهم رجالًا عبروا بهم، فلما صاروا في الجانب الشرقي نهب العسكر البلد فجاء القاضي واستعطفهم فمنعوا النهب، واستأمن الميهم عسكر واسط فأمنوهم .

وسار بركيارق الى بلاد نج بُرْسق في الاهواز، وساروا معه ثم بلغه مسير أخيه محمد عن بغداد فسار في اتباعه الى نهاوند الى أن أدركه، وتصافوا ولم يقتتلوا لشدة البرد، ثم عاودوا في اليوم الثاني كذلك. وكان الرجل يخرج لقريبه من الصف الآخر فيتصافحان ويتساولان ويفترقان، ثم جاء الامير بكراج وعبر من عسكر محمد الى الامير اياز والوزير الاغر فاجتمعوا، وعقدوا الصلح بين الفريقين على ان السلطان بركيارق لا يعترض أخاه محمداً في الطبل، وتكون المكاتبة بينهما من الوزيرين، ولا يُعارَض أحد من العسكر في قصد أيها شاء، والملك محمد، يضرب له شعر نوب، ويكون له من البلاد حَرَّة وأعالها وأذَرْبَيجان وديار بكر والجزيرة والموصل، وعده بركيارق بالعساكر على من يمتنع بكر والجزيرة والموصل، وعده بركيارق بالعساكر على من يمتنع عليه منها، وتحالفا على ذلك وافترقا، وكان العقد في ربيع الاول

سنة خس وتسمين. وسار بركبارق الى ساوة ومحمد الى استراباذ، وكل أمير على اقطاعه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## انتقاض الصلح والمصاف اارابع بين السلطانين ومصار ممحم بأصفهان

لما انصرف السلطان محمد الى استراباذ، وكان اتهم الامراء الذين سعوا في الصلح بالخديمة فسار الى تُزوين، ودس الى رئيسها لان يصنع صنيعاً ويدعوه اليه مع الامراء ففعل وجاء السلطان الى الدعوة، وقد تقدّم الى اصحابه بحمل السلاح، ومعه يشمك وافتكين من أمرائه فقبض عليها، وقتل يشمك وسمل افتكين، وورد عليه الامير نيال بن أنشوكس الحسامى نازعاً عن أخيه بركيادُق.

ولما التقى الفريقان عمل سرخاب بن كيخسرو (۱) الديلمي صاحب ساوة على نيال الحسامي فهزمه، واتبعه عامة العسكر، واستولت الهزيمة على عسكر محمد، ومضى بعضهم الى طَبَرِسْتان، وبعضهم الى فَزوين وذلك في جادى من سنة خمس وتسعين لاربعة أشهر من المصاف قبله، ولحق محمد في الفل باصفهان، ومعه نيال الحسامي، واصفهان في حكمه فحصنها وسد ما ثلم من سورها، وأعمق الحندق، وفرق الامرا، في الاسوار وعلى الابواب، ونصب المجانيق، وجاء بَركيارُق في خمسة عشر ألف مقاتل فأقام محاصراً للبلد حتى وجاء بَركيارُق في خمسة عشر ألف مقاتل فأقام محاصراً للبلد حتى

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٠٧ : وحضر المدعوة ومعه الأمير أيتكين وبسمل فقتل الأمير بسمل، وهو من أكابر الأمراء، وكحل الأمير ايتكين. وكان الأميرينال بن أنوشتكين الحسامي قد فارق بركيارق، وأقام مجاهداً للباطنية الذين في القلاع والجباب فقصد الآن السلطان محمد وسار معه إلى الري يضرب النوب الخمس.

اشتد الحصار وعدمت الاقوات، واستقرض محمد المال للجند من البلد اعيان البلاة مرّة بعد اخرى ، فلما جهده الحصار خرج من البلا ومعه الامير نيال ، وترك باقى الامراء .

وبعث بركيادُق الامير اياز في عسكر لطلبه فلم يدركه ، وقيل بل أدركه ، وذكره العهد فرجع عنه بعد ان اخذ دايته وجشره (۱) وثلاثة أحمال من المال ، ولما خرج محمد عن اصفهان طمع المفسدون والسوادية في نهبها فاجتمع منهم ما يزيد على مائة ألف ، وزحفوا بالسلالم والذبابات ، وطبوا الحندق وصعدوا في السلالم باشارة اهل البلا، وجدوا في دفاعهم، وعادوا خائبين .

ورحل بركيارق آخر ذي القعدة من سنة خمس وتسعين واستخلف على البلاد القديم الذي يقال له شهر ستان مرشد الهراس في ألف فارس مع ابنه ملك شاه وسار الى همذان وفي هذا الحصار قتل وزير بركيارق الاغر أبو المحاسن عبد الجليل الدهستاني عرض له يوما بعض الباطنية عندما ركب من خيمته لباب السلطان طعنه طعنات وتركه بآخر دمق وقتل غلام من غلمان بعض المكوس للوزير ، ثار فيه بمولاه وكان كرياً واسع الصدر وولي الوزادة على حين فساد القوانين وقلة الجباية فكان يضطر لاخذ اموال الناس بالاخافة فنفرت الصفوة منه ولما مات استورد بركيارق بعده الخطير أبا منصور المنبذي كان وزيراً لهمد ، وقد بركيارق بعده الخطير أبا منصور المنبذي كان وزيراً لهمد ، وقد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل: وأخذ علمه والجنز.

وكله في الحصاد ببعض الابواب فبعث اليه محمد نيال بن أبي شكين يطالبه بالاموال لاقامة العسكر فخرج من الباب ليلا ولحق ببلده ، وامتنع بقلعتها فارسل السلطان بركيارق اليها عساكر ، وحاصروها حتى استأمن وجاء عند قتل وزيره الاغر فاستوزره بركيارق مكانه والله تعالى أعلم بغيبه ،

### مسير صأحب البصرة الى واسط

كان صاحب البصرة لهذا العهد اسمعيل بن ارسلان حين كان السلطان ملك شاه شِحْنة بالريّ، وولّاه عليها عندما اضطر أهلها، وعجز الولاة عنهم فحسنت كفايته، وأثخن فيهم وأصلح أمورها، ثم عزل عنها، وأقطع السلطان بركيارق البصرة للامير قاج، وكان من لا يفارقه فاختيار اسمعيل لولاية البصرة . ثم نزع قاج عن بركيارق وانتقل الى تخراسان فحدّثت اسمعيل نفسه بالاستبداد بالبصرة ، وانتقض وزحف اليه مهذب الدولة بن أبي الحير من البطيحة ومعقل بن صَدَقة بن منصور بن الحسين الأسدي من الجزيرة في العساكر والسفن فقاتلوه في مطاري . وقتل معقل بسهم أصابه فماد ابن أبي الحير الى البطيحة فأخذ اسمعيل السفن ، وذلك سنة فماد ابن أبي الحير الى البطيحة فأخذ اسمعيل السفن ، وذلك سنة احدى وتسعين السرها واستفحل أمره بالبصرة . وبني قلعة بالأبلة وقلعة الشاطئ قبالة مطاري، وأسقط كثيراً من المكوس، واتسعت وقلعة الشاطئ قبالة مطاري، وأسقط كثيراً من المكوس، واتسعت

ولما كان سنة خمس وتسمين طمع في واسط وداخل بعض أهلها، وركب اليها السفن الى نعما جار، وخيَّم عليها بالجانب الشرقي أياماً. ودافعوه فارتحل راجعاً حتى ظنّ خلاء البلد من الحامية فدسّ اليها من يُضِّرِم النار بها ليرجعوا فرجع عنهم. فاما دخل اصحابه البلد فتك اهل البلد فيهم ، وعاد الى البصرة منهزماً فوجد الامير أبا سعيد محمد بن نصر بن محمود صاحب الاعمال لمُهان وجنايا ويثيراز وجزيرة بني نفيس محاصراً للبصرة. وكان أبو سعيد قد استبدّ بهذه الاعمال منذ سنين. وطمع اسمعيل في الاستيلاء على أعماله وبعث اليها السفن في البحر فرجعوا خائبين فبعث أبو سعيد خمسين من سفنه في البحر فظفروا بأصحاب اسمعيلواتفقوا معهم على الصلح، ولم يقع منه وفاء به فسار ابو سعيد بنفسه في مائة سفينة. وأدسى بفوهة نهر الابلة٬ ووافق دخول اسمميل من واسط فتزاحفوا براً وبحراً. فلما رأى اسمعيل عجزه عن المقاومة كتب الى ديوان الخليفة يضمان البلد. ثم تصالحًا، ووقعت بينها المهادنة، وأقام اسمعيل مستبدًّا بالبصرة الى أن ملكها من يده صَدَّقَة بن مَزْيد في المائة الخامسة كما مرُّ في أخباره وهلك برامُرُمُز ٠

# وفاة كربوقا صاحب الموصل واستيلاً، جكرمش عليها واستيلاً، سقمان بن أرتق على حصن كيفا

كان السلطان بركيارق أرسل كربوقا الى أَذْرَبَيْجان لقتال مودود بن اسمعيل بن ياقوتي الخارج بها سنة أربع وتسمين ،

فاستولى على أكثر أذربيجان من يده . ثم توفي منتصف ذي القعدة سنة خس وتسعين وكان معه أصبهيذ صباوو بن خارتكين و سنقرجه الى وسنقرجه من بعده . وأوصى الترك بطاعته فساد سنقرجه الى الموصل ، واستولى عليها . وكان أهل الموصل لما بلغهم وفاة كربوقا قد استدعوا موسى التركماني من موضع نيابته عن كربوقا بحصن كيفا للولاية عليهم ، فبادر اليهم ، وخرج سنقرجه للقائد فظن انه جا اليه ، وجرت بينها محاورات . ورد سنقرجه الامر الى السلطان فآل الامر بينها الى المطاعنة . وكان مع موسى منصور بن مروان ، بقية أمرا ، ديار بكر . وضرب سنقرجه فأبان رأسه ، وملك موسى البلد . ثم زحف جكرمش صاحب جزيرة وابن عمر الى نصيبين فملكها ، وخالفه موسى الى الجزيرة فبادر اليه جكرمش وهزمه ، واتبعه الى الموصل فحاصره بها فبعث موسى الى سُقان بن أَرْتُق بديار بكر يستنجده على أن يمطيه موسى الى سُقان بن أَرْتُق بديار بكر يستنجده على أن يمطيه موسى كيفا فساد سُقان اليه ، وأفرج عنه جكرمش .

وخرج موسى للقا سُقان فقتله مواليه ، ورجع سُقان الى كيفا ، وجا بحكرمش الى الموصل فحاصرها وملكها صلحا ، واستلحم قتلة موسى ، ثم استولى بعد ذلك على الخابور ، وأطاعه العرب والاكراد ، وأما سُقان بن أرتن فسار بعد مقتل موسى الى حصن كيفا ، واستمر بيده .

قال ابن الاثير : وصاحبها الآن في سنة خمس وعشرين وستمائة

محمود بن محمد بن الفرا. وكان صاحبها سنة عشرين وستماثة غازي ابن قرا ارسلان بن داود بن سُقهان بن أرتق والله تمالي أعلم .

## أخبار نيال بالعراق

كان نيال بن أبي شتكين الحسامي مع السلطان محمد بإصفهان لما حاصرها بركيادق بعد المصاف الرابع سنة خس وتسعين، فاسأ خرج محمد من الحصار الى أذر بيجان، ومعه نيال، استأذنه في قصد الري ليقيم بها دعوتهم، وسار هو وأخوه علي، وعسف بأهل الري وصادرهم، وبعث السلطان بركيارق الامير برسق بن يُرسُق في ربيع من سنة ست وتسعين فقاتله وهزمه، واستولى بُرسُق على الري، وأعاده على ولاية بقزوين، وسلك نيال على برسق على الري، وأعاده على ولاية بقزوين، وسلك نيال على الجبال، وهلك كثير من أصحابه، وخلص الى بغداد فأكرمه المستظهر، وأظهر طاعة السلطان محمد، وتحالف هو وأبو الغازي وسُقيان بن أذني على مناصحة السلطان محمد، وتحالف هو وأبو الغازي ابن مَزْيد بإلحالة فاستحلفوه على ذلك.

ثم أن نيال بن أبي شتكين عسف بأهل بغداد ، وتسلّط عليهم وصادر العمال فاجتمع الناس الى أبي الغازي بن ارتق وكان نيال صهره على أخته التي كانت زوجاً لتُنش ، وطلبوا منه أن يشفع لهم عنده . وبعث المستظهر اليه قاضي القضاة أبا الحسن الدامغاني بالنهى عمّا يرتكبه فأجاب وحلف . ثم نكث فأرسل المستظهر

الى صَدَقَة بن مَزيد يستدعيه فوصل في شوال من السنة واتفق مع نيال على الرحيل من بغداد ورجع الى حليه وترك ولده دبيساً يزعج نيال للخروج فسار نيال الى أوان وعاث في السابلة وأقطع القرى لاصحابه وبعث الى صَدَقَة فأرسل اليه العساكر وخرج فيها أبو الغازي بن أرتق وأصحاب المستظهر فسار نيال الى اذربيجان ورجعوا عنه .

## وإلية كمستكين النصيري شئنة بغداد وفتنته مع أبي الغازي ومبه

كال أبو الغازي بن أرثن شِخنة بغداد و لاه عليها السلطان محمد عند مقتل كوهرائين و ولما ظهر الآن بُركيارق على محمد وحاصره باصفهان و ونزل بركيارق هَمذان وأدسل الى بغداد كمستكين النُصيري في ربيع سنة ست وتسعين وسمع ابو الغازي بقدمه فاستدعى أخاه شقهان بن أرثنق من حصن كيفا يستنجده وسار الى صَدَقة بن مزيد فخالفه على النصرة والمدافعة ورجع الى بغداد ووصل اليه أخوه سقهان بعد ان نهب في طريقه ووصل كمستكين الى قرقيسيا ولقيه شيعة بركيارق وخرج ابو الغازي وسُقهان عن بغداد ونهب قرى دُجيل واتبعتها العساكر . ثم دفعت عنها وأدسل كمستكين الى صَدقة صاحب العساكر . ثم دفعت عنها وأدسل كمستكين الى صَدقة صاحب العلة فامتنع عن طاعة برقيارق وسار من الحلة الى صَرْصَر وقطع خطبة بركيارة وعبر بغداد واقتصر على الدعا المخليفة .

وبعث صَدَقَة الى أبي النازي وسُقان يعرفها بوصوله ، وها بالحرني (١) وجاء الى دجيل، ونهب القرى واشتد فسادهم، وأضر ذلك بجال بغداد في غلاء الاسعار، وجاء أبو النازي وسُقان ومعها دَبيس بن صَدَقَة فخيموا بالرملة ، وقاتلهم العامة ففتكوا فيهم .

وبعث المستظهر قاضي القضاة أبا الحسن الدامغاني ، وتاج الرؤسا، بن الرحلات الى صدقة بن مَزيد بمراجعة الطاعة فشرط خروج كمستكين عن بغداد ، فأخرجه المستظهر الى النَهْرَوان ، وعاد صَدَقة الى الحلة وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداد ، ثم ساد كمستكين النصيري الى واسط ، وخطب فيها لبركيارق ، ونهب عسكره سوادها فسار صَدَقة وأبو الغازي اليه ، وأخرجاه من واسط ، وتحصن بدجلة فقصده صَدَقة فانقض عنه أصحابه ، ورجع الى صَدَقة بالامان فأكرمه ، وعاد الى بركيارق ، وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط ، وبعده لصَدَقة وأبي الفازي ، ووئى كل واحد فيها ولده ، وعاد أبو الغازي الى بغداد ، وعاد صَدَقة الى المنظهر لانه كان سخطه من أجل هذه الحادثة .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٨ ص ٢١٥: وكان بحربي يعرفهما أنه أتى لنصرتهما.

### المصاف الخامس بين بركيارق ومعمد

كان السلطان محمد لما سار عن كنجة وبلاد أران استخلف بها الامير غزغلي ، وأقام بها في طائفة من عسكر. مقيماً خطبة السلطان محمد في جميع أعماله الى زنجان من آخر أذَرْ بَيْجان. فلما انحصر محمد بأصفهان سار غزغلي لانجاده ، ومعه منصور بن نظام الملك ، ومحمد بن أخبه مؤيد الملك فانتهوا الى الريَّ ، وملكوها آخر خس وتسمين ، ولقوا السلطان محمداً بِهَمَذَان ، عندما خرج من أصفهان ، وممه نيال بن أبي شتكين وأخوه على ، وأقاموا معه يِهَمَذان . ثم جاء الخبر بمسير بركيارق اليهم فتوجه السلطان محمد قاصداً شروان ، وأنتهى إلى أَذْرَنيجان فيعث اليه مودود بن اسمعيل بن ياقوتي ، الذي كان بركيارق قتل أباء اسمعيل ، وكانت أخت مودود هذا تحت محمد ، وكان له طائفة من أعمال أذَرْبَيْجان ، فاستدعى محمداً ليظاهره على بركيارق فسار اليه ، وانتهى الى سُقهان . وتوفي مودود في ربيع سنــة ست وتسعين ، واجتمع عساكره على السلطان محمد وفيهم سُقهان القطي(١) ومحمد بن ياغي سياه ، الذي كان أبوه صاحب انطاكية . ونزل ارسلان بن السبع الأحمر فسار اليهم بركيارق ، وقاتلهم على نخراسان . وسار أياز من عسكر بركيارق ، وجاء من خلف السلطان محمد فأنهزم محمد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٨ ص ٢١٧ سكهان القطي .

وأصحابه ، ولحق بارقيش من أعمال خلاط . ولقيه الإمير علي صاحب ارزن الروم فضى الى اصفهان ، وصاحبها منوجهر أخو فضلون الروادي ، ثم سار الى هرىز . وأما محمد بن مؤيد الملك ابن نظام الملك فنجا من الوقعة الى ديار بكر ، ثم الى جزيرة ابن عمر ، ثم الى بغداد . وكان أيام أبيه مقيماً ببغداد في جواد المدرسة النظامية فشكى الى أبيه ، وخاطب كوهرائين بالقبض عليه فاستجار بدار الحلافة ، ولحق سنة اثنتين وتسعين بمجد الملك البارسلاني ، وابوه بكنجة عند السلطان محمد ، فاماً خطب السلطان محمد لنفسه ، واستوزر أباه مؤيد الملك ، ولحق محمد هذا بأبيه ، ثم قتل أبوه وبقى في جملة السلطان محمد .

### استيلاً، ملك بن بهرام على مدينة عانة

كان ملك بن بهرام بن ادتق بن أخي أبي الغاري بن ادتق مالكاً مدينة سروج فلكها الفرنج من يده ، فسار عنها الى عانة وغلب عليها بني العيش بن عيسى من خلاط ، وكانت لهم ، فقصدوا صدقة بن مَزْيَد مستنجدين به فأنجدهم ، وجا ، معهم فرحل ملك ابن بهرام والتركان عنها ، ودخلها بنو العيش ، وأخذ صَدَقة رهائنهم ، وعاد الى الجلة فرجع ملك اليها في ألفي رجل من التركان ، وحاربها قليلًا ، ثم عبر المخاصة ، وملكها واستباح التركان ، وحاربها قليلًا ، ثم عبر المخاصة ، وملكها واستباح أهلها ، ومضى الى هيت ورجع عنها ،

### الصلح بين السلطانين بركيارق وممحد

ثم استقرّ الأمر آخراً بالسلطان بركيارق في الريّ ، وكان له الجبال وطبرستان وخوزستان وفارس وديار مكر والجزيرة والحرمين ، ولهمد أذْرَبَيجان وبلاد أران وارميتية وأصفهان والمراق جيماً ، غير تكريت والبطائح بعضها ، وبعضها والبصرة لها جميعاً ، وخراسان لسنجر من جرجان الى ما ورا. النهر يخطب فيها لاخيه محمد . وله من بعده والعساكر كلهم يتحكمون عليهم بسبب الفتنة بينها . وقد تطاول الفساد وعمَّ الضرر ، واختلفت قواعد الملك فأرسل بركيارق الى أخبه محمد في الصلح مع فقيهين من أماثل الناس ، ورغباه في ذلك ، واعاد معهما رسلًا آخرين . وتقرّر الامر بينها أن يستقرّ محمد على ما بيده سلطاناً ، ولا يعارضه بركيارق في الطيل؛ ولا يذكر اسمه في أعمال محمد، وأنّ المكاتبة تكون بين الوزيرين والعساكر بالخيار في خدمة من شاؤا منهما . ويكون للسلطان محمد من النهر المعروف بأُسْتَراباذ الى باب الابواب ودياد بكر والجزيرة والموصل والشام والعراق بلاد صَدَّقة بن مَزْيَد، وبقية المالك الاسلامية للركبارق.

وتحالفا على ذلك ، وانتظم الامر ، وأرسل السلطان محمد إلى اصحابه باصفهان بالخروج عنها لاخيه بركيارق ، واستدعاهم اليه فأبوا وجنحوا الى خدمة بركيارق ، وساروا اليه بجريم السلطان

محمد الذي كانوا معهم فأكرمهم بركيارق ، ودلهم الى صاحبهم ، وحضر أبو الغازي بالديوان ببغداد . وسار المستظهر في الخطبة لبركيارق فخطب له سنة سبع وتسعين ، وكذلك بواسط ، وكان أبو الغازي قبل ذلك في طاعة محمد فأرسل صَدَقة الى المستظهر يعذله في شأنه ، ويخبره بالمسير لاخراجه من بغداد . ثم سار صَدَقة ونزل عند الفجاج ، وخرج أبو الغازي الى عقرقوبا ، وبعث لصَدَقة بأنه انما عدل عن طاعة محمد للصلح الواقع بينه وبين أخبه ، وأنها تراضيا على ان بغداد لبركيارق ، وأنا شحنة بها ، واقطاعي خلوان فلا يمكنني التحويل عن طاعة بركيارق فقبل منه ورجع الى الحلة ، وبعث المستظهر في ذي القعدة سنة سبع وتسعين بالخلع للسلطان بركيارق والامير اياز والوزير الخطير واستخلفهم جميعاً ، وعاد الى بغداد ، والله سبحانه ولي التوفيق ،

### حرب سقمان وجكرمش الإفرنج

قد تقدّم لنا استيلا الافرنج على معظم بلاد الشام وشغل الناس عنهم بالفتنة وكانت حرّان لقراجا من مماليك ملك شاه وكان غشوماً فخرج منها لبعض مذاهبه وولّى عليها الأصفهاني من أصحابه فعصى فيها وطرد أصحاب قراجا منها ما عدا غلاماً تركياً اسمه جاولي جعله مقدّم العسكر وأيس به فقرّده وتركه وملك حرّان وسار الافرنج اليها وحاصروها وكان بين

جكرمش صاحب جزيرة ان عمر وسُقان صاحب كيفا حروب وسُقان يطالبه بقتل ابن أخيه فانتدبا لنصر المسلمين واجتمعا على الحابور وتحالفا . وساد سُقان في سبعة آلاف من التركان وجكرمش في ثلاثة آلاف من الترك والعرب والاكراد، والتقوا بالافرنج على نهر بلخ فاستطرد لهم المسلمون نحو فرسخين ، ثم كرّوا عليهم فننموا فيهم ، وقتلوا سوادهم .

وأخذ القمص بردويل صاحب الرها ، أسره تركاني من أصحاب سقمان في نهر بلخ ، وكان بيمند صاحب انطاكية من الافرنج وطنكرى صاحب الساحل منهم قد كمنا ورا ، الجبل ليأتيا المسلمين من ورائهم عند المعركة ، فلما عاينوا الهزيمة كمنوا بقية يومهم ، ثم هربوا فاتبعهم المسلمون واستلحموهم وأسروا منهم كثيراً ، وفلت بيمند وطنكري بدما ، أنفسهم ، ولما حصل الظفر المسلمين عصى أصحاب جكرمش باختصاص شقان وشق ذلك عليه وأراد أصحابه (1) فأبى حذراً من افتراق المسلمين ورحل ، وفتح في طريقه عدة حصون ، وسار جكرمش الى حرّان ففتحها ، وقاد من الدُها فحاصرها خمس عشرة ليلة ، وعاد الى الموصل ، وقاد من القُمُص بخمسة وثلاثين ألف ديناراً ، ومائة وستين أسيراً من المسلمين .

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ح ٨ ص ٢٢٣: فلما عاد سقمان شق عليه الأمر،
 وركب أصحابه للقتال فردهم وقال لهم: لا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاة بغمهم باختلافنا.

### وفاة بركيارق وولإية ابنه ملك شاه

ثم توفي السلطان بركيارق بن ملك شاه بنزدجرد (۱) في أوائل دبيع الآخر سنة ثمان وتسعين لاثنتي عشرة سنة ونصف من ملكه ، جاء اليها عليلا من اصفهان ، واشتد برضه ببروجرد ، فولى عهده لابنه ملك شاه ، وعمره نحو من خمس سنين ، وخلع عليه ، وجعل الامير أياذ كافله ، وأوصى أهل الدولة بالطاعة والمساعدة ، وبعثهم الى بغداد فأدر كهم خبر وفائه بالطريق ، ورجع أياز حتى دفنه باصفهان ، وجع السرادقات والخيام والجثر والشمسية أياز حتى دفنه باصفهان ، وكان بركيارة قد لقي في ملكه من الرخاء والشدة والحرب والسلم ما لم يلقه أحد ، فلما استقر (۱) شاه ببغداد ، وكان أبو الغازي قد سار من بغداد اليه ، وهو باصفهان يستحثه الى بغداد ، وجاء معه ، فلما مات سار مع ابنه ملك ملك شاه والامر اياز الى بغداد ، وركب الوزير أبو القاسم على ثن جُهير فلقيهم به (۱) مالى ، وحضر أبو الغازي والامير على «

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل: بروجرد. وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا بياضٌ بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٢٤: ولما قوي أمره في هذا الموقت وأطاعه المخالفون وإنقادوا له أدركته منيته.

<sup>(</sup>٣) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل: فلقيهم من ديالي وكانوا خمسة آلاف فارس، وحضر الملغاذي والأمر طغا يدك بالديوان.

طغايرك بالديوان، وطلبا الخطبة لملك شاه فخطب له، ولقب بألقاب عِدُّه ملك شاه .

#### حصار السلطان محمد الموصل

لما انعقد الصلح بين بركيارق ومحمد ، واختص كل منهما اعماله ، وكانت أذَرْبيجان في قسمة محمد ، رجع محمد الى أذَرْبيجان، ولحق به سعد الملك أبو المحاسن الذي كان نائباً باصفهان بعد أن أبلي في المدافعة عنها . ثم سلمها بعد الصلح الى نواب بركيارق ، واستوزره فأقام محمد الى صفر من سنة ثمان وتسمين. ثم سار يريد الموصل على طريق مَرَاغة ، ورحل وبلغ الخبر الى جكرمش فاستعدُّ للحصار ، وأدخل أهل الضاحية الى البلد وحاصره محمد . ثم بعث له يذكره ما استقرّ عليه بينه وبين أخيه وأنّ الموصل والجزيرة له ، وعرض عليه خط بركيارق بذلك وبايمانه عليه ، ووعده أن يقرَّها في عمالته فقال له جكرمش : انَّ السلطان كتب اليّ بعد الصلح بخلاف ذلك فاشتد في حصاره ، وأشتد أهل البلد في المدافعة ونفس الله عنهم برخص الاسعار . وكان عسكر جكرمش مجتمعين قريباً من الموصل ، وكانوا يغزون على أطراف العسكر ، ويمنعون عنهم الميرة . ثم وصل الحبر عاشر جمادى الأولى بوفاة السلطان بركيارق فاستشار جكرمش أهل البلد فردوا النظر اليه ، واستشار الجند فأشاروا يطاعة السلطان محسد فأرسل اليه

بذلك ، واستدعى وزيره سعد الملك فدخل عليه ، وأشار عليه بلقاء السلطان فخرج اليه على كره من أهل البلد فتلقاه السلطان بالكرامة ، وأعاده سريعاً الى البلد ليطمئن الناس .

# استيلاء السلطان مممد عاس عاس بغداد وذاع ملك شاء ابن اغيه ومقتل ايناز

قد كنا قد منا صلح بركيارق وأخيه محمد من أنه يستقل بركيارق بالسلطنة ، وينفرد محمد بالاعمال التي ذكرنا ، وموت بركيارق اثر ذلك ، وتقديم ابنه ملك شاه ببغداد ، فوصل الخبر بذلك الى محمد، وهو يحاصر الموصل فاطاعه جكرمش وسار محمد الى بغداد ، ومعه جكرمش وسقمان القطبي مولى قطب الدولة اسميل ابن ياقوتي عم ملك شاه ومحمد وغيرهما من الامرا، وجمع صدقة صاحب الحلة العساكر ، وبعث ابنه بدران ودبيساً الى محمد يستحثانه ، وجا، السلطان محمد الى بغداد فاعتزم الامير اياز أتابك ملك شاه وخالفهم وزيره أبو المحاسن الضبعي ، وأبلغ في النصيحة له بطاعة وخالفهم وزيره أبو المحاسن الضبعي ، وأبلغ في النصيحة له بطاعة السلطان فأقام متردداً ، وثرل محمد بالجانب الغربي، وخطب له هنالك منفرداً ، ولهما مماً في بعض الجوامع ، واقتصر على سلطان المالم في بعضها .

ورجع أياز الى استحلاف الاسراء ثانياً فوقف بعضهم وقال: لا فائدة في اعادة اليمين. وارتاب اياز عندها، وبعث ونهيره الضبعي أبا المحاسن لعقد الصلح مع السلطان واستحلافه ، فقرأ على وزيره سعد الملك أبي المحاسن سعد بن محمد فدخل معه الى السلطان ، وأجابه الى ما طلب ، وجاء معه من الغد قاضي القضاة والمفتيان ، واستحلفاه لاياز وللامراء فحلف إلا ان ينال الحسامي و (۱) وقال : أمّا ملك شاه فهو ابني وأنا أبوه ، وجاء اياز من الغد ، وقارن وصول صَدَقَة بن مَزْيَد فانزلهما واحتفى مهما ، وذلك آخر جادى الاولى من سنة ثمان وتسعين ،

ثم احتفل أياز بعدها في عمل صنيع للسلطان في بيته ، وهي دار كوهرائين ، وأهدى اليه تحفاً من جملتها حبل البلخش الذي أخذه من تركة نظام الملك بن مؤيد الملك ، واتفق ان اياز تقدم لمواليه بلبس السلاح ليعرضهم على السلطان ، وكان عندهم مصفعان فألبسوه درعاً تحت ثيابه ، وتناولوه بالنخس فهرب عنهم ، ودخل في حاشية السلطان مذعوراً فلمسوه فاذا الدرع تحت ثيابه فارتابوا، في حاشية السلطان الى داره ثم دعا الامراء بعد ذلك بأيام (۱) فاستشارهم في بعث يبعثهم الى ديار بكر (۱) ان ارسلان فاستشارهم في بعث يبعثهم الى ديار بكر

<sup>(</sup>١) كذا بياض الأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٢٥ فلما سمع الأمير أياز بمسيره إليه خرج هو والعسكر الذين معه من الدور ونصبوا الخيام بالزاهر خارج بغداد، وجمع الأمراء واستشارهم فيما يفعله فبذلوا له الطاعة واليمين على قتاله وحربه ومنعه عن السلطنة والاتفاق معه عن طاعة ملكشاه بن برقيارق وكان أشدهم في ذلك نيال وصباوو فإنهم بالغوا في الأطماع بالسلطان محمد والمنع له من السلطنة.

 <sup>(</sup>٢) كذا بياضان بالأصل وفي الكامل ج ٨ ص ٢٢٦: استدعى السلطان الأمير صدقة وأياز
 وجكرمش وغيرهم من الأمراء، فلم حضروا أرسل إليهم أنه بلغنا أن قلج إرسلان بن سليمان بن
 قتلمش قصد ديار بكر ليتملكها ويسير منها إلى الجزيرة.

ابن سليان بن قطلمُش قصدها فاتفقوا على الاشارة بمسير اياذ وطلب هو أن يكون معه صَدَقَة بن مَزْيَد فأسعفه السلطان بذلك واستدعاها لانفاذ ذلك وقد أرصد في بعض المخادع بطريقهم جاعة لقتل أياز فلها مر بهم تعاورته سيوفهم وقطع رأسه وهرب صَدَقَة وأغمي على الوزير وهرب عسكر أياز فنهبوا داره وأرسل السلطان من دفعهم عنها وسار السلطان من بغداد الى اصبهان وهذا اياز من موالي السلطان ملك شاه مثم سار في جملة ملك آخرفساء وأما الضبعي وزير أياز فاختفى أشهراً مثم حمل الى الوزير سعد الملك في رمضان فلما وصل كان ذلك سبب رياسته بهمذان .

# استيلاً ، سقمان بن أرتق على ماردين وموته

كان هذا الحصن في ديار بكر أقطعه السلطان بركيارق لمغن كان عنده ، وكان حواليها خلق كثير من الاكراد يغيرون عليها ويخيفون سابلتها ، واتفق ان كربوقا خرج من الموصل لحصار آمـد ، وكانت لبعض التركمان فاستنجد بشقهان فسار لانجاده ، ولقيه كربوقا ومعه زنكي بن أقشتم وأصحابه ، وأبلوا ذلك اليوم بلاء شديدا فانهزم ، وأسر ابن أخبه ياقوتي بن أزنق فحبسه بقلعة ماردين عند المغني ، فبقي مدة محبوساً ، وكثر خروج الاكراد بنواحي ماردين فبعث ياقوتي الى المغني يسأله أن يطلقه ، ويقيم بنواحي ماردين فبعث ياقوتي الى المغني يسأله أن يطلقه ، ويقيم

عنده بالريف لدفاع الاكراد ففعل ، وصار يغير عليهم في سائر النواحي الى خلاط . وصار بعض أجناد القلمة يخرجون للاغارة فلا يهيجهم . ثم حدَّثته نفسه بالتوتُّب على القلمة فقبض عليهم بعض الايام بعد مرجعه من الاغادة ، ودنا من القلعة وعرضهم للقتل ان لم يفتحها أهلوهم ففتحوها وملكها . وجمع الجموع وساد الى نصيبين وإلى جزيرة ابن عمر وهي لجركش فكبسه جكرمش وأصحابه، وأصابه في الحرب سهم فقتله، وبكاه جكرمش وكانت تحت ياقوتي بنت ممه سُقان فضت الى أبيها . وجمعت التركمان بهم الى نصيبين لطلب الثاد فبعث اليه جكومش ما أرضاء من المال في ديته فرجع. وأقام بماردين بعد ياقوتي أخوم على طاعة جكرمش ، وخرج منها لبعض المذاهب ، وكتب نائبه يها الى عمه سُقيان بأنه تملك ماردين على جكرمش فبادر إليها سقيان واستولى عليها ، وعوض عنها ابن أخيه جبسل جور ، وأقامت ماردين في حكمه مع حصن كيفا ، واستضاف اليها نصيبين . ثم بعث اليها فغر الملك بن عمار صاحب طرابلس يستنجده على الأفرنج؟ وكان استبدّ بها على الخلفاء المُبَيْدين أهل مصر ، وثار أه الأفرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث بالصريخ الل سُقمان بن ارتق

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ح ٨ ص ٢٢٨: وجمعت التركيان وطلبت بثأر ابن ابنها وحصر سقيان نصيبين، وهي لجكرمش. فسير جكـرمش إلى سقيان مـالاً كثيراً سـراً فأخـذه ورضي وقيل: إنه قتل في الحرب ولا يعرف قاتله.

سنة ثمان وتسعين فأجابه، وبينها هو بتجهز للمسير ، وافاه كتاب طغتكين صاحب دمشق المستبد بها من موالي بني تأس يستدعيه لحضور وفاته خوفاً على دمشق من الفرنح ، فأسرع السير معتزما على قصد طرابلس ، وبعدها فانتهى الى القريتين وندم طنتكين على استدعائه ، وجعل يدير الرأي مع أصحابه في صرفه، ومات على استدعائه ، وجعل يدير الرأي مع أصحابه في صرفه، ومات هو بالقريتين فكفاهم الله تعالى أمره، وقد كان أصحابه عندما أيقن بالموت أشادوا عليه بالمودة الى كيفا فامتنع ، وقال : هذا جهاد ، وان مت كان لى ثواب شهيد .

#### ذروج منكبرس عاس السلطان ممحد ونكبته

كان منكبرس بن يورس أب ألب أرسلان مقيماً باصفهان وانقطمت عنه المواد من السلطان فخرج الى نهاوند، ودعا لنفسه وكاتب الامراء بني برسق بخوزشتان، وبعثوا به الى طاعته وكان أخوهم زنكي عند السلطان محمد فقبض عليه، وكاتب اخوته في التدبير على منكبرس فأرسلوا اليه بالطاعة حتى جاهم فقبضوا عليه بخوزشتان، وبعثوا به الى اصبهان فاعتقل مع ابن تُشُن ، وأطلق زنكي بن برسق ، وأعيد الى مرتبته ، وكانت اقطاع بني برسق الاسير وسابور وخوزشتان وغيرها ما بين الاهواز

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل: بوربرس، وفي كتب التاريخ الحديثة: بربروس.

وَهَمَذَان فعوضهم عنها بالدينور ، وأخرجهم من تلك الناحية والله تعالى أعلم .

#### مقتل فنر الملك بن نظام الملك

قد ذكرنا قبل ان فخر الملك بن نظام الملك كان وزيراً لتُنُس ، مبسه ، ولما هزمه بركيارق وجده في محبسه اطلقه ، وكان أخوه مؤيد الملك وزيراً له فال اليه فخر الدولة بسعاية بجد الملك البارسلاني ، واستوزره سنة ثمان وثمانين ، ثم فارق وزارته ولحق بسنجر بن ملك شاه بخراسان فاستوزره ، فاما كان في آخر المائة الحامسة ، جا ، باطني يتظلم الى باب داره فأدخله يسمع شكواه ، فطعنه بخنجر فقتله ، وأمر السلطان سنجر بضربه فأقر على جماعة من الناس وقتل ،

#### وزاية جاولي سكاوو على الموصل وموت جكرمش

كان جاولي سكاوو قد استولى على ما بين خَورَسْتان وفارس فعمّر قلاعها، وحصنها وأساء السيرة في أهلها. فلمّا استقلّ السلطان محمد بالملك خافه جاولي، وأرسل السلطان اليه الامير مَوْدُود بن أنوتكين فتحصّن منه جاولي، وحاصره مودود ثمانية أشهر. ودسًا جاولي الىالسلطان بطلب غيره فأرسل اليه خاتمه مع أمير آخر، فسار اليه باصفهان، وجهّزه في العساكر لجهاد الافرنج بالشام،

واسترجاع البلاد منهم، وكان جَكْرَمش صاحب الموصل قد قطع الحل فأقطع السلطان الموصل وديار بكر والجزيرة لجاولي فسار الى الموصل ، وجعل طريقه على البواريح (۱) فأستباحها أياماً ، ثم سار الى اربل وكان صاحبها أبو الهيجاء بن برشك الكردي المرباني (۱) الى جكرمش يستحثه ، فسار في عسكر الموصل والتقوا قريباً من اربل فانهزم أصحاب جَكْرُ مُش ، وكان يحمل في المحفة فقاتل عنده غلمانه ، وأحمد بن قاروت بك فخرج وانهزم الى الموصل ومات ، وجي ، يجكرمش فحبسه ، ووصل من الغد الى الموصل فولوا اذنكين بن جكرمش .

وأقام بالجزيرة ، وقام بأمره غزغلي مولى مولى أبيه ، وفرق الاموال والحيول ، وكتب الى قُلَيْج ارسلان صاحب بلاد الروم، وكتب الموادها وحصَّنها بالحندق ، وبينا هو كذلك سار اليه قُلَيْج أرسلان من بلاد الروم باستدعا، غزغلي كا تقدّم ، وانتهى الى نصيبين فرحل جاولي عن الموصل ، ثم جاء البرسقي شحنة بغداد ، ونزل عن الموصل وخاطبهم فلم بجيبوه فرجع من يومه ، وسار قليج أرسلان من نصيبين الى الموصل ، فرجع من يومه ، وسار قليج أرسلان من نصيبين الى الموصل ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل: البوازيج. والأصوب: البواريخ.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الكامل: فأتاه كتاب أبي الهيجاء بن موسمك الكردي الهذباني صاحب أربل يذكر استيلاء جاولي على البوازيج.

<sup>(</sup>٣) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ح ٨ ص ٢٢٩ : وأرسل إليه أبـو الهيجاء عسكـره مع أولاده، فاجتمعوا بقرية باكلبا من أعمال اربل.

وتأخر عنها جاولي الي سنجار واجتمع ابو الغازي أَرُثُقُ وجماعة من عسكر جَكْرُ مُش ، وجا ، صريخ رضوان بن تُتُش من الشام على الافرنج(١) فسار الى الرحبة ، وبعث أهل الموصل وعسكر جكرمش الى قليج أرسلان بنصيبين واستحلفوا فحلف ، وجماء الى الموصل فلكها في منتصف ختام المائة الخــامسة . وخلع على ا ابن جَكُرْمُش ، وخطب لنفسه بعد الخليفة ، وقطع خطبة السلطان محمد ، وأحسن الى العسكر . وأخذ القلعة من غزغلي فولَّى جَكُرُ مُش . وأقرُّ القاضي أبا محمد ، عبد الله بن القاسم الشهرزوري على القضاء . وجعل الرئاسة لأبي البركات محمد بن خميس . وكان في جملة فلِّهم أرسلان ابراهيم بن نيال التركاني صاحب آمــد ، ومحمد بن حموا صاحب خرتبرت . كان ابراهيم بن نيال ولاء تُتُش على آمد فبقيت بيده . وكان ابن حموا مَلَكَ خَرْتَبَرْت من يد القلادروس ترجمان الروم . كانت له الرُّها وانطاكية فملك سليمان قُطْلُمُش انطاكية، وبقيت له الرها وخَرْتَبَرْت وأسلم القلادروس الرها. فلما ولي فخر الدولة بن جهير ديار بكر ضعف القلادوس عن الرُّها على يد ملك شاه وأمره عليها. ولما سار جاولي الى الرَّحبَة قاصداً صريخ رضوان ابن تُتُش نزل عليها آخر رمضان من السنة ، وحاصرها وبها محمد ابن السبَّاق من بني شيبان، ولا معليها دقاق فاستبدّ بها وخطب

 <sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٤٠: فأتاه كتاب الملك رضوان يستدعيه إلى الشام ويقول
 له: إن الفرنج قد عجز من بالشام عن منعهم.

لقليج أرسلان ، فعاصره جاولي ، وكتب الى رضوان يستدعيه ويعده بالمسير معه للدفاع ، فجا ، رضوان ، وحاصر معه الرحبة ، ثم دس الى جاولي جماعة من حامية الاسوار قوثبوا بها ، ودخلوا وملك البلد ، وأبقى على محمد الشيباني ، وسار معه ، ثم ان قليج أرسلان لما فرغ من أمر الموصل ولى عليها ابنه ملك شاه في عسكر ومعه أمير يدبره ، وسار الى قتال جاولي ، ورجع عنه ابراهيم بن نيال الى بلده آمد من الحابور فبعث الى بلده في الحشد ، فعاجله خيال الى بلده آمد من الحابور فبعث الى بلده في الحشد ، فعاجله أصحاب قليج أرسلان على دفاعه ، وأعاد الحطبة للسلطان ، واستصفى أصحاب جكر ثمش ، ثم سار الى الجزيرة وبها حبيس بن واستصفى أصحاب جكر ثمش ، ثم سار الى الجزيرة وبها حبيس بن عكر ثمش ومعه غزغلي من موالي أبيه فحاصره مدة ، ثم صالحه على ستة آلاف دينار ، ورجع الى الموصل ، وأرسل ملك شاه من قليح أرسلان الى السلطان محمد ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

#### مقتل صدقة بن مزبد

ولما استوحش صَدَقَة بن مَزْيَد صاحب الحِلَّة من السلطان محمد سار اليه السلطان ، وملك أعماله ، ولقيه صَدَقَة فهزمه السلطان ، وقتل في المعركة كما ذكرنا ذلك في أخبار صَدَقَة في دولة ملوك الحَلَّة والله سبحانه ونعالى أعلم .

#### قدوم ابن عمار صاحب طراباس عاس الساطان محبد

كان فخر الدولة أبو غلى بن عمَّار صاحب طرابلس استبذ بها على العبيديين ، فلما ملك الافرنج سواحل الشام وددوا عليها الحصار فضاقت أحوالها . فاما انتظم الأمر للسلطان محمد \* واستقام ملكه قصده فخر الملك بن عار صريخاً للمسلمين بعد أن استخلف على طرابلس ابن عمه ذا المناقب ، وفرق في الجند عطا هم لستة أشهر ، ورتّب الجامكية في مقاعدهم للقتال ، وسار الى دمشق فلقيه طغتڪين أتابك ، وخيم بظاهرها أياماً ، ورحل الى بغداد فأركب السلطان الامراء لتلقيه ، ولم يدخر عنه برأ ولا كرامة ، وكذلك الخليفة . وأتحف السلطان يهدايا وذخائر نفيسة ، وطلب النجدة ، وضمن النفقة على العسكر فوعده بالنصر وأقام. ثم لقي الامير حسين بن أتابك طغتكين ليسير بالمساكر الى الموصل مع الامير مودود لقتال صَدَقَة جاولي ، ثم يسير حسين معه الى الشام. ثم رحل السلطان عن بغداد سنة اجدى وخسمائة لقتـــال صَدَّقَة ، واستدعى ابن عمَّار وهو بالنهروان فودعه . وسار معه الامير حسين الى دمشق ، وكان ابن عمار لما سار عن طرابلس استخلف عليها ابن عمه ذا المناقب فانتقض ، واجتمع مع أهل طرابلس على إعادة الدولة العَلويَّة ، وبعثوا الى الأفضل بن أمير الجيوش المستبدّ على الدولة بمصر بطاعتهم، ويسألون الميرة فبعث أليهم شرف الدولة ابن أبي الطّيِّب والياً ومعه الزاد من الاقوات والسلام ، فدخل البلد ، وقبض على أهل ابن عبّار وأصحابه ، واستصفى ذخائرهم وحمل الجميع الى مصر في البحر .

# استيلاً . مودود بن أبي شتكين على الموصل من يد جاواي

قد تقدّم لنا استيلا جاولي على الموصل من يد قليج بن أرسلان وَابْ جَكَرْمُش، وهلاكها على يده. واستفحل ملكه بالموصل ، وجمل السلطان محمد بن أَلِيَّة ولاية ما يفتحه من البلاد له فقطع الحمل عن السلطان، واستنفره لحرب صَدَقَة فلم ينفر معه. وداخل صَدَقَة بأنه ممه فلمًا فرغ السلطان من أمر صَدَقَة ، بعث مودود بن أبي شتكين في العساكر ، وولاه الموصل ، وبعث معه الامراء ابن بُرْسُق ، وسُقان القُطَى ، وأُقْسُنْقُر البُرْسُقى وَنَصْر بن مُهل بن أبي الشوك الكردي ، وأبو الهيجا، صاحب إدب مدداً فوصلوا الموصل، وخيَّموا عليها فوجدوا جاولي قد استعدُّ للحصار، وحبس الاعيان ، وخرج عن البلد ، وترك بها زوجته هي وابنه برسق في ألف وخميهائة مقاتل ، فأحسن في مصادرة الناس . واشتدّ عليهم الحصار فلما كان المحرّم سنة اثنتين ، خرج بعض الحامية من فُرَجَةٍ من السور وأدخلوا منها مودود والعساكر ، وأقامت زوجة جاولي بالقلقة ثمانية أيام. ثم استأمنت وخرجت الى

اخيها يوسف بن برسق بأموالها ، واستولى مودود عــلى الموصل وأعمالها .

وأماً جاولي فلما سار عن الموصل وحمل معه الفيض الذي كان أسره بنتمان ، وأخذه منه جكر مش ، وسار به الى نصيبين وسأل من صاحبها ابو الغازي بن أرثق المظاهرة على السلطان فلم يجبه الى ذلك ، ورحل عن نصيبين الى ماردين بعد ان ترك ابنه مقيماً مع الحامية فتبعه جاولي ، ودخل عليه وحده بالقلمة متطارحاً عليه فأجابه ، وسار معه الى نصيبين ، ثم الى سنجاد وحاصراها فامتنعت عليها ، ثم هرب ابو الغازي ليلا الى نصيبين وتركه فساد جاولي الى الرحبة وأطلق القيم بردويل لحس سنين من الصرة على مال قرره عليه ، وأسرى من المسلمين يطلقهم ، وعلى النصرة على مال قرره عليه ، وأسرى من المسلمين يطلقهم ، وعلى النصرة على مال قرده عليه ، وأسرى من المسلمين يطلقهم ، وعلى النصرة على النها طلبه ، وأرسله الى سالم بن مالك بقلمة جعفر ، حتى جا ، ابن خالته جوسكر صاحب تل باشر من زعا ، الفرنج ، وكان أسر مع القيمس فافتدى بعشرين ألف ديناد ، وأقام جوسكر دهينة ، وساد القيمس الى انطاكية .

ثم أطلق جاولي جوسكر وأخذ رهناً عنه صهره وصهر القُمْس، وبعثه في المام ما ضمن ، ولما وصل الى انطاكية أعطاه شكري صاحبها ثلاثين ألف دينار وخيلا وسلاحاً وغير ذلك ، وكانت الرهما وسَروج بيد القُمْس ، ولما أسر ملك جَكَرْمُش الرُها من أصحابه طلبها منه الآن فلم يجبه ، فخرج القُمْس مفاضباً له ، ولحق بتل

باشر ، وقدم عليه جوسكر عندما أطلقه جاولي ، ثم سار اليها شكري يماجلها قبل اجتاع أسرهما فعاصرهما أياماً ، ورجع الفيض وجوسكر على حصون انطاكية ، واستمد أبو سيل الارمني صاحب رعيان وكيسوم والقلاع شمالي حلب فأنجدهم بألف فارس ، وسار اليهم شكري ، وحضر البترك ، وشهد جماعة من القسيسين والبطارقة أن أسمند خال شكري قال له عند ما ركب البحر الى بلاده : أعد الأهما الى الفيض اذا خلص من الاسر فحكم البترك باعادتها فأعادها تاسع صفر من السنة ، وعبر الفيض الفرات ليرفع الى جاولى المال والاسرى كما شرط له ،

وكان جاولي لما أطلق القُمْس سار الى الرحبة ولقيه أبو النجم بدران وأبو كامل منصور ، وكانا مقيمين بعد قتل أبيها عند سالم ابن مالك فاستنجداه ، ووعداه أن يسير معها الى الحلة ، واتفقوا على تقديم ابي الفاذي تكين . ثم قدم عليهم اصبهبذ صباوو ، وقد اقطعه السلطان الرحبة فأشار على جاولي بقصد الشام لخلوها عن العساكر ، والتجنب عن العراق وطريق السلطان فقبل اشادته ، وأحصر على الرحبة ، ثم وفد عليه صريخ سالم بن مالك صاحب عفر يستفيث به من بني غير ، وكان حيوش البصري قد نزل على ابن سالم بالرقة وملكها ، وسار اليه رضوان من حلب فصالحه بنو نكير بالمال ، ورجع عليهم فاستنجد سالم الآن جاولي فجا ،

وحاصر بني نمير بالرقة سبعين يوماً . فأعطوه مالاً وخيلًا ، ورحل عنهم واعتذر لسالم .

ثم وصل جاولي الى الامير حسين بن أتابك قطلغ تكين؟ كأن أبوه أتابك السلطان محمد بكنجة فقتلة ، وتقدّم ولده هذا عند السلطان ، وبعثه مع ابن عمَّار ليصلح أمر جاولي ، وتسير العساكر كلها الى الجهاد مع ابن عمار فأجاب جاولي لذلك ، وقال لحسين سر الى الموصل؛ وريِّعل العساكر عنها وأنا أعطيك ولدي رهينة ، وتكون الجباية لوال من قبل السلطان فجاء حسين الى العساكر قبل أن يفتحوها فكلهم أجاب إلّا الأمير مودود فانه امتنع من الرحيل إلَّا باذن من السلطان . وأقام محاصراً لها حتى افتتحها ؟ وعاد ابن قطلغ الى السلطان فأحسن الاعتذار عن جاولي. وسار جاولي الى بالس فلكما من أصحاب رضوان بن تُتُّش ، وقتل جماعة من أهلها فيهم القاضي محمد بن عبد العزيز بن الياس ، وكان فقيهاً صالحاً . ثم ساد رضوان بن دقاق لحرب جاولي ، واستمدّ شكري صاحب انطاكية فأمدّه بنفسه ، وبعث الى القُمْص بالرُّها يستمدّه، وترك له مال المفاداة فجاء اليه بنفسه ، ولحقه بمنبح . وجاء الخبر الى جاولي باستيلا. مودود وعساكر السلطان على الموصل وعلى خزائبه فاضطرب أمره ، وانفض عنه كثير من أصحابيه : منهم زنكي بن أقسنقر وبكتاش . وبقى معه أصبهبذ صباوو وبدران ابن صَدَقَة وابن عَيكُر مُش، وانضم اليه كثير من المتطوّعة، ونزل تل باشر وأتى عسكر رضوان وشكري ، وكاد أن يهزمهم لولا أن أصحابه ساروا عنه ، وسار في اتباعهم فأبوا عليه فضى منهزماً، وقصد اصبهبذ الشام وبدران بن صَدَقة قلعة جعفر وابن جَكَرْمُش جزيرة ابن عمر ، وقتل من المسلمين خلق ، ونهب صاحب انطاكية سوادهم ، وهرب القُنص وجوسكر إلى تل باشر ، وكان المنهزمون من المسلمين يمرون بهم فيكرمونهم ويجيزونهم الى بلادهم ، ولحق جاولي بالرحبة فلقي بها سرايا مودود صاحب الموصل وخفي عنهم فارتاب في أمره ، ولم ير الخير له من قصد السلطان محمد ثقة بالشمان قريباً من أصفهان ، ونزل حسين بن قطلع فدخل به الى بالسلطان قريباً من أصفهان ، ونزل حسين بن قطلع فدخل به الى المسلطان فاكرمه ، وطلب منه بكتاش بن عمه تُتُش واعتقله باصفهان .

# مقتل مودود بن أنوتكين صاحب الموصل في حرب الإفرنج ووازية البرسقي مكانه

كان السلطان محمد قد أمر مودوداً صاحب الموصل سنة خمس وخسمائة بالمسير لقتال الافرنج ، وأمده بشقان القطبي صاحب ديار بكر وأرمينية ، وأياكي وزنكي ابني برسق أمرا، هَمَذَان وما جاورها ، والامير أحمد بك أمير مَراغة ، وأبو الهيجاء صاحب اربل والامير أبو الغازي صاحب ماردين وبعث اليه أياز مكانه فسار الى سنجار، وفتحوا حصوناً للافرنج وحاصروا مدينة الرها

فامتنعت عليهم وأقام الافرنج على الفرات بعد ان طرقوا أعمال حلب فعاثوا فيها ، ثم حاصر العساكر الاسلاميّة قلعة باشر فامتنعت ودخلوا الى حلب فامتنع رضوان من لقائهم فعادوا ، ومات سقان القطبي في دلاس فحمله أصحابه في تابوت الى بلاده ، واعترضهم أبو الغازي بن أدتق ليأخذهم فهزموه .

ثم افترقت العساكر بمرض ابن برسق ومسير أحمد بن صاحب مراغة الى السلطان لطلب بلاد سقان القطبي واجتمع قطلغتكين صاحب دمشق بمودود ونزل معه على نهر القاضي وسمع الافرنج بافتراق العساكر فساروا الى ماميا وجا السلطان ابن منقذ صاحب شيزر الى مودود وقطلغتكين وحصرها على الجهاد ونزلوا جميعاً على شيزد ونزل الفرنج قبالتهم ثم وأوا قوة المسلمين فعادوا الى أفامية ثم سار مودود سنة ست الى الرها وسروج فعاد في نواحيها فكبسه جوسكر صاحب تل باشر في الافرنج ونال منه .

ثم اجتمع المسلمون سنة سبع للجهاد باستنجاد قطلفتكين صاحب دمشق لمودود فاجتمع معه بمنزل صاحب سنجار وأياز بن ابي الغاذي وعبروا الفرات الى قطلفتكين وقصدوا القدس فساد اليهم صاحبها بقزوين ومعه جوسكر ومعه تل باشر على جيشه ونزلوا الاردن واقتتلوا قريباً من طَبِرية فانهزم الافرنج وقتل كثير منهم وغرق كثير في مجيرة طبرية ونهر

الاردن ، وغنم المسلمون سوادهم ، ثم لقيهم عسكر طرابلس وانطاكية من الفرنج فاستمانوا بهم ، وعاودوا الحرب ونزلوا في جبل طبرية فحاصرهم فيه المسلمون ثم ساروا فماثوا في بلاد الافرنج ما بين عكا الى القدس .

ثم نزلوا دمشق ، وفرق مودود عساكره ووعدهم العود من قابل للجهاد ، ودخل دمشق ليستريح عند قطلنتكين فصلي الجمة في الجامع فطعنه بايطتي فأثواه ، وهلك لآخر يومه ، واتهم قطلنتكين به ، وقتل الباطني من يومه ، ولما بلغ الخبر السلطان بقتل مودود ولى على الموصل وأعمالها اقسنقر البرسقي سنة ثمان وخسمائة ، وبعث معه ابنه الملك مسعود في جيش كثيف ، وأمره بجهاد الافرنج ، وكتب الى الامرا، بطاعته فوصل الى الموصل ، واجتمعت اليه عساكر النواحي : فيهم عماد الدين زنكي بن اقسنقر ونمير صاحب سنجار ، وساد البرسقي الى جزيرة ابن عمر فأطاعه نائب مودود بها ، ثم سار الى ماردين فأطاعه أبو الغازي صاحبها ، وبعث ابنه اياز فسار الى الرها فعاصرها شهرين ، ثم صاقت الميرة عسكره ،

ثم رحل الى سُنيْساط بعد ان خرب نواحي الزُّها وسروج وسُميَّساط وكانت مَرْعَشُ للافرنج هي وكيسوم ورعيان ؟ وكان صاحبها كُراسِك . واتفقت وفاته، وملكت زوجته بعده فراسلت البُرْسُقي بالطاعة ، وبعث اليها رسوله فأكرمته ورجعته الى البُرْسُقي

بالهدايا والطاعة ، وفر عنها كثير من الافرنج الى انطاكية ، ثم قبض البُرْسُقي على أياز بن أبي النازي لاتهامه اياه في الطاعة فسار اليه أبو الغازي في العساكر ، وهزمه واستنقذ ابنه اياز من أسره كما ثرى في اخبار دولة أبي الغازي وبنيه ، وبعث السلطان يهده فوصل يده بقطلفتكين صاحب دمشق والفرنج ، وتحالفوا على التظاهر ، ورجع أبو الغازي الى ديار بكر فسار اليه قزجان بن مراجا صاحب حمس ، وقد تفرق عنه أصحابه فظفر به وأسره ، وجا قطلفتكين في عساكره ، وبعث الى قزجان في اطلاقه فامتنع وهم بقتله فعاد عنه قطلفتكين الى دمشق ، وكان قزجان قدبهث وهم بقتله فعاد عنه قطلفتكين الى دمشق ، وكان قزجان قدبهث أطلق السلطان بخبره وانتظر من يصل في قتله فأبطأ عليه ، فأطلق أبا الغازي بعد أن توثق منه بالخلف ، واعطاه ابنه اياز رهينة ، ولما خرج سار الى حلب ، وجمع التركمان وحاصر قرجان في طلب ابنه الى ان جاءت عساكر السلطان .

# مسير العساكر لقتال أبس الغازس وقطاغتكين والجماد بعدهما

ولما كان ما ذكرناه من عصيان أبي الغازي وقطلغتكين على السلطان محمد ، وقوة الفرنج على المسلمين جهز السلطان جيشاً كثيراً مقدّمهم الامير برسق صاحب هَنذَان ، ومعه الامير حيّوس بك ، والامير كشغرة ، وعساكر الموصل والجزيرة ، وأمرهم بقتال أبي الغازي وقطلغتكين . فاذا فرغوا منهما ساروا الى الفرنج

فارتجعوا البلاد من أيديهم ، فساروا لذلك في رمضان من سنة 
عان ، وعبروا الفرات عند الرقة ، وجاؤا الى حلب وطلبوا من 
صاحبها لؤلؤ الخادم ، ومن مقدم العسكر المعروف بشمس الخواص 
تسليم حلب بكتاب السلطان في ذلك فتعلل عليهم ، وبعث الى 
أبي الغازي وقطلفتكين بالخبر ، واستنجدها فسار اليه في ألفين 
وامتنعت حلب على عساكر السلطان فسار برسق بالعساكر الى 
حاة ، وهي لقطلفتكين فلكها عنوة ، وسلمها الى قرجان صاحب 
حص بعهد السلطان له بذلك في كل ما يفتحونه من البلاد فثقل 
خص بعهد السلطان له بذلك في كل ما يفتحونه من البلاد فثقل 
ذلك على الامراء ، وتخاذلوا وتسلم قرجان حاة من برسق ، وأعطاه 
ابن أبي الغازي ابنه رهينة عنده ،

ثم سار أبو الغازي وقطلغتكين وشمس الخواص الى انطاكية مستنجدين بصاحبها بردويل ، وجاءهم بعد ذلك بغدوين صاحب القدس وصاحب طرابلس وغيرها من الافرنج ، واتفقوا على تأخير الحرب الى انصرام الشتاء ، واجتمعوا بقلمة أفامية ، وأقاموا شهرين ، وانصرم الشتاء ، والمسلمون مقيمون فوهنت عزائم الافرنج ، وعادوا الى بلادهم ، وعاد أبو الغازي الى ماردين وقطلغتكين الى دمشق ، وسار المسلمون الى كفرطاب من بلاد وقطلغتكين الى دمشق ، وسار المسلمون الى كفرطاب من بلاد الافرنج فحاصروه ، وملكوه عنوة وأسروا صاحبه ، واستلحموا من فيه ، ثم ساروا الى قلعة أفامية فامتنعت عليهم فعادوا الى المعرة ، وفارقهم حيوس بك الى مراغة فلكه .

وسارت المساكر من المرة الى حلب ، وقدموا أثقالهم وخيامهم فصادفهم بردويل صاحب انطاكية في خسمائة فارس وألفي داجل صريخاً لاهل كفرطاب ، وصادف يخيم المسكر ففتك فيهم وفعل الافاعيل ، وهم متلاحقون ، وجا الامير برسق ، وعاين مصارعهم ، وأشار عليه اخوته بالنجا ، بنفسه فنجا بنفسه واتبعهم الافرنج ، ورجعوا عنهم على فرسخ وعاثوا في المسلمين في كل ناحية ، وقتل اياز بن أبي الغازي قتله الموكلون به ، وجا أهل علب وغيرها من بلاد المسلمين ما لم يحتسبوه ، ويتسوا من النصرة ورجعت العساكر منهزمة الى بلادها وتوفي برسق زنكي سنة عشر بعدها .

#### هالية حيوس بك ومسعود بن السلطان محمد على الموصل

ثم أقطع السلطان الموصل ، وما كان بيد أُ فَسُنْفُر البُرْسُقي للأَمير حَبُّوس بك ، وبعث معه ابنه مسعوداً ، وأقام البرسقي بالرَّحَبَة وهي اقطاعه الى أن توفي السلطان محمد .

## وإلية جاولى سكاو على فارس وأخباره فيما ووفاته

بلاده كليل وسرماة وقلعة اصطخر ، وكان من مماليك السلطان ملك شاه فاستدعاه للقاء جعفري بك . وتقدّم اليه بأن يأمر بالقبض عليه ، ونهبت أمواله ، وكان أهله وذخائره في قلعة اصطخر ، وقد استناب فيها وزيره الخيمي ، ولم يمكنه إلا من بعض أهله فلما وصل جاولي الى فارس ملكها منه ، وجعل فيها ذخائره ، ثم أرسل الى خسرو ، وهو الحسين بن مبارز صاحب نسا وأمير الشوامكار من الاكراد فاستدعاه للقاء جعفري بك من السلطان ، خشية مما وقع لبلداجي فاعرض عنه ، وأظهر الرجوع الى السلطان ، ومضى رسول بخبره فبشر بانصرافه عن فارس فا ادّى اليه الخبر إلا وجاولي قد خالطهم ، رجع من طريقه وأوغر في السير اليهم .

ثم هرب خسرو الى عمدالج، وفتك جاولي في أصحابه وماله، ثم سار جاولي الى مدينة نسا فلكها، ونهب جهرم وغيرها، وسار الى خسرو فامتنع عليه بحصنه فرجع الى شيراز وأقام بها، ثم سار الى كازرون فلكها، وحاصر أبا سعيد بن محمد في قلعته مدة عامين وراسله في الصلح فقتل الرسول مرتين، ثم أشتد عليه الحصار، واستأمن فأمنه وملك الحصن، ثم استوحش من جاولي فهرب وقبض على ولده، وجي، به أسيراً فقتل، ثم سار جاولي الى دارابجرد فهرب صاحبها الى كرمان، وصاحبها ارسلان شاه بن ارسلان بك بن قاروت بك، فسار جاولي

الى حصار دارابجرد فامتنعت عليه فخرج الى البرية. ثم جا هممن طريق كرمان كأنه مدد لهم من صاحب كرمان فأدخلوه فملك البلد ، واستلحم أهله .

ثم سار الى كرمان ، وبعث الى خَسرو مقدّم الشوذكان يستدعيه للمسير معه فلم يجد بداً من موافقته . وجا. وصاحبه الى كرمان ، وبعث الى ملك كرمان باعادة الشواذكان الذين عنده فبعث بالشفاعة فيهم ، فاستخلص السلطان الرسول بالاحسان وحثه على صاحبه ، ووعده بأن يردّ العساكر عن وجهه ويخذلهم عنه ما استطاع . وانقلب عنه الى صاحبها في عساكر كرمان مع وزيره بالسيرجان فتراءى لهم أنّ جاولي عازم على مواصلتهم ، وانه مستوحش من اجتماع العساكر بالسيرجان . وأشار عليه بالرجوع فرجعوا وسار جاولي في أثر الرسول، وحاصر حصَّناً بطرف كرمان فارتاب ملك كرمان بخبر الرسول . ثم اطلع عليه من غير جامعة فقتله ٬ ونهب أمواله ٬ وبعث المساكر لقتاله . واجتمع معهم صاحب الحصن المحاصر ، وسلك بهم غير الجادّة . وسمع جاولي بخبرهم فأدسل بمض الامراء ليأنيه بالخبر فلم يجد بالجادة أحداً فرجع ، وأخبره أن عسكر كرمان قد رجع فأطمأنّ ، ولم يكن إِلَّا قليل حتى بيتته عساكر كرمان في شوَّال سنة ثمان وخمائة فانهزم وفتكوا فيه قتلًا وأسراً ، وأدركه خسرو بن أبي سعد الذي كان قتل أباه فلما رآهم خاف منهما فآنساه ، وأبلغاه الى مأمنه بمدينة نسا، ولحقه عساكره، وأطلق ملك كرمان الاسرى، وجهزهم اليه، وبينها هو يجهز العساكر لكرمان لاخذ ثاره توفي جعفري بك ابن السلطان في ذي الحجة من تسع لحس سنين من عره فقطعه ذلك عن معاداة كرمان، ثم بعث ملك كرمان الى السلطان ببغداد في منع جاولي عنه فقال: لا بدّ أن تسلم الحضن الى حاصره جاولي في حدّ كرمان، وانهزم عليه، وهو حصن فرح، ثم توفي جاولي في ربيع سنة عشر فأمنوا اعادته والله سبحانه وتعالى أعلم،

#### وفاة السلطان معمد وملك أبنه معمود

ثم توفي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة سنة اثني عشرة من ملكه ، بعد ان أجلس ولده محموداً على الكرسي قبل وفاته بعشر ليال ، وفوض إليه أمور الملك فلما توفي نفذت وصيته لابنه محمود فأسره فيها بالعدل والاحسان ، وخطب له ببغداد ، وكان مناهز الحلم ، وكان السلطان محمد شجاعاً عادلاً حسن السيرة ، وله آثار جيلة في قتال الباطنيّة ، وقد مر ذكرها في أخبارهم ولما ولي قام بتدبير دولته الوزير أبو منصور ، وأرسل الى المستظهر في طلب الخطبة ببغداد له في منتصف الحرم من سنة اثنتي عشرة ، وأقر طهرون شخنة على بغداد ، وقد كان السلطان محمد ولاه عليها وأقر طهرون شخنة على بغداد ، وقد كان السلطان محمد ولاه عليها مسنه اثنتين وخمسائة ، ثم عاد البرسقي وقاتله ، وانهزم الى عسكر

السلطان محمود على الحِلّة دَبيس بن صَدَقة . وقد كان عند السلطان محمد منذ قتل أبوه صدقة ، وأحسن اليه وأقطعه . وولَّى على الحِلّة سعيد بن حيد المُسَري صاحب جيش صَدَقة . فاما توفي دغب من ابنه السلطان محمود بالعودة الى الحِلّة فأعاده ، واجتمع عليه العرب والاكراد .

# وفاة المستظمر وذاافة ابنه المسترشد

ثم توفي المستظهر بن المقتدي سنة اثنتي عشرة وخميهائة منتصف ربيع الآخر ، ونصب للخلافة ابنه المسترشد ، واسمه الفضل وقد تقدّم ذلك في أخبار الخلفاء .

# خروج مسعود بن السلطان معبد عاس أذيه معبود

تقدّم لنا أنّ السلطان ولّى على الموصل ابنه مسعوداً ، ومعه حيّوس بك وأن السلطان مجموداً ودَبِيس بن صَدَقة سارا الى الحِلّة. فلما توفي السلطان مجمد ، وولي ابنه مجمود ، سار مسعود من الموصل مع اتابك حيّوس بك ووزيره فخر الملك عليّ بن عمّار ، وقسيم الدولة ، وزنكي بن اقسنقر صاحب سنجار ، وأبي الهيجا ، صاحب أدبل ، وكرباوي بن خراسان صاحب البوازيج وقصدوا الحِلّة فدافعهم دَبِيس فرجعوا الى بغداد ، وسار البرسقي الى قتالهم فبمث اليه حيّوس بك بأنهم انما جاوًا لطلب الصريخ على دَبِيس صاحب اليه عنوس بك بأنهم انما جاوًا لطلب الصريخ على دَبِيس صاحب اليه عنوس بك بأنهم انما جاوًا لطلب الصريخ على دَبِيس صاحب

الحَلَّة ، فاتفقوا وتعاهدوا ، ونزل مسعود بدار الملك ببغداد . وجاء الحبر بوصول عماد الدين منكبرس الشحنة . وقد كان البرسقى هزم ابنه حسيناً كما مر فسار بالعساكر الي البرستي ، فلما علم بدخول مسعود الى بغداد عبر دجلة من النُّعْمَانِيَّة الى دَبِيس بن صَدَّقة فاستنجده. وخرج مسعود وخيُّوس بك والبُرسُقى ومن معهم للقائهم، وانتهوا الى المدائن فأتتهم الاخبار بكثرة جموع منكبرس ودييس فرجعوا ، وأجازوا نهر صرصر ، ونهبوا السواد من كل ناحية . وبعث المسترشد الى مسعود والبرسقى (١) والحث على الموادعة والصلح وجاءهم الخبر بأنّ منكبرس ودّبيس بعثا مع منصور أخى دبيس وحسين بن ارز(" وبني منكبرس عسكراً لحاية بغداد فرجع البرسقي الى بغداد ليلًا، ومعه زنكي بن أقسنقر ، وترك ابنه عز الدين مسعوداً على العسكر بصرصر فالتقى (٢) ومنع عسكر منكبرس من العبور، وأقام يومين. ثم وافاه كتاب ابنه بأنَّ الصلح تمَّ بين الفريقين بعده ففشل وعـبر الى الجانب النربي ، ومنصور وحسين في أثرد ونزلا عند جامع السلطان ، وخيم البرسقي عند القنطرة القبلية ، وخيم مسعود وحيُّوس بــك عند المارستان ،

<sup>(</sup>١) كـذا بياض بـالأصل: وفي الكـامل ج ٨ ص ٢٨٣: فـأرسل المسـترشــد بـالله إلى الملك مسعود والبرسقي ينكر هذه الحال ويأمرهم بحقن الدماء وترك الفساد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وفي الكامل: الأمير حسين بن أزبك ربيب منكبرس.

<sup>(</sup>٣) كذا بياض بالأصل وفي الكامل: واستحب معه عهاد الدين زنكي بن أقسنقر فوصل إلى ديالي، ومنع عسكر منكبرس من العبور.

ودبيس ومنكبرس تحت الرقة وعز الدين، مسمود بن البرسقي عند منكبرس منفرداً عن أبيه .

وكان سبب انعقاد الصلح ان حيوس بك أدسل الى السلطان محود يطلب الزيادة له وللملك مسعود فأقطعها أذربيجان ، ثم وصل الحبر بمسيرها الى بغداد فاسعسعر منها العصيان ، وجهز العساكر الى الموصل فكتب اليه وسوله وبذلك ، ووقع الكتاب بيد منكبرس المشحنة فبعث اليه ، وضمن له اصلاح الحال له وللسلطان مسعود وكان منكبرس متزوجاً بأم السلطان مسعوم ، واسما سرجهان فكان يؤثر مصلحته فاستقر الصلح ، واتفقوا على اخراج البرسقي من بغداد الى الملك ، وأقام عنده واستقر منكبرس شحنة بغداد ، وساء أثره في الرعبة ، وتعرض الموالي الناس وحرمهم ، وبلغ الحبر الى السلطان محود فاستدعام اليه فبقي يدافع ، ثم سار خوفاً من عامة بغداد ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

## خروح الملك طغرك على أخيه السلطان محمود

كان الملك طغرل بن السلطان محمد عند وفاة أبيه مقيماً بقلمة سرجهان وكان أبوه أقطعه سنة أدبع سماوة وأوة وذِنْجان وجعل اتابكه الامير شيركير الذي حاصر قلاع الاسماعيلية كما مر في اخبارهم ، وكان عمره يومئذ عشراً فأرسل السلطان محمد الامير

كسمدي أتابكاً له وأعجله اليه ، وكان كسمدي (1) حاقداً عليه فحمل طغرل على العصيان ، ومنعه من المجيء الى أخيه وانتهى ذلك الى محمود فأرسل الى أخيه بتحف وخلع ، وثلاثين ألف دينار ومواعد جيلة فلم يصيخوا اليها ، وأجابه كسمدي اننا في الطاعة ، ومعترضون لمراسم الملك فسار اليهم السلطان مغذا ليكبسهم ، وجعل طريقه على قلعة شهران ، التي فيها ذخائر طغرل وامواله ، وغي الخبر الى طغرل وكسمدي فخرجا من العسكر في خفية قاصدين شهران وأخلى الطريق عنها لما سبق من اللطف ، فوقعا على قلعة سرجهان ، وجاء السلطان الى العسكر قأخذ خزائن أخيه طغرك وفيها ثلثمائة ألف دينار ، ثم أقام بزنجان أياماً ولحق منها بالريّ ، ولحق طغرك وكسعدي بكنجة ، واجتمع اليه أصحابه ، بالريّ ، ولحق طغرك وكسعدي بكنجة ، واجتمع اليه أصحابه ، وقكنت الوحشة بينه وبين أخيه ،

#### فتنة السلطان محبود مع عبه سنجر

ولما توفي السلطان محمود ، وبلغ الخبر الى أخيه سنجر بخراسان أظهر من الجزع والحزن ما لم يسمع بمثله حتى جلس للعزاء على الرماد ، وأغلق بابه سبعاً ، ثم سمع بولاية ابنه محمود فنك ذلك ، وعزم على قصد بلاد الجبل والعراق ، وطلب السلطنة لنفسه مكان أخيه ، وكان قد سار الى غُزنَة سنة ثمان وخمسين ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٨٥ : كنتغدي.

وفتحها وتنكر لوزيره أبي جعفر محمد بن فخر الملك أبي المظفر ابن فظام الملك على بلغه أنه أخذ عليه الرشوة من صاحب غُزنَة ليشنيه عن قصده اليه وفعل مثل ذلك بها وراء النهر وأمتحن أهل غُزنَة بعد فتحها وأخذ منها أموالاً عظيمة وشكا البه الابراه اهائته إياهم فلما عاد الى بلخ قبض عليه وقتله واستصفى أمواله وكانت لا يعبر عنها : كان فيها من العين وحده ألف ألف دينار مرتين واستوزر بعده شهاب الاسلام عبد الرزاق بن أخي نظام مرتين وكان يعرف بابن الفقير وعاوده الندم على قتل وزيره أبي عزم على طلب الامر لنفسه وعاوده الندم على قتل وزيره أبي جعفر لما يعلم من اضطجاعه بمثلها .

ثم ان السلطان محموداً بعث اليه يصطنعه بالهدايا والتحف وضمن له ما يزيد عن مائتي ألف دينار كل سنة وبعث في ذلك شرف الدين أنو شروان بن خالد وفخر الدين طغرل فقال لهما سنجر ان ابن أخي صغير وقد تحكم عليه وزيره وعلى ابن عمر الحاجب فلا بد من المسير وبعث في مقدّمته الامير انز وسار السلطان محمود وبعث في مقدّمته الحاجب على بن محمد وكان حاجب أبيه قبله فلما تقاربت المقدّمتان بعث الحاجب على بن محمر الى الامير انز وهو بجرجان بالعتاب ونوع من الوعيد فتأخر عن جرجان فلحقته بعض العساكر ونالوا منه ورجع الحاجب الى السلطان محمود بالري فشكر له فعله وأقاموا بالري . ثم ساروا

الى كرمان ، وجاءته الامداد من العراق مع منكبرس ومنصور ابن صَدَقَة أخي دَبيس وأمراء فسار الى هَمَذَان ، وتوفي وذيره الربيب فأستوذر ابا طالب الشهيري .

ثم سار السلطان في عشرين ألفاً وثمانية عشر فيلا ، ومعه ابن الامير أبي الفضل صاحب سِحِستان وخوارِزْم شاه محمد ، والامير انز والامير قاج ، وكرشاسف بن ضِرام بن كاكويه صاحب بُرْدٍ ، وهو صهره على أخته ، وكان خصيصاً بالسلطان محمد فاستدعاه بعد موته سنجر ، وتأخر عنه ، وأقطع بلده لقراجا السامر فبادر اليه ، وتراجعوا بقرب ساوة في جادى ثالث عشر فسبقت عساكر السلطان من أجل المسافة التي بين ساوة وخراسان ، وكانت عساكر السلطان ثلاثين الفا ومعه الحاجب علي بن عمر ومَنكَبرس وأتابك غزغلي ، وبنو برسق وأقسنش البخاري وقراجا الساني ، ومعه سبمائة حمل من السلاح ، فمندما اصطفوا الى الحرب انهزم عساكر السلطان سنجر ميمنة وميسرة ، وثبت هو في القلب ، والسلطان محود قبالته ،

وحمل السلطان سنجر في الفيلة فأنهزمت عساكر السلطان محود ، وأسر أتابك غزغلي ، وكان يكاتب السلطان سنجر بأنه يحمل اليه ابن أخيه فعاتبه على ذلك ، ثم قتله ، ونزل سنجر في خيام محمود ، واجتمع اليه أصحابه ، ونجا محمود من الواقعة ، وأدسل دبيس بن صَدَقة للمسترشد في الخطبة لسنجر فخطب له

أواخر جمادى الاولى من السنة ، وقطعت خطبة محمود ، ثم ان السلطان سنجر رأى قلة اصحابه وكثرة أصحاب محمود فراسله في الصلح، وكانت تحضه على ذلك والدته، فامتنع ولحق البرسقي بسنجر، وكانت عند الملك مسعود باذربيجان من يوم خروجه من بغداد فسار سنجر من هَمَذَان الى الكرخ ، وأعاد مراسلة السلطان محمود في الصلح ، ووعده بولاية عهده فأجاب وتحالفا على ذلك ،

وسار محود الى عمه سنجر في شعبان بهدية حافلة ، ونزل على جدته فتقبل منه سنجر ، وقدم له خسة افراس عربية ، وكتب لماله بالخطبة لمحمود بعده في جميع ولايته ، والى بغداد بمثل ذلك، وأعاد عليه جميع ما أخذه من بلاده سوى الريّ ، وصار محمود في طاعة عمه سنجر ، ثم سار منكبرس عن السلطان محمود الى بغداد ، وبعث دِيس بن صَدَقة من منعه من دخولها فعاد ووجه الصلح بين الملكين قد أسفر فقصد السلطان سنجر مستجيراً به من الاستبداد عليه ، ومسيره لشحنة بغداد من غير أذنه ، ثم ان الملحب على بن عمر ارتفعت منزلته في دولته و كثرت سعاية الامرا ، الحاحب على بن عمر ارتفعت منزلته في دولته و كثرت سعاية الامرا ، فيه ، فأضر السلطان نكبته فاستوحش وهرب الى قلعة له كان ينزل بها أهله وأمواله ، وسار منها الى خَوْزِسْتَان ، و كانت بنو يرسق : اسورى وابن أخويه ارغوى ابن ملتكي وهدد بن زنكي (۱)

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٨٩: وكانت بيـد أفبوري بن بـرسق وابني أخويــه أرغلي بن يلبكي وهندو بن زنكي .

بعثوا عسكراً يصدّونه عن بلادهم ، ولقوه قريباً من تستر فهزموه ، وجاوًا به أسيراً ، وكاتبوا السلطان مجموداً بأمره فأمرهم بقتله ، وحمل رأسه اليه ، ثم أمر السلطان سنجر باعادة بجاهد الدّين تهدّدوا الى شحنة بغداد فعاد اليها وعزل نائب دِيس بن صَدَقَة (۱)

# استبداد علي بن سكمان بالبصرة

كان السلطان محمد قد أقطع البصرة للامير أقسنتم البخاري واستخلف عليها سنقر الشامي فأحسن السيرة ولها توفي السلطان محمد و وثب عليه غزغلي مقدم الاتراك الاسماعيلية \_ وكان يجح بالناس منذ سنين - وسنقر ألبا وملكا البصرة من يده وحساه وذلك سنة احدى عشرة .

وهم سنقر ألبا بقتله فعادضه غزغلي فلم يرجع وقتله . فقتله غزغلي به ، وسكن الناس ، وكان بالبلد أمير اسمه علي بن سكمان حج بالناس ، وغاب عن هذه الواقعة فغص به غزغلي لتام الحج على يده ، وخشي أن يثار منهم بسنقر ألبا لتقدّمه عليهم فأوغر الى عرب البرية فنهب الحاج (۱) وانثنى على بن سكمان في الدفاع عنهم الى أن قارب البصرة ، والعرب يقاتلونه فبعث اليه غزغلى

 <sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل: أمر السلطان سنجر بإعادة مجاهد الدين بهروز إلى شحنكية العراق،
 وكان بها نائب دبيس بن صدقة فعزل عنها.

<sup>(</sup>٢) توصل لغرض فاسد بلحوق ضرر لحجاج بيت الله فلم يتم له ذلك الغرض وحالت المنية دون الأمنية ـ من خط الشيخ العطار.

بالمنع من البصرة فقصد القرى أسفل دجلة ، وصدق الجلة على العرب فهزمهم ، ثم سار اليه غزغلي وقاتله فأصابه سهم فات وسار علي بن سكمان الى البصرة وملكها ، وكاتبه اقسنقر البخاري وصاحب ثمان بالطاعة وأقر نوابه على أعماله ، وكان عند السُلطان ، وطلبه أن يوليه البصرة فأبى وبقي ابن سكمان مستبداً بالبصرة الى أن بعث السلطان اقسنقر البخاري الى البصرة سنة أدبع عشرة فلكها من على بن سكمان .

# الكيئ رج

#### استيلاء الكرج على تغليس

كان الكرج قديماً يغيرون على أذربَيجان ، وبلاد أرّان . قال ابن الاثير : والكُرْجُ هم الخرْدُ وقد بينا الصحيح من ذلك عند ذكر الانساب ، وانّ الخرز هم التركمان (۱) الا أن يكون الكرج من بعض شعوبهم فيمكن ، ولما استفحل ملك السُّلجوقيَّة امسكوا عن الإغارة على البلاد المجاورة لهم ، فلما توفي السلطان محمد رجعوا الى الغارة فكانت سراياهم وسرايا التَّفجاق

<sup>(</sup>١) الصحيح أنّ الكرج من الأرمن، وأما الخزر فهم يعدّون من الأتراك، والآن قد اختلطوا بالروم لقرب الديار والتغلب عليهم ـ من خطه أيضاً.

تغير على البلاد . ثم اجتمعوا وكانت بلد الملك طغرك ، وهي أرّان ونقجوان الى أوس بجاورة لهم فكانوا يغيرون عليها الى العراق لملك بغداد . ونزل على دّبيس ابن صدّقة فسار هو وأتابك كبغري ودّبيس بن صدّقة وأبي الغازي بن ارتق . وسار في ثلاثين ألفاً الى الكرج والقفجاق فاضطرب المسلمون وانهزموا ، وقتل منهم خلق ، وتبعهم الكفار عشرة فراسخ . وعادوا عنهم وحاصروا مدينة تفليس ، وأقاموا عليها سنة وملكوها عنوة سنة خمس عشرة الى السلطان محمود بهمدان فسار لصريخهم ، وأقام بمدينة تبريز ، وانف عساكره الى الكرج فكان من أمرها ما يذكر ان شا، الله تعالى .

# الحرب بين السلطان محمود وأذيه مسعود

قد تقدّم لنا مسير مسعود إلى العراق وموت أبيه السلطان محمد ، وما تقرّر بينها من الصلح ورجوعه إلى الموصل بلده ، وان السلطان محموداً زاده أَذْرَبيجان ، ولحق به قسيم الدولة البرسقي عندما طرده عن شحنة بغداد فأقطعه مسعود مراغة مضافة الى الرَحَبة . وكاتب دَييس حيّوس بك أتابك مسعود يحرضه على على نكبة البرسقي ، وانه يباطن السلطان محموداً ووعده على ذلك على نكبة البرسقي ، وانه يباطن السلطان محموداً ووعده على ذلك

 <sup>(</sup>١) قد كانت تفليس داخلة في الفتيح الإسلامي، واستمرت بيد المسلمين إلى هذا الحـد.
 وبعد أخذها بقيت بيد الكرج واتخذوها مقر ملكهم وتحت أيديهم إلى الآن ـ من خطه.

بالاموال ، وحرضهم على طلب الامر لمسعود ليقع الاختلاف فيحصل له علو الكلمة كما حصل لابيه في فتنة بركيارق ومحمد ، وشعر البرسقي بسعاية دَيِيس فخشي على نفسه ولحق بالسلطان محمود فقبله وأعلى محله ،

ثم اتصل بالملك مسعود الاستاذ أبو اسمعيلي الحسين بن علي الأصفهاني الطفرائي (۱) و كان ابنه أبو الوليد محمد بن أبي اسمعيد يكتب الطغراء للملك مسعود ، فلما وصل أبوه استوزره مسعود ، وعزل أبا علي بن عار صاحب طرابلس سنة ثلاث عشرة فأغرى مسعوداً بالخلاف على أخيه السلطان محمود فكتب البهم السلطان بالترغيب والترهيب فاظهروا أمرهم ، وخاطبوا الملك مسعوداً بالسلطان وضربوا له النوب الجس ، وأغذوا البه السير وهو في بالسلطان وضربوا له النوب الجس ، وأغذوا البه السير وهو في البرسقي ، ولقيهم بعقبة أستراباز منتصف ربيع الماول سنة أربع عشرة فانهزم الملك مسعود وأصحابه ، وأبير جاعة من أعيانهم ، عشرة فانهزم الملك مسعود وأصحابه ، وأبير جاعة من أعيانهم ، السلطان محود بقتله وقال : ثبت عندي فياد عقيدته ، وكان قتله لسنة من وزارته ، وكان كاتباً شاعراً يميل إلى صفاعة الكيميا ، وله فها تصانيف معدودة .

ولما انهزم الملك مسعود لحق ببعض الجبال على اثني عشر فرسخاً من المعركة فاختفى فيه مع غلمان صغاد ، وبعث يستأمن الى أخيه فأرسل اليه اقسنقر البرسقى يؤمنه ويجي به اليه، وخالفه اليه بعض الامراء ، فحرَّضه على اللحاق بالموصل وأذْرَبيجان ومكاتبة دَيِيس ومعاودة الحرب فسار معه لذلك. وجا البرسقي الى مكانه الأوّل فلم يجده، فاتبعه الى أن أدركه على ثلاثين فرسخًا، وأعلمه حال أخيه من الرضا عنه وأعـاده فرجع، ولقيه المساكر بأمر السلطان محمود وأنزله عند أمه. ثم أحضره وهش له وبكى وخلطه بنفسه، وذلك لثمانية وعشرين يوماً من الخطبة بإذرتبيجان وأما حيوس بك الأتابك فافترق عن السلطان من الممركة، وسار الى الموصل، وجمع الغلال من سوادها. واجتمعت اليه العساكر ، وبلغه فعل السلطان مع أخيسه فساد الى الزاب موريا بالصيد. ثم أجد السير الى السلطان بهَمَذان فأمنه، وأحسن اليه، وبلغ الحبر بالمزيمة الى دَبيس وهو بالعراق فنهب البلاد وأخربها، وبعث اليه السلطان فلم يصغ الى كتابه .

# وإية أقسنق البرسقي على الموصل ثم على واسط وشغنة العراق

ولما وصل حيَّوس بك الى السلطان محمود بعثه الى أخيه طغرل وأتابك كبغري قسار الى كنجة وبعي أهل الموصل فوضى من غير وال، وكان أقسنقر البرسقي قد أبلى في خدمة السلطان محمود

ورد اليه أخاه مسعودا يوم الهزيمة فعرف له حق نصحه وحسن أثره فأقطعه الموصل وأعمالها ، وما يضاف اليها كسنجار والجزيرة فسار اليها سنة خمس عشرة ، وتقدّم الى سائر الامراء بطاعته وأمره بمجاهدة الافرنج واسترجاع البلاد منهم فوصل الى الموصل وقام بتدبيرها واصلاح أحوالها . ثم أقطعه سنة ست عشرة بعدها مدينة واسط وأعمالها مضافة إلى الموصل ، وجعله شحنة بالعراق فاستخلف عماد الدين ذنكي بن اقسنقر وبعثه اليها فسار اليها في شعبان من السنة .

#### مقتل حيوس بك والوزهر الشميرس

ثم ان السلطان بعد وصول حيوس بك بعثه لحرب أخيه طغرك كا قلناه ، وأقطعه اذر بيجان فتنكر له الارا ، وأغروا به السلطان فقتله على باب هُر أن في رمضان سنة عشر وأصله تركي من موالي السلطان محمد ، وكان عادلاً حسن السيرة ، ولما ولي الموصل والجزيرة ، وكان الاكراد بتلك الاعمال انشروا وكثرت قلاعهم وعظم فسادهم فقصدهم ، وفتح كثيراً من قلاعهم كبلد الهكادية وبلد الزوزن وبلد النكوسة وبلد التخشيبة ، وهربوا منه في الجبال والشعاب والمضايق ، وصلحت السابلة وأمن الناس ، وأما الوزير لكمال أبو طالب الشهيرمي فانه برز مع السلطان درييس الى وخرج في موكبه ، وضاق الطريق فتقدم الموكب بين

يديه فوثب عليه باطني وطعنه بسكين فأنفذه ، واتبعه الغامان فوثب عليه آخر فجذبه عن سرجه وطعنه طعنات . وشردهم الناس عنه فوثب آخر فجذبه ، وذلك لاربع سنين من وزارته . وكان سي السيرة ظلوماً غشوماً كثير المصادرات . ولما قتل رفع السلطان ما كان أحدث من المكوس .

### رجوع طغرل الى طاعة أغيه الملطان محبود

قد ذكرنا عصيان طغرل على أخيه السلطان محود بالري سنة ثلاث عشرة وأنّ السلطان محود سار اليه وكبسه فلحق برجهان ومعه أتابك كبغري (۱) فاشتدت شوكته و وقصد التغلب على بلاد اذربيجان وهلك كبغري في شوال سنة خس عشرة و ولحق باقسنقر الارمني صاحب مراغة ليقيم له الاتابكية وحرّضه على قتال السلطان محود فسار معهالى مراغة و ومروا باردبيل فامتنعت عليهم فساروا الى هرمز وجاهم الحبر هنالك بأن السلطان محود بعث الامير حيّوس بك وجاهم الحبر هنالك بأن السلطان محود بعث الامير حيّوس بك كثيف فساروا عن هرمز الى خورنج وانتقض عليهم وداسلوا كشيف فساروا عن هرمز الى خورنج وانتقض عليهم وداسلوا كبغري الاتابك قبض عليه بعد السلطان محمد ، ثم أطلقه السلطان كمد وكان كبغري الاتابك قبض عليه بعد السلطان محمد ، ثم أطلقه السلطان كبغري الاتابك قبض عليه بعد السلطان محمد ، ثم أطلقه السلطان كبغري الاتابك قبض عليه بعد السلطان محمد ، ثم أطلقه السلطان

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل ج ٨ ص ٢٠٦: كنتغدي.

سنجر ، وعاد الى أبهر وزنجان ، وكانت أقطاعه فأجاب داعيهم ، وسار أمامهم الى أبهر ، ولم يتم أمرهم فراسلوا السلطان في الطاعة ، وعاد طغرل الى أخيه وأنتظم أمرهم .

### مقتل وزير السلطان مخبود

وكان وزير السلطان محمود شمس الملك بن نظام الملك ، وكان ابن عمه الشهاب حظيًا عنده فكثرت سعاية أصحابه فيه ، وكان ابن عمه الشهاب أبو الحاسن وزير السلطان سنجر فتوفي ، واستوزر سنجر بعده أبا طاهر الفيي ، عدواً لبني نظام الملك فأغرى السلطان سنجر حتى أمر السلطان محمود بنكبته فقبض عليه ، ودفعه الى طغرل فحبسه بقلعة جلجلال (۱) ، ثم قتله بعد ذلك ، وكان أخوه نظام الدين أحمد قد استوزره المسترشد ، وعزل به جلال الدين أبا علي بن صَدَقة فلما بلغه نكبة شمس الملك ومقتله ، عزل أخاه نظام الدين وأعاد ابن صَدَقة الى وزارته والله سبحانه وتعالى أعلم ،

#### ظفر السلطان بالكرج

ثم وفد سنة سبع عشرة على السلطان محمود جماعة من أهل دنباوند وشروان يستصرخونه على الكرج، ويشكون ما يلقون منهم فسار لصريخهم . ولما تقارب الفئتان هم السلطان بالرجوع ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢١٣: فبعثه إلى بلدة خلخال فحبسه فيها.

وأشار به وزيره شمس ، وتطارح عليه أهـل شروان فأقام وباتوا على وجل ، تم وقع الاختلاف بين الكرج وقفجاق واقتتلوا ليلتهم ورحلوا منهزمين وعاد السلطان الى همَذَان والله تعالى اعلم .

### عزل البرسقي عن شحنة العراق ووزية برتقش الزكوي

كان الخليفة المسترشد قد وقمت بينه وبين دّبيس بن صَدّقة حروب شديدة بنواحي الماركة من اطراف عانة وكان البرسقي معه وانهزم دّبيس فيها هزيمة شنيعة كها مرّ في أخباره وقصد غُزنة صريخاً فلم يصرخوه فقصد المنتفق وساد بهم الى البصرة فدخلوها واستباحوها وقتلوا سلمان نائبها فأرسل الخليفة الى البرسقي بالنكير على اهمال أمر دّبيس عتى فتك في البصرة فسار البرسقي اليه وهرب دّبيس فلحق بالافرنج وجاء معهم لحصاد حلب فامتنعت فلحق بطفرل بن السلطان محمد يستحثه بقصد العراق كها مرّ ذلك في أخبار دّبيس وبقيت في نفس المسترشد عليه ولحق بها أمثالها فتنكر له وبعث الى السلطان محمود في عزله فعزله وأمره بالعود الى الموصل لجهاد الافرنج ووصل نائب بُرْنَفُس الى بغداد وأمره وأقام بها الشحنة وبعث السلطان ابناً له صغيراً ليكون معه على الموصل وقام بولايتها والموصل وقام بولايتها والموسل وقام بولايتها والموصل وقام بولايتها والموسل وقام بولايتها والمهاد والمهرة والمها وقام بولايتها والمهاد والمهرب والمهرب

## بداية أمر بني أقسنقر ووإإية عماد الدين زنكي على البصرة

كان عماد الدين زنكي في جملة البُرْسُقي و ملما أقطعه السلطان واسط بعث عليها زنكي فأقام قيها أياماً . ثم كان مسير البُرسُقي الى البصرة في أتباع دَبِيس فلما هرب دَبِيس عنها بعث البُرْسُقي اليها عماد الدين زنكي فأقام بجايتها ، ودفع العرب عنها . ثم استدعاه البُرْسُقي عندما سار الى الموصل فضجر من تلون الاحوال عليه ، واختار اللحاق باصفهان فقدم عليه باصفهان فاكرمه السلطان، وأقطعه البصرة ، وعاد اليها سنة ثمان عشرة والله تعالى أعلم .

## استيلاء البرسقي على حاب

لما سار دريس الى الافرنج حرّضه على حلب وان ينوب فيها عنهم و وجدهم قد ملكوا مدينة صور وطمعوا في بلاد المسلمين وساروا مع دريس الى حلب فعاصروها حتى جهد أهلها الحصار وبها يومئذ تاس بن أن أذتن فاستنجد بالبرسقي صاحب الموصل وشرط عليهم ان يمكنوه من القلعة ويسلموها الى نوابه وسار الى انجادهم فاجفل عنهم الافرنج و دخل الى حلب فأصلح أمورها ثم سار الى كفرطاب فلكها من الافرنج وحلب

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٣١٥: حسام الدين تمرتاش بن أبلغازي بن أرتق.

ثم سار الى قلعة إعزاز من أعمال حلب ، وصاحبها جوسكين فحاصرها وسادت اليه عساكر الافرنج فانهزم ، وعاد الى حلب فخلف فيها ابنه مسعوداً ، وعبر الفرات الى الموصل .

#### مسير طغرل ودبيس الم العراق

ولما ارتحل الافرنج عن حلب فارقهم دَبيس، ولحق بالملك طنرل فتلقاه بالكرامة والمبرة، وأغراه بالعراق، وضمن له ملكه فساروا لذلك سنة تسع عشرة، وانتهوا الى دقوقا فكتب بجاهد الدين بهروز من تَكْرِيت الى المسترشد بخبرهم فتجهز للقائهم وأس برتقش الزكوي ان يتجهز معه (الله خامس صفر وانتهى الى الحالص، وعدل طغرل ودَبيس الى طريق نحراسان، ثم نزلوا دباط جلولاه. ونزل الحليفة بالدسكرة، في مقدمته الوزير جلال الدين ابن صَدَقَة. وسار دَبيس الى جسر النهروان لحفظ المقابر، وقد كان رأيه مع طغرل أن يسير طغرل الى بغداد فيملكها، وتقدم دَبيس في انتظاره فقعد به المرض عن لحاقه وغشيتهم أمطار أثقلتهم عن الحركات، وجا، دَبيس الى النهروان طريحاً من التعب والبرد والجوع،

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٣١٧: وأمر برتقش الـزكوي شحنـة العراق أن يكون مستعداً للحرب. وجمع العساكر والأمراء البكجية وغيرهم فبلغت عدة العساكر اثني عشر ألفاً سوى الرجالة وأهل بغداد، وفرق السلاح ويرز خامس صفر.

واعترضوا ثلاثين حملًا للخليفة جاءت من بغداد بالملبوس والمأكول فطعموا وأكلوا وناموا في دف الشمس وإذا بالمسترشد قد طلع عليهم في عساكره بلغه الخبر بأن دبيساً وطغرل خالفوه الى بغداد فاضطرب عسكره وأجفلوا داجعين الى بغداد فلقوا في طريقهم دبيساً كما ذكرنا على ديالي غرب النهروان وقف الخليفة عليه فقبل دبيس الارض واستعطف حتى هم الخليفة بالعفو عنه ثم وصل الوزير ابن صدقة فثناه عن دأيه ووقف دبيس مع بُرُنْقُشَ الزكوي يجادثه . ثم شغل الوزير بحد الجسر للعبور فتسلل دبيس ولحق بطغرل وعاد المسترشد الى بغداد ولحق فتسلل دبيس بهمندان فعاثوا في أعمالها وصادروا أهلها . وخرج طغرل ود بيس بهمندان فعاثوا في أعمالها وصادروا أهلها . وخرج بخراسان شاكين من المسترشد وبُرُنْقُش الشحنة والله أعلم بغيبه وأحكم .

### مقتل البرسقي وولاية ابنه عز الحين على الموصل

ثم أن المسترشد تنكر الشحنة بُرْأَتُش وتهدّده فلحق بالسلطان محمود في رجب سنة عشرين فأغراه بالمسترشد، وخوَّفه غائلته، وانه تعود الحروب، وركب العيث ويوشك أن يمتنع عنك ويستصعب عليك فاعتزم السلطان على قصد العراق، وبعث اليه الخليفة يلاطفه في الرد لغلاء البلاد وخرابها، ويؤخره الى حين

صلاحها فصدق عنده حديث الزكوي، وسار عبداً فعبر المسترشد بأهله وولده، وأولاد الخلفاء الى الجانب الغربي في ذي القعدة داحلا عن بغداد، والناس باكون لفراقه، وبلغ ذلك الى السلطان فشق علمه، وأرسل يستعطفه في العودة الى داره فشرط عليه الرجوع عن العراق في القوت كما شرط أوّلا فغضب السلطان، وسار نحو بغداد، والخليفة بالجانب الغربي، ثم أرسل خادمه عفيفا الى واسط يمنع عنها نواب السلطان فسار اليه عماد الدين زنكي من البصرة، وهزمه وفتك في عسكره قتلا وأسراً، وجمع المسترشد السفن اليه وسد أبواب قصره، ووكل حاجب الباب ابن الصاحب بدار الخلافة،

ووصل السلطان الى بغداد في العاشر من ذي الحجة ، ونزل باب الشهاسية. وأرسل المسترشد في العود والصلح ، وهو يمتنع ، وجرت بين العسكرين مناوشة ، ودخل جاعة من عسكر السلطان الى دار الخلفة ، ونهبوا التاج أوّل الحرّم سنة احدى وعشرين وخسمائة فضج العامة لذلك ، ونادوا بالجاد ، وخرج المسترشد من سرادقه ينادي بأعلى صوته ، وضربت الطبول ونفخت البوقات ، ونصب الجسر وعبر الناس دفسة ، وعسكر السلطان مشتغلون بالنهب في دور الخلافة والامراء ، وكان في دار الخلافة ألف رجل بالنهب في دور الخلافة والامراء ، وكان في دار الخلافة ألف رجل علمنون في السرداب فخرجوا عند ذلك ، ونالوا من عسكر

السلطان وأسروا جماعة من أمرائِه . ونهب العامة دور وزير السلطان وأمرائه وحاشيته ، وتُتِلَ منهم خلق .

وعبر المسترشد الى الجانب الشرقي في ثلاثين ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد، ودفع السلطان وعسكره عن بغداد ، وحفر عليها الخنادق، واعتزموا على كبس السلطان فأخافهم أبو الهيجاء الكردي صاحب ادبل ركب للقتال فلحق بالسلطان ، ووصل عماد الدين زنكي من البصرة في جيش عظيم في البر والبحر أذهل الماس برؤيته فخام المسترشد عن اللقاء . وتردّد الرسل بينها فأجاب الى الصلح ، وعفا السلطان عن أهل بغداد ، وأقام بها الى عاشر ربيع الآخر . وأهدى اليه المسترشد سلاحاً وخيلًا وأموالًا ، ورحل الى هَمَذان . وولَّى زنكي بن اقسنقر شحنة بغداد ثقــة بكفايته ، واستقامت أحواله مع الخليفة . وأشار به أصحابه ورأوا أنه يرفع الخرق ، ويصلح الامر فولاه على ذلك مضافاً الى ما بيده من البصرة وواسط، وسار الى همذان ، وقبض في طريقه على وزيره أبي القاسم علي بن الناصر الشادي أتهمه بمالأة المسترشد لكثرة سعيه في الصلح فقبض عليه، واستدعى شرف الدولة أنوشروان بن خالب من بغداد فلحقه بأصفهان في شعبان ، واستوزره عشرة أشهر ، ثم عزله ورجمع الى بغداد، وبقي أبو القاسم محبوساً الى أن جا السلطان يسنُجِر الى الريّ فأطلقه وأعاده الى وزارة السلطان محمود آخر اثنتين وعشرين.

## وفاة عز الدين بن البرسةي ووالية عماد الدين زنكي على الموصل وأعمالها ثم استيالؤه على حلب

ولما استولى عز الدين على الموصل وأعمالها، واستفحل أمره طمعت همته الى الشام فاستأذن السلطان في المسير اليه، وساد الى دمشق ومر بالرحبة فعاصرها وملكها، ثم مات إثر ذلك وهو عليها، وافترقت عساكره وشغلوا عن دفنه، ثم دفن بعد ذلك وجود ورجعت العساكر الى الموصل، وقيام بالامر مملكوكه جاولي، ونصب أخاه الاصغر، وأرسل الى السلطان يطلب تقرير الولاية له، وكان الرسول في ذلك القاضي بها، الدين أبو الحسن على الشهرزوري، وصلاح الدين محمد الباغسياني أمير حاجب البرشقي، واجتمعا بنصير الدين جعفر مولى عماد الدين زنكي، وكان بينه وبين صلاح الدين سر فخوفها جعفر بن جاولي، وحملها على طلب وبين صلاح الدين سر فخوفها جعفر بن جاولي، وحملها على طلب عماد الدين زنكي، وضمن لها عنه الولايات والاقطاع فأجابوه، وجاء بها الى الوزير شرف الدين أنوشروان ابن خالد فقالا له أن الجزيرة والشام قد تمكن منها الافرنج، من حدود ماردين الى عريش مصر ،

وكان البُرسُقي يكفهم وقد قتل وولده صغير ، ولا بد للبلد من يضطلع بأمرها ويدفع عنها ، وقد خرجنا عن النصيحة اليكم فبلغ الوزير مقالتها الى السلطان فأحضرها واستشارها فذكرا

جاعة: منهم عاد الدين زنكي، وبذلا عنه مقرباً الى خزانة السلطان ما لا جزيلا فولاه السلطان لما يعلم من كفايته، وولى مكانه شحنة العراق مجاهد الدين بهروز صاحب تكريت، وسار عاد الدين زنكي فبدأ بالبواريح وملكها، ثم سار الى الموصل وتلقاه جاولي مطيعاً وعاد الى الموصل في خدمته فدخلها في رمضان، وأقطع جاولي الرحبة وبعثه اليها، وولى نصير الدين جعفراً قلعة الموصل وسائر القلاع، وجعل صلاح الدين محمد الباغسياني أمير صاحب، وولى بها، الدين الشهرزوري قضا، بلاده جميعاً، وزاده أملاكاً وأقطاعاً وشركه في رأيه.

ثم سار الى جزيرة ابن عمر ، وقد امتنع بها مماليك البُرسُقي فجد في قتالهم ، وكانت دِجالة تحول بينه وبين البلد فعبر بعسكره الما سبحاً ، واستولى على المسافة التي بين دجلة والبلد ، وهزم من كان فيها من الحامية حتى أحجزهم بالبلد وضيّق حصارهم فاستأمنوا وأمنهم ، ثم سار الى نصيبين وهي لحسام الدين تَرُتاش ابن أبي الغازي صاحب ماردين فحاصرها واستنجد حسام الدين بن عمه ركن الدولة داود بن سكان ابن أدْتُق صاحب كيفا فأنجده بنفسه ، وأخذ في جمع العساكر . وبعث تَمُرتَاش ماردين الى تصيبين يعرّف العساكر بالخبر ، وأن العساكر واصلة اليهم عن تصيبين يعرّف العساكر بالخبر ، وأن العساكر واصلة اليهم عن خسة أيام ، وكتبه في رقعة وعلقها في جناح طائر فاعترضه عسكر زنجي وصادره ، وقرأ زنكي الرقعة ، وعوّض الحسة أيام عسكر زنجي وصادره ، وقرأ زنكي الرقعة ، وعوّض الحسة أيام

بعشرين يوماً ، وأطلق الطائر بها الى البلد فقرأواالكتاب وأسقط في أيديهم ، واستطالوا العشرين ، واستأمنوا لعاد الدين ذنكي فأمنهم وماك نَصِيبَين ، وسار عنها الى سِنْجاد فلكها صلحاً ، وبعث العساكر الى الخابور فلكها .

ثم سار الى حرّان وخرج البه أهل البلد بطاعتهم ، وكانت الرها وسروج والميرة ونواحيها للافرنج ، وعليها جُرْسَكِين صاحب الرها فكاتب زُنكي وهادنه ليتفرّغ للجهاد بعد ، ثم عبر الفرات الى حلب في المحرّم سنة اثنتين وعشرين ، وقد كان عز الدين مسعود بن أقسنقر البرسقي لما سار عنها الى الموصل بعد قتل أبيه استخلف عليها قرمان من أمرائه ، ثم عزله بآخر اسمه قطلن أبه وكتب له الى قررمان فنعه الا أن يرى العلامة التي بينه وبين عز الدين ابن البرسقي فعاد قطلغ الى مسعود ليجي، بالعلامة فوجده قد مات بالرحبة ، فعاد الى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بن بديع والمقدمون بها ، واستنزلوا قررمان من القلعة على ألف دينار أعطوه الماهد و وعشرين ، ثم ساءت وظهر ظامه وجوده .

وكان بالمدينة بدر الدولة سليان بن عبد الجبار بن أُذُنُق ، وكان ملكها قبل ، وخلع عنها فدعاه الناس الى البيعة وثاروا بقطلغ فامتنع بالقلمة فعاصروه ، وجاء مهيار صاحب منبيج وحسن صاحب مراغة لاصلاح أمرهم فلم يتفق ، وطمع الافرنج في

ملكها، وتقدّم جوسكين بعسكره اليها فدافعوه بالمال، ثم وصل صاحب انطاكية فعاصرهم الى آخر السنة، وهم محاصرون القلعة فلما ملك عماد الدين زنكي الموصل والجزيرة والشام فأطاعوا، وسار عبد الجبار وقُطلغ الى عماد الدين بالموصل وأقام أحد الاميرين بحلب حتى بعث عماد الدين زُنكي صاحبه صلاح الدين محمد الباغسياني في عسكر فلك القلعة، ورتّب الامور، وولى عليها، وجا، عماد الدين بعساكره في أثره، وملك في طريقه منيج ومراغة، ثم دخل حلب، وأقطع أعمالها الاجناد والاررا، وقبض على قُطلُغ ابه، وسلمه لاين بديع فكحله فات، واستوحش ابن بديع فهرب الى قلعة جعفر، وأقام عماد الدين مكانه في رئاسة حلب أبا الحسن على بن عبد الرزاق.

### قدوم السلطان سنج الس الرس ثم قدوم السلطان محمود الس بغداد

الموصل طُغرُل ودَيِيس الى السلطان يسنْجِر بخُراسان. حرَّضه دَيِيس على العراق والسلطان مجمود قد اتفقا على الامتناع منه (١)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، عبارات غير مستقيمة ولا منسجمة. وفي الكامل ج ٨ ص ٣٢٧: في هذه السنة (٢٢) خرج السلطان سنجبر من خراسان إلى الري في جيش كثير. وكان سبب ذلك أن دبيس بن صدقة لما وصل إليه هو والملك طغرك على ما ذكرناه لم يزل يطمعه في العراق ويسهل عليه قصده، ويلقي في نفسه أن المسترشد بالله والسلطان محموداً متفقان على الامتناع منه، ولم يزل به حتى أجابه إلى السير إلى العراق. فلما ساروا وصل إلى الحريّ وكان السلطان محمود بهمذان فأرسل إلى السلطان سنجر يستدعيه إليه لينظر هل هو على طاعته أم قد تغير على ما زعم دبيس.

فسار سِنْجِر وأخبر السلطان محمود باستدعائه فوافاه لاقرب وقت، وأمر العساكر بتلقيه وأجلسه معه على التخت، وأقام السلطان محمود عنده الى آخر اثنتين وعشرين، ثم رجع سِنجِر الى خراسان، بعد أن أوصى محمود بد بيس، وأعاده الى بلده، ورجع محمود الى همذان، ثم سار الى العراق، وخرج الوزير للقائه، ودخل بغداد في تاسوعا، سنة ثلاث وعشرين، ثم لحقه د بيس بمائة ألف دينار في ولاية الموصل، وسمع بذلك زُنكي، وجاء الى السلطان وحمل المائة ألف مع هدايا جليلة فخلع عليه، وأعاده وسار منتصف السنة عن بغداد الى هَمَذان، بعد أن ولى الحِلَّة مجاهد الدين بهروز شحنة بغداد،

### وفاة الساطان محمود وملك ابنه حاود

ثم توفي السلطان محود بهمذان في شوال سنة خس وعشرين و لللاث عشرة سنة من ملكه و بعد أن كان قبض على جماعة من امرائه وأعيان دولته و منهم عزيز الدولة أبو نصر أحمد بن حامد المستوفي وأبو شتكين المعروف بشير كين بن حاجب وابنه عمر خافهم الوزير أبو القاسم الشابادي فاغرى بهم السلطان فنكبهم وقتلهم ولما توفي اجتمع الوزير أبو القاسم والأتاباك أقسنش وقتلهم وبايعوا لابنه داود وخطبوا له في جميع بلاد الجبل

وأذرَبيجان. ووقعت الفتنة بهَمَذانِ وسائر بلاد الجبل. ثم سكنت وهرب الوزير الى الريّ مستجيراً بالسلطان فأرّم بها .

## منازعة السلطان مسعود لداود ابن أذيه واستيلاؤه عاس السلطان بهمذان

لما هلك السلطان محمود سار أخوه مسعود من جرجان الى تبريز فلكها ، فسار داود من هَمذان في ذي القعدة سنة خس وعشرين ، وحاصره بتبريز في محرم سنة ست وعشرين. ثم اصطلحوا وتأخر داود عن الاسر لعبه مسعود فسار مسعود من تبريز الى همذان ، وكاتب عماد الدين زنكي صاحب الموصل يستنجده فوعده بالنصر ، وأرسل الى المسترشد في طلب الخطبة ببغداد ، وكان داود قد أرسل في ذلك قبله ، ورد المسترشد الأمر في الخطبة الى السلطان سنجر ، ودس اليه أن لا يأذن لواحد منها ، وأن تكون الخطبة له فقط ، وحسن موقع ذلك عنده ، وساد السلطان مسعود الى بغداد ، وسبقه اليها أخوه سُلجوق شاه مع السلطان ، واستخلفه الخليفة لنفسه ،

ولما سار السلطان مسمود أوعل الى عماد الدين زُنكي أن يسير الى بغداد فسار من الموصل اليها وافتهى السلطان مسعود الى عَباسة الخالص وبرزت اليه عساكر المسترشد وسُلجوق شاه، وسار قراجا الساقي الى مدافعة زنكى فدافعه على المشوق

فهزمه ، وأسر كثيراً من أصحابه ، ومرّ منهزماً الى تَكُريت ، وبها يومند نجم الدين أيوب أبو الاملاك الأيوبية فهياً له المعابر ، وعبر دبطة الى بلاده ، وسار السلطان مسعود من العباسة ، وقاتلت طلائعه طلائع أخيه سُلجوق ، وبعث سُلجُوق يستحث قراجا بعد انهزام ذُنكي فعاد سريعاً ، وتأخر السلطان مسعود بعد هزيمة زنكي ، وأرسل الى السترشيد بأنّ عمه سِنجِر وصل الى الريّ عازماً على بغداد ، ويشير بمدافعته عن العراق ، وتكون العراق لوكيل الخليفة ، ثم تراسل القوم واتفقوا على ذلك ، وتحالفوا عليه ، وان يكون مسعود السلطان ولي العهد ، ودخلوا الى بغداد فنزل يكون مسعود ديار السلطان وسُلجوق دار الشِحْنة ، والله سبحانه وتعالى مسعود ديار السلطان وسُلجوق دار الشِحْنة ، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق .

## غزيجة السلطان محجود وملك طغرل أذيه

لما توفي السلطان محمود سار السلطان سِنْجِر من نُحراسان الى بلاد الجبال، ومعه طُغرُل ابن أُخيه محمد، وانتهى الى الريّ، ثم سار الى هَمَذان فسار مسعود لقتاله، ومعه قراجا الساقي وسُلجوق شاه، وقد كان الخليفة عزم أن لا يتجهّز معهم فأبطأ فبعثوا اليه قراجا فسار الى خانقين وأقام، وقطعت خطبة سِنْجر من العراق، وخالفهم الى بغداد دَبيس وزُنكي، وقد سبّى اقطاعه لسِنْجِر الحَلَة، وزُنكى ولاه شِحْنَة بغداد فرجع المسترشد الى بغداد

لموافقتها وسار السلطان وأخوه سلجوق شاه للقا سينجر و المسترة عساكره فتأخرا فسار في طلبهم يوماً وليلة و ثم سما بكثرة عساكره فتأخرا فسار في طلبهم يوماً وليلة و ثراجعوا عند الدينور و كان مسعود يماطل باللقا وانتظاراً للمسترشد فلم يجد بدا من اللقا فالتقوا على النُقيبَة (۱) و وحل قراجا عليهم وتورط في المعركة وأصيب بجراحات و ثم التقوا عليه وأسروه وانهزم من أصحاب مسعود قُزُل وقد كان واطأهم على الهزيمة فانهزم السلطان مسعود عند ذلك منتصف ستة وعشرين وقتل فقتله كثير من أكابر الأمراء و ولل سنجر في خيامهم وأعاده الى كُنجة كفتله وجي اليه بالسلطان مسعود فأكرمه وأعاده الى كُنجة وخطب لله لك طفرل ابن أخيه في السلطنة وخطب له في جميع وخطب للهلك طفرل ابن أخيه في السلطنة وخسائة وخسائة واستوزر له أبا القاسم الساباذي وزير السلطان محمود وعاد الى نيسابور آخر دمضان سنة ست وعشرين وخسائة و

#### هزيجة الساطان داود واستيلاء طغرل بن محجد عاس الملك

لما ولي طُغْرُل هَمَذان وولَّى عنه السلطان سِنْجِرِ الى خُراسان ، وبلغه أن صاحب ما وراء النهر المرَّخان قد انتقض عليه فساد لإصلاحه ، وشغل بذلك فقام الملك داود بأَذْرَبِيجان وبلاد كَنْجَة ،

<sup>(</sup>١) كذا، ولم يذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها قرية صغيرة في العراق وورد في معجم البلدان: النقيب، قال: وهو تصغير نقب، موضع في بلاد الشام بين تبوك ومعان على طريق حاج الشام. وورد أيضاً: نقيب بالفتح: شعب من أجاء.

وطلب الامر لنفسه . وجمع العساكر ، وسار الى هَمذان ومعه بُرْتُقْش الزَّكوي وأتابك أَقْسُنْقُر الأَحْمَديلي ، ومعه طُنرُل بن بُرْسُق ، ونزل وقد استقر . ثم اضطرب عسكر داود وأحسوا من بُرْتُقْش الزكوي بالفشل فنهب التركان خيامه ، وهرب أَقْسُنْقُر أَتَّابِك ، والنهزم في رمضان سنة ست وعشرين . ثم قدم بغداد في ذي القعدة ومعه أتابك أقسنقر فأكرمه الخليفة وأنزله بدار السلطان .

#### عود السلطان مسعود الى الملك وهزيجة كغرل

قد تقدّم لنا هزيمة السلطان مسعود من عمه سِنْجِر ، وعوده الى گنجة ، وولاية طغرل السلطان ، ثم محاربة داود الى أخيسه له وانهزام داود ، ثم رجوع داود الى بغداد . فلما بلغ الحبر الى مسعود جا ، الى بغداد ، ولقيه داود قريباً منها ، وترجّل له عن فرسه ، ودخلا بغداد في صفر سنة سبع وعشرين ، ونزل مسعود بدار السلطان ، وخطب له ولداود بعده ، وطلبا من السلطان عسكراً ليسير معها الى أَذْرَبَيْجَان فبعث معها العساكر الى أَذْرَبَيْجَان ، ولقيهم أَقُسُنْقُر الأَحْديلي في مراعة بالاقامة والاموال وملك مسعود بلاد أَذْرَبَيْجَان ، وهرب بين يديه من كان بها من الامرا ، وامتنعوا بمدينة أَذْرَبَيْجَان فعاصرهم بها ، وملكها عليهم ، وقتل منهم جماعة وهرب الباقون ،

ثم سار الى هَذان لحاربة أخيه طغرل فهزمه ، وملك هَذان في شعبان من السنة ، ولحق طغرل بالريّ وعاد الى أصفهان ، ثم قتل أقسنه الأعمديلي بهمذان غيلة ، ويقال إنّ السلطان مسعوداً دس عليه من قتله ، ثم سار الى حصار طغرل بأصفهان ففادقها طغرل الى فارس، وملكها مسعود، وسار في أثر طغرل الى البيضا، فاستأمن اليه بعض أمرا، طغرل فأمنه ، وخشي طغرل أن يستأمنوا اليه فقصد الريّ ، وقتل في طريقه وزيره أبا القاسم الساباذي في شوال من السنة ، ومثل به غلمان الامير شير كين الذي سعى في قتله كما مر ، ثم سار الامير مسعود يتبعه الى أن تراجعا ودارت بينها حرب شديدة ، وانهزم طغرل وأسر من أمرائه الحاجب بينهما حرب شديدة ، وأطلقها السلطان مسعود وعاد الى هَذان والله تعالى أعلم ،

### عود الملك طغرل الحن الجبل وهزيجة السلطان مسعود

ولما عاد مسعود من حرب أخيه طغرل بلغه انتقاض داود ابن أخيه محمود بأذر بيجان فساد اليه، وحاصره بقلعة فحصر جمع طغرل العساكر، وتغلب على بلاده وساد اليه، واستعمل بعض قواده فساد مسعود للقائه، ولقيه عند تُزوين، وفادق

<sup>(</sup>١) كسذا بياض بسالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٤٣: فسار إليه وحصره بقلعة «رونزروكان» فتحصن بها واشتغل بحصره.

مسعود الامراء الذين استالهم طغرل، ولحقوا به فانهزم مسعود في رمضان سنة ثمان وعشرين وبعث الى المسترشد يستأذنه في دخول بغداد فأذن له . وكان أخوه سُلجوق بأصفهان مع نائبه فيها البقش السلاحي . فلما سمع بانهزامه سبقه الى بغداد ، وأنزله المسترشد بدار السلطان، وأحسن اليه بالاموال . ووصل مسعود، وأكثر أصحابه رَجلًا فوسع عليه الخليفة بالانفاق والمراكب والظهر واللباس والآلة ، ودخل دار السلطان منتصف شوال وأقام طغرل بهمذان .

#### وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك

ولما وصل مسعود الى بغداد على اليه المسترشد ما يحتاج اليه المره بالمسير الى هَمذان لمدافعة طغرل ووعده بالمسير معه بنفسه فتبطأ مسعود عن المسير واتصل جماعة من أمرائه بخدمة الخليفة من أطلع على مداخلة بعضهم لطغرل فقبض عليه ونهب ماله وارتاب الآخرون فهربوا عن السطان مسعود وبعث المسترشد في اعادتهم اليه فدافعه ووقعت لذلك بينها وحشة فقعد المسترشد عن نصره بنفسه وبينا هم في ذلك وصل الخبر بوفاة أخيه طغرل في المحرم سنة تسع وعشرين فسار مسعود الى همذان واستوزر شرف الدين أنوشروان بن خالد حمله من بغداد وأقبلت اليه المساكر فاستولى على همذان وبلاد الجبل .

### فتنة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتلم وذاإفة أبنه ألراشد

قد تقدم لنا ان الوحشة وقعت عندما كان ببغداد بسبب أمرائه الذين اتصلوا بخدمة المسترشد ، ثم هربوا عنه الى السلطان مسعود فلما هار السلطان مسعود الى هَمْذَان بعد أخيه طغرل ، وملكها استوحش منه جماعة من أعيان أمرائه : منهم بُرْتُقُش وقزل وقرا سنقر الحار تكين والى هَمْذَان وعبد الرحمن بن طغرلبك ودّ بيس بن صدقة ، وساروا الى خوزستان ووافقهم صاحبها بُرْسُقُ بن بُرْسُق، واستأمنوا الى الخليفة فارتاب من دَييس ، وبعث الى الآخرين والامان مع سديد الدولة بن الانباري ، وارتاب دَييس منهم أن يقبضوا عليه فرجع الى السلطان مسعود ، وساد الآخرون الى بغداد فاستحثوا المسترشد للمسير الى قتال مسعود فأجابهم ، وبالغ في تكرمهم ،

وبرز آخر رجب من سنة تسع وعشرين وهرب صاحب البصرة اليها وبعث اليه بالامان فأبى فتكاسل عن المسير فاستحثّوه ، وسهلوا له الاسر فسار في شعبان ولحق به يُرسُق بن يُرسُق ، وبلغ عدة عسكره سبعة آلاف ، وتخلف بالعراق مع خادمه اقبال ثلاثة آلاف ، وكاتبه أصحاب الاطراف بالطاعة ، وأبطأ في مسيره فاستعجلهم مسعود ، وزحفوا اليه فكان عسكره خمسة عشر الفا ، وتسكل عن المسترشد جماعة من عسكره ، وأرسل اليه داود بن محمود

من أذْرَبَيْجَان يشير بقصد الدينور والمقام بها حتى يصل في عسكره فأبى واستمر في مسيره .

وبعث زُنكى من الموصل عسكراً فلم يصل حتى تواقعوا . وسار السلطان محمود اليهم مجدّاً فواف اهم عاشر رمضان ، ومالت ميسرة المسترشد اليه، وانهزمت ميمنته وهو ثابت لم يتحرَّكُ حتى أخذ أسيرآء ومعه الوزير والقاضى وصاحب المحرّد وائن الانباري والخطبا. والفقها. والشهود فأنزل في خيمة ، ونهب مخيمه ، وحمل الجاعة أصحابه الى قلعة تَرْجَمَعان . ورجع بقية الناس الى بغداد . ورجع السلطان الى هَمَذَانَ، وبعث الامير بك أبه الى بغداد شِحْنَةً فوصلها سلخ رمضان ومعه عميد، وقبضوا أملاك المسترشد وغلاتها و كانت بينهم وبين العامة فتنة قتل فيها خلق من العامدة. وسار السلطان في شوال الى مَرَاغة ، وقد تردّدت الرسل بينها في الصلح على مال يؤدّيه المسترشد، وأن لا بجمع العساكر، ولا يخرج من داره لحرب ماعاش ، وأجابه السلطان وأذن له في الركوب. وحمل الغاشية ، وفارق المسترشد بعض الموكلين به فهجم عليه جماعة من الباطنيَّة فألحموه جراحاً وقتلوه، ومثلوا به جدعاً وصلباً، وتركوه سليباً في نفر من أصحابه قتلوهم معه ، وتبع الباطنيّة فقتلوا ، وكان ذلك منتصف ذي القعدة سنة ستة وعشرين لثمان عشرة سنة من خلافته . وكان كاتباً بليغاً شجاعاً قرماً . ولما قتل عِرَاغة كتب السلطان مسمود الى بك أبه شحنة بغداد بأن يبايع لابنه فبويع ابنه الراشد أبو جعفر منصور بعهده إليه لثمانية أيام من مقتله ، وحضر بيعته جماعة من أولاد الخلف وأبو النجيب الواعظ. وأما اقبال خادم المسترشد فلما بلغه خبر الواقمة ، وكان مقيماً ببغداد كما قدمناه عبر الى الجانب الغربي ، ولحق بتَكْريت ونزل على مجاهد الدين بَهْرُوز ،

#### فتنة الراشد مع السلطان مسعود

لما بويع الراشد بعث اليه السلطان مسعود بُرْنُقش الزكوي يطالبه بما استقر عليه الصلح مع أبيه المسترشد، وهو أربعائة ألف دينار فأنكر الراشد أن يكون له مال ، واغا مال الخلافة كان مع المسترشد فنهب، ثم جمع الراشد العساكر وقُدِّم عليهم كجراية وشرع في عمارة السور ، واتفق بُرْنُقش مع بك أبه على هجوم دار الخلافة، وركيوا لذلك في العساكر فقاتلهم عساكر الراشد والعامة ، وأخرجوهم عن البلد الى طريق خراسان ، وساد بك أيه أنه واسط، وبُرُنَقش الى سَرْخَس ، ولما علم داود بن محمود فتنة عمه مسعود مع الراشد سار من أذر بَيجان الى بغداد في صفر فتنة عمه مسعود مع الراشد سار من أذر بَيجان الى بغداد في صفر من الموصل ، ونول بدار السلطان ، ووصل بعبه عماد الدين زنكي من الموصل ، وصدّقة بن دَبيس من الجلة ، ومعه عش بن أبي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل: بك أبه.

المسكر يدبر أمره ويديره ، وكان أبوه دَييس قد قتل بعد مقتل المسترشد بأذْرَبَيجان ، وملك هو الجلة .

ثم وصل جاعة من أمراء مسعود منهم بُرْتُقُش باذدّار صاحب فروق ، والبقش الكبير صاحب أصفهَان ، وابن بُرْسُق وابن آلاحمديلي. وخرج للقائهم كجراية والطرنطاي، وكان اقبال خادم المسترشد قد قدم من تَكريت فقبض عليه الراشد، وعلى ناصر الدولة أبي عبدالله الحسن بن جُهَيْر فاستوحش أهل الدولة، وركب الوزير جلال الدين بن صَدَقة الى لقاء عماد الدين زُنكى فأقام عنده مستحيراً حتى أصلح حاله مع الراشد . واستجار به قاضي القضاة الزيني ، ولم يزل معه الى الموصل . وشفع في اقبال فأطلق وساد اليه . ثم جــ لله الراشد في عمارة السور وسار الملك داود لقتــال مسعود استخلفه الراشد، واستخلفه عهاد الدين زُنكى، وقطمت خطبة مسعود من بغداد، وولَّى داود شِحنة بغداد يُرْتُقُش بازدار. ثم وصل الخير بـأنّ سلجوق شاه أخا الامير مسعود ملك واسط، وقبض على الامير بك أبه فسار الامير زنكي لدف عه فصالحه ، ورجع وعبر الى طريق نُخراسان للحاق داود واحتشد العساكر. ثم سار السلطان مسعود لقتالهم ، وفازق زنكي داود ليسير الى مَرَاغـة، ويخالف السلطان مسعود الى هَمــذان. وبرز الراشد من بغداد أوَّل رمضان ، وسار الى طريق خُراسان ، وعاد بعد ثلاث . وعزم على الحصار ببغداد واستدعى داود الامراء

ليكونوا معه عنده فجاوًا لذلك ، ووصلت رسل السلطان مسعود مطاعة الراشد ، والتعريض بالوعيد للامراء المجتمعين عنده فلم يقبل طاعة من أجلهم . والله سبحانه وتعالى أعلم .

### حصار بغداد ومسير الراشد الس الموصل وخلعه وخلافة المقتفي

ثم إنَّ السلطان مسعود أجمع المسير الى بغداد ، وانتهى الى ا الملكية فسار زين الدين على من أصحاب زنكي حتى شارف معسكره، وقاتلهم ورجع. ونزل السلطان على بغداد. والعيارون أفسدوا سائر المحال ببغداد ، وانطلقت أيديهم وأيدي العساكر في النهب، ودام الحصار نيفاً وخمسين يوماً. تأخر السلطان مسعود الى النهروان عازماً على العود الى أصفهان فوصله طرنطاي صاحب وايسط في سفن كثيرة فركب الى غربي بغداد فاضطرب الامران وافترقوا وعادوا الى أُذْرَبيجان. وكان زنكى بالجانب الغربي فعبر اليه الراشد ، وسار معه الى الموصل ، ودخل السلطان مسعود بغداد منتصف ذي القمدة فسكن الناس ، وجمع القضاة والفقهاء وأوقفهم على يمين الراشد التي كتبها بخطه . اني متى جمعت أو خرجت أو لقيت أحداً من أصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت ففسى من الامر فأفتوا بخلعه. واتفق أرباب الدولة ممن كان ببغداد ومن أسر مع المسترشد، وبقى من عند السلطان مسعود كلهم على ذُّمه وعدم أهليته على ما مرَّ في أخباره بين أخبار الخلفاء .

وبويع محمد بن المستظهر ولقب المقتفي ، وقد قدّمت هذه الاخبار بأوسع من ذلك ، ثم بعث السلطان العساكر مع قراسنقر لطلب داود فأدركته عند مَراغة ، وهاتله فهزمه ، وملك أذر بَيجان ومضى داود الى خوزيستان ، واجتمع عليه عساكر من التركمان وغيرهم فحاصر تُستر ، وكان عمه سلجوق بواسط فسار اليه بعد أن أمره أخوه مسعود بالعساكر ، ولقي داود على تُستر فهزمه داود ثم عزل السلطان وزيره شرف الدين أنوشروان بن خالد ، واستوزر كيال الدين أبا البركات بن سلامة من أهل خراسان ، ثم بلغه أن الراشد قد فارق الموصل فأذن للمساكر التي عنده ببغداد في المودة الى بلادهم ، وصرف فيهم صَدَقَة بن دَييس صاحب الحِلّة بعد أن أصهر اليه في ابنته ، وقدم عليه جماعة من الامراء الذين بعد أن أصهر اليه في ابنته ، وقدم عليه جماعة من الامراء الذين كنوا مع داود منهم البقش السلامي وبُرْسُقُ بن بُرْسُقَ وصاحب ألى هَمَذان سنة احدى وثلاثين .

### الغتنة بين السلطان مسعود وبين داود والراشد وهزيجة مسعود ومقتل الراشد

كان الامير بَوزابة صاحب خَوْزِستان ، والامير عبد الرحمن طُفْرُلبك صاحب خَلْخال ، والملك داود ابن السلطان محمود خائفين من السلطان فاجتمعوا عند الامير مَنْكِبرس صاحب فارس ، وبلغهم مسير الراشد من الموصل الى مَرَاغة فراسلوه في أن بجتمعوا عليه ويردّوه الى خلافته فأجابهم. وبلغ الخبر الى السلطان مسعود فسار اليهم في شعبان سنة اثنتين وثلاثين وأوقع بهم وأخذ منكبرس أسيراً فقتله وافترقت عساكره للنهب فانفرد بوزابة وطغرلبك وصدقا الجلة عليه فانهزم وقبض على جاعة من الامراء مثل صَدَقة بن دَييس صاحب الجلة ، وكافله نمبترين أبي المساكر ، وابن أتابك قراسُتُم صاحب أذْرَبَيجان وحبسهم بوزابة حتى تحقق قتل منكبرس .

ولحق السلطان مسعود بأذر بينجان منهزماً وسار داود الى همذان فلكها ووصل اليه الراشد هنالك وأشار بوزابة وكان كبير القوم بالمسير الى فارس فساروا معه واستولى عليها وملكها ولما علم سلجوق شاه وهو بواسط أن أخاه السلطان مسعود أمضى الى أذربيجان سار هو الى بغداد ليملكها ودافعه البقش النحت ونظم الخادم أمير الحاج وثار العيارون بالبلدان وأفحشوا في النهب فلما رجع الشحنة استأصل شأفتهم وأخذ المستورين عجنايتهم فجلا الناس عن بغداد الى الموصل وغيرها ولما قتل صدقة بن دَبيس أقر السلطان مسعود أخاه محداً على الحلة ومعه مهما بن أبي العساكر أخو عش المقتول كما مر في أخباره .

ثم لما ملك بوزابة فارس رجع مع الراشد والملك داود ، ومعها خوادِزم شاه الى خورِستان وخرَبوا الجزيرة فسار اليهم مسعود ليمنعهم عن العراق فعاد الملك داود الى فارس وخوادِزم

شاه الى بلده وسار الراشد الى أصفهان فثار به نفر من الخرسانية كانوا في خدمته فقتلوه عند القائلة في خامس عشر رمضان من السنة ودفن بظاهر أصفهان . ثم قبض السلطان آخر السنة على وزيره أبي البركات بن سلامة الدركريني، واستوزر بعده كال الدين محمد بن الخازن، وكان نبها حسن السيرة فرفع المظالم وأزال المكوس، وأقام وظائف السلطان، وجمع له الاموال وضرب على أيدي العال ، وكشف خيانتهم فثقل عليهم وأوقموا بينه وبين الامراء فبالغوا في السعاية فيه عند السلطان . وتولى كبرها قراسنقر صاحب أذر بيجان فانه بعث الى السلطان يتهدده بالخروج عن طاعته ، فأشار على السلطان خواصه بقتله خشية الفتنة فقتله على كره ، وبعث برأسه الى قراسنقر فرضي .

وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين وخسائة لسبعة أشهر من وزارته واستوزر بعده أبا العزطاهر بن محمد اليَّرْدَجُردِي وزير قراسنقر ولقب عز الملك وضاقت الامور على السلطان وأقطع البلاد للامراء ، ثم قتل السلطان البقش السلاجي الشِخْنَة بما ظهر منه من الظلم والعسف فقبض عليه وحبسه بتكريت عند مجاهد الدين بهروز ، ثم أمر بقتله فلما قرب اللقتل ألقى نفسه في دِجلة فات ، وبعث برأسه الى السلطان فقدم مجاهد الدين بهروز شِحنَة فات ، وبعث برأسه الى السلطان سنة ست وثلاثين ، وولى بغداد فحسن أثره ، ثم عزله السلطان سنة ست وثلاثين ، وولى

فيها قرلي أميراً آخراً من موالي السلطان محمود، وكانت له يزدجرد والبصرة فأضيف له اليهما والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه .

#### فتنة البلطان سنجر مع خوارزم شه

وهو أوّل بداية بني خوادِذْم قد تقدّم لنا ذكر أوّليّة محمد خوادزم شاه، وهو محمد بن أبي شَنْتَكِين، وانّ خوادزم شاه لقب له، وان الامير داود حبشي لما ولاه بركيادق نحراسان وقتله إكنجي ولي محمد بن أبي شَنْتَكِين، وولي بعده ابنه أتسُز فظهرت كفاءته، وقرّ به السلطان سِنْجِر واستخلصه واستظهر به في حروبه فزاده ذلك تقدماً ورفعة، واستفحل ملكه في خَوادِزْم، ونمي للسلطان سِنْجِر انه بريد الاستبداد فسار اليه سنة ثلاث وثلاثين، وبرز أتسز ولقيه في التعبئة فلم يثبت وانهزم، وقتل من عسكره خلق، وقتل له ابن فحزن عليه حزناً شديداً، وملك سِنْجِر خَوادِزْم وأتابك وحاجباً، وعاد الى مرو منتصف السنة فخالفه أتسز إلى خوادزْم ،وهرب سليان شاه ومن معه الى سِنْجِر، واستولى أتسز إلى خوادِزْم ،وهرب سليان شاه ومن معه الى سِنْجِر، واستولى أتسز على خوادِزْم وكان من أمره ما يذكر بعد ان شاء الله تعالى.

## استيرًاء قراسنقر صاحب أذربيجان عاس بالد فارس

ثم جمع أتابك قراسُنفُر صاحب أذْرَبَيْجان، ويوز طالباً ثأر أبيه الذي

قتله بوزابة في المصاف كا مرّ وأدسل السلطان مسعود في قتل وزيره الكمال فقتله كما مرّ فانصرف عنه الى بلاد فادس وتحصن عنه بوزابة في القلمة البيضا، ووطي، قراسنشر البلاد وملكها ولم يحكنه مقام فسلمه لسلجوق شاه ابن السلطان محمود وهو أخو السلطان مسعود وعاد الى أذربيجان فنزل بوزابة من القلمة سنة أدبع وثلاثين وهزم سلجوق شاه وأسره وحبسه ببعض قلاعه واستولى على البلاد ، ثم هلك قراسنشر صاحب أذربيجان وأرّان عدينة أددبيل ، وكان من مماليك مُلفرُل ، وولي مكانه جاولي الطفرُل ، وولي مكانه جاولي الطفرُل ، والله سبحانه ولي التوفيق .

### مسير جمان دانكي الى فارس

ثم أمر السلطان سنة خمس وثلاثين الامير اسمعيل جهان دانكي فسار اليها، ومنعها مجاهد الدين بهروز من الوصول، واستمد لذلك بخسف المعابر وتفريقها فقصد الحلة فنعها أيضاً فقصد واسط، فقاتله طرنطاي وانهزم، ودخل واسط ونهبها، ونهب النُمانيَّة وما إليها، واتبعهم طَرَنْطاي الى البَطيحَة، ثم فارقه عسكره الى طرنطاي فلحق بِنُسْتَر وكتب اسميل الى السلطان فعفى عنه،

# هزيمة السلطان سنج أمام الخطأ واستيالؤهم على ما وراء النهر

وتلخيص هذا الخير من كتاب ابن الاثير: أنَّ أُتَسُر بن محمد

مَلَكَ خوارِزْم واستقرّ بها فبعث الى الخطّا ، وهم أعظم الترك فيا ورا النهر ، وأغراهم بمملكة السلطان يسنجِر ، واستحمّهم لها فساروا في ثائمائة ألف فارس ، وسار يسنجِر في جميع عساكره وعبر اليهم النهر ، ولقيهم سنة ست وثلاثين واقتتلوا أشدّ قتال ، ثم انهزم يسنجِر وعساكره وقتل منهم مائة ألف فيهم أدبعة آلاف امرأة ، وأسرت زوجة السلطان يسنجِر ولحق يسنجِر بيّرْمِذ ، وسار منها الى بلخ ، وقصد أتشر مدينة مرو فدخلها مُراغِماً للسلطان وفتك فيها ، وقبض على جاعة من الفقها ، والاعيان ، وبعث السلطان يسنجِر الى السلطان مسعود يأذن له في النصر وفي الريّ ليدعوه ان احتاج السلطان مسعود يأذن له في النصر وفي الريّ ليدعوه ان احتاج اليه فجاء عباس صاحب الريّ بذلك الى بغداد ، وسار السلطان مسعود الى الريّ امتثالًا لأمر عمه يسنجر ،

قال ابن الاثير: وقيل ان بلاد تركستان وهي كاشفر وبلاد سامسون وجُبّى (1) وطراز وغيرها بما ورا النهر كانت بيد الخانيّة وهم مسلمون من نسل مُرّاسيان ملك الترك المعروف خبره مع ملوك الكينيّة، وأسلم جدّهم الاول سبق قراخان، لأنه دأى في منامه ان رجلًا نزل من السما وقال له بالتركيّة ما معناه: أسلم قي الدنيا والآخرة، وأسلم في منامه، ثم أسلم في يقظته .

<sup>(</sup>١) جبى بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة وفي الآخرياء آخر الحروف، مدينة كثيرة النخسل وقصب السكـر. ومنها أبـوعـلي الجبـاثي المعــتزلي. قــال في المشــترك جبى كــورة وبلد من نــواحي خوزستان. قال وجبى أيضاً قرية من نواحى النهروان ا هــ. تقويم البلدان لأبي الفداء.

ولما مات ملك مكانه موسى بن سبق ، ولم يزل الملك في عقبه الى أرسلان خان بن سليان بن داود بن بقرخان بن ابراهيم طفاج خان ابن ايلك نصر بن أرسلان بن علي بن موسى بن سبق فخرج عليه قردَخان وانتزع الملك منه ، ثم نصر سنجر وقتل قردَخان ، وخرج بعد ذلك خوارزم ونصره السلطان سنجر منهم وأعاده الى ملكه ، وكان في جنده نوع من الاتراك يقال لهم القارغليّة ، والاتراك النُزية الذين نهبوا نحراسان على ما نذكره بعد ، وهم صنفان ، النُزية الذين نهبوا نحراسان على ما نذكره بعد ، وهم صنفان ، صنف يقال لهم جق وأميرهم طوطى بن داديك ، وصنف يقال لهم برق وأميرهم برغوث بن عبد الحميد .

وكان لأرسلان نصرخان شريف يصحبه من أهل سَمْرُقَنْد ، وهو الاشرف بن محمد بن أبي شجاع العلوي فحمل ابن أرسلان نصرخان، وطلبوا انتزاع الملك منه فاستصرخ السلطان سنجر فعبر اليه في عساكره سنة أربع وعشرين وخسائة وانتهى الى سَمْرَقَنْد فقبض على ارسلان خان فهرب القارغليّة أمامه، وعاد الى سمْرَقَنْد فقبض على ارسلان خان وحبسه ببلخ فات بها، وولى على سَمْرُقَنْد مكانه قلح طُنفّاج أبا المسالي الحسن بن على بن عبد المؤمن، ويعرف بحسن تكر من أعيان بيت الخانية ، إلّا أنّ ارسلان خان اطرحه فولاه سنجر، ولم تطل أيامه فولى بعده ابن أرسلان خان، وأبوه هو الذي ملك ولم تطل أيامه فولى بعده ابن أرسلان خان، وأبوه هو الذي ملك

وكان في سنة اثنتين وعشرين وخميائة قد خرج كوهرخان

من الصين الى حدود كاشغر في جموع عظيمة ، وكوهر الاعظم المسانهم ، وخان السلطان فعناه أعظم ملك ، ولقيه صاحب كاشغر أحمد بن الحسن الحان فهزمه ، وقله كان خرج قبله من الصين اتراك الحطا ، وكانوا في خدمة الحانية أصحاب تُر كسان ، وكان أرسلان خان محمد بن سليان ينزلهم على الدروب بينه وبين الصين مسالح ، ولهم على ذلك جرايات واقطاعات ، وسخط عليهم بعض السنين وعاقبهم بما عظم عليهم فطلبوا فسيحاً من البلاد يأمنون فيه من أرسلان خان لكثرة ما كان يغزوهم ، ووصفت لهم بلاد سامسون فساروا الها .

ولما خرج كونان من الصين ساروا اليه واجتمعوا عليه ، ثم ساروا جيماً الى بلاد ما ورا النهر ولقيها الحان محمود بن أرسلان خان محمد في حدود بلاده في رمضان سنة احدى وثلاثين فهزموه وعاد الى سَمْرُقَند وعظم الخطب على أهلها وأهل بُخارى واستمد محمود السلطان سنجر وذكر ما لقي السلطان من العنت واجتمع عنده ملوك خراسان وملك سَجِسْتان من بني خلف وملك غزنة من النوريين وملك ماذندرا وعبر النهر للقا الترك في أكثر من ألف وذلك لآخر خمس وثلاثين وخسمائة .

وشكا اليه محمود خان من القادغليّة فقصدهم، واستجاروا بكوخان ملك الصين فكتب الى يبنجر بالشفاعة بميهم فلم يشفعه، وكتب اليه يدعوه للإسلام ويتهدّده بكثرة العساكر فأهان الرسول

وذحف المقاء سنجر، والتقى الجمان بموضع يستى قطران خامس صغر سنة ست وثلاثين، وأبلى القادغلية من الترك وصاحب سجستان من المسلمين، ثم انهزم المسلمون فقتل كثير منهم، وأسر صاحب سجستان والامير قاج وزوجة السلطان سنجر فأطلقهم كوخان ومضى السلطان سنجر منهزماً، وملك الترك الكفار والحطا بلاد ما وراء النهر الى أن مات كوخان ملكهم سنة سبع وثلاثين، ووليت بعده ابغته، ثم ماتت قريباً وملكت أنها من بعدها وهي زوجة كوخان وابنة محمد، وساد ما وراء النهر بيد الخطا الى أن غليهم عليه عماد الدين محمد خوارزم شاه سنة اثنتي عشرة وستائة، غليهم عليه عماد الدين محمد خوارزم شاه سنة اثنتي عشرة وستائة،

### أذبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع سنجر

ولما عاد السلطان منهزماً سار خوارزم شاه الى سَرَخَس في دبيب سنة ست وثلاثين فأطاعته ، ثم الى مرو الشاهجان فشفع فيهم الامام أحمد الباخرزي ، وثرل بظاهرها ، وبينها هو قد استدعى أبا الفضل الكرماني وأعيان أهلها للشورى ثار عامة البلد وقتلوا من كان عندهم من جنده ، وامتنعوا فطاولها ودخلها عَنُوة ، وقتل كثيراً من علمائها ، ثم رجع في شوّال من السنة الى نيسابور ، وخرج اليه علماؤها وزهادها يسألون معافاتهم بما نزل بأهل تمرو فأعفاهم ، واستصفى أصحاب السلطان ، وقطع خطبة سنجر ، وبعث عسكراً الى أعمال صُغد فقاتلوهم أياماً ، ولم يطق سنجر مقاومته عسكراً الى أعمال صُغد فقاتلوهم أياماً ، ولم يطق سنجر مقاومته

لمكان الخطا وجوارهم له . ثم سار السلطان سنجر سنة ثمان وثلاثين لقتال خَوَادِزُم ، وحاصرها أياماً وكاد يملكها، واقتحمها بعض أمرائه يوماً فدافعه أتسُز بعد حروب شديدة . ثم أرسل أتسُز الى سنجر بالطاعة والعود الى ما كان عليه فقبله وعاد سنه ثمان وثلاثين .

#### صلح زنگی مع السلطان مسعود

ثم وصل السلطان مسعود سنة ثمان وثلاثين الى بغداد عادته فتجهّز لقصد الموصل ، وكان يحمل لزُنكي جميع ما وقع من الفتن فبعث اليه زُنكي يستعطفه مع أبي عبد الله بن الأنباري ، وحمل معه عشرين ألف دينار ، وضمن مائة ألف على ان يرجع عنه فرجع ، وانعقد الصلح بينها ، وكان مما رغب السلطان في صلحه أنّ ابنه غازي بن زُنكي هرب من عند السلطان خوفاً من أبيه فردّه الى السلطان ، ولم يجتمع به فوقع ذلك من السلطان أحسن موقع والله تعالى أعلم ،

### انتقاض صاعب فارس وصاعب اارس

كان بوزابة صاحب فارس وخَوْذِسْتان كما قدّمنا فاستوجش من السلطان مسمود فانتقض سنة أربعين وخسمائة الاوبايع لمحمد

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٦: وصل السلطان مسعود إلى بغداد على.

ابن محمود، وهو ابن أخي السلطان مسعود، وسار الى مامشون، واجتمع بالامير عبَّاس صاحب الريُّ ووافقه على شأنه. واتصل به سليمان شاه أخو السلطان مسعود ، وتغلبوا عــلى كثير من بلاده فسار اليهم من بغداد في رمضان السنة، ومعه الامير طغائرك حاجبه، وكان له التحكم في الدولة والميل الى القوم. واستخلفه على بغداد الامير مُهَلَهِل ونصير أمير الحاج وجماعة من غلمان بهروز. وسار فلما تقاربوا للحرب نزع السلطان شاه عنهم الى أخيه مسعود؟ وسمى عبد الرحمن في الصلح فانعقد بينها على ما أحبه القوم ، وأضيف الى عبد الرحمن ولاية أذرَبيجان وأرَّان الى خِلْخَال عوضاً من جاولي الطغرلي، واستوزر أبا الفتح بن دَراست وزير بوزابة. وقد كان السلطان سنة تسع وثلاثين قبض على وزيره اليَّرْدَّ بُحِرْدي، واستوزر مكانه المرزُبان بن عبد الله بن نصر الأصفَهاني، وسلم اليه اليردجردي واستصفى أمواله. فلما كان هذه السنة وفعـــل بوزابة في صلح القوم ما فعل اعتضد بهم على مقامه عند السلطان وتحكم عليه وعزل وزيره واستوزر له أبا الفتح هذا.

### مقتل طغابرك وعباس

قد قدمنا أن طغابرك وعبد الرحمن تحكّما على السلطان واستبدّا عليه، ثم آل أمره الى أن منعا بك أرسلان المعروف بان خاص بك بن بنكري من مباشرة السلطان، وكان تُربته وخاصاً بــه

ونجيُّ خلوته. وتجهز طنابرك لبعض الوجوء فحمله في جملته فأسرًّ السلطان الى أرسلان الفتك بطغابرك (١) وداخل رجال العسكر في ذلك فأجاب منهم زنكى جاندار ان يباشر قتله بيده، ووافق بك أوسلان جاعة من الاسراء، واعترضوا له في موكبه فضربه الجاندار فصرعه عن فرسه، وأجهز عليه ابن خاص بك، ووقف الامراء الذين واطؤه على ذلك دون الجاندار فمنعوه، وكان ذلك بطاهر صَهْوَة. (١) وبلغ الخبر الى السلطان مسعود ببغداد، ومعه عباس صاحب الري في جيش كثيف فامتعض لذلك ونكرم فداراه السلطان حتى سكن. وداخل بعض الامراء في قتله فأجابوه وتولى كبر ذلك البقش حروسوس (٢) اللحف، وأحضر السلطان عباساً وأدخله في داره وهذان الاميران عنده، وقد أكمنوا له في بعض المخادع رجاً لا وعدلوا به الى مكانهم فقتلوه، ونهبت خيامه وأصاخت البلاد لذلك ، ثم سكنت. وكان عباس من موالي السلطان محمود ، وكان عادكا حسن السيرة ، وله مقامات حسان في جهاد الباطنيَّة . وقتل في ذي القعدة سنة احدى وأربعين ثم حبس السلطان أخاه سليان شاه في قلعة تكريت، وسار عن بغداد الى أصفهان والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٩ ص ١٥: طغايرك.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي معجم البلدان؛ صهوة كل شيء أعلاه والصهوة بنواحي المدينة. وفي الكامل: قتله بظاهر جنزة. وجنزة اسم مدينة بأران كما في معجم البلدان واستناداً إلى رواية معجم البلدان تكون مقالة ابن الأثر أصح.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي الكامل: البقش كون خروتنر، وهو أمر اللحف.

#### مقتل بهزابة صلمب فأرس

قد تقدّم لنا أنّ طغابرك كان مستظهراً على السلطان بعباس صاحب الريّ وبوزابة صاحب فارس وخونزستان، فلما قتل طغابرك وامتعض له عباس قتل أثره، وانتهى الحبر الى بوزابة فجمع العساكر وسار الى أصفهان سنة اثنتين وأربعين فعاصرها، وبعث عسكراً آخراً لحصار هَمذان وآخراً الى قلعة الماهكي من بلاد اللحف من قلاع البقش كون خر فسار اليها، ودفعهم عنها، ثم سار بوزابة عن أصفهان لطلب السلطان مسعود فامتنع وتزاحفا بمرج مراتِكن، واشتد القتال بينها، وكبا الفرس ببوزابة وسيق الى السلطان فقتل بين يديه، وقيل أصابه سهم فسقط ميتاً وانهزمت عساكره، وكان هذا الحرب من أعظم الحروب بين السُلْجُوقِيَّة،

#### انتقاض الإمراء على السلطان

ولما قتل طغابرك وعباس وبوزابة اختص بالسلطان ابن خاص بك لميله اليه، وأطرح بقية الامراء فاستوحشوا وارتابوا بأنفسهم أن يقع بهم ما وقع بالآخرين ففارقوه، وسادوا نحو العراق أبو ركن المسعودي صاحب كِنْجَة وأدّان والبقش كون خر صاحب الجبل، والحاجب خريطاي المحمودي شحنة واسط، وابن طغابرك والركن وقرقوب ومعهم ابن أخي السلطان وهو محمد بن محمود،

وانتهوا الى حرّان فاضطرب الناس ببغداد وغلت الاسعاد. وبعث اليهم المقتفي بالرجوع فلم يرجعوا ، ووصلوا الى بغداد في ربيع الآخر من سنة ثلاث وأربعين ونزلوا بالجانب الشرقي ، وهرب أجناد مشعود شِحنَة بغداد الى تَكريت ، ووصل اليهم على بن دِّييس صاحب الحِلمة ونزل بالجانب الغربي، وجمع الخليفة العَساكر. ثم قاتل العامَّة عساكر الامراء فاستطردوا لهم ، ثم كروا عليهم وسبوا . ثم جاوًا مقابل التاج ينتذرون ، وردّدوا الرسل الى الخليفة سائر يومهم . ثم ارتحلوا من الغد الى النهروان فعاثوا فيها • وعاد مسعود من بلاد تكريت الى بغداد ، ثم افترق الامرا٠ وفارقوا العراق ، ثم عاد البقش كون خر والطّرنطاي وابن دَيِيس سنة أربع وأربعين ، ومعهم ملك شاه بن محمود ، وهو ابن أخي السلطان وطلبوا من الخليفة الخطبة لملك شاه فأبى ، وجمع المساكر وشغل بما كان فيه من أمر عم السلطان يستجر . وذلك أنَّ السلطان سِنْجِر بعث اليه يلومه في تقديم ابن خاص بك ويأمره بابعاده، وتهدُّده فغالطه ولم يفعل فسار الى الريُّ فبادر اليه مسعود وترضاه فرضى عنه ولما علم البقش كون خر مراسلة المقتفي لمسعود نهب النهروان ، وقبض على على بن دَيبيس . وسار السلطان بعد لقاء عمه الى بغداد فوصلها منتصف شوّال سنة أدبع وأدبعين فهرب الطرنطاي الى النمانيُّــة ، ورحل البقش الى النهروان بعد

أن أطلق على بن دَ بيس فجاء الى السلطان واعتذر فرضي عنه ٠

## وفاة السلطان مسعود ووإلية ملك شاء ابن أخيه محبود ثم أخيه محبد من بعده

ثم توفى السلطان مسعود بهَمَذان في رجب منتصف سبع وأربعين لاثنتين وعشرين سنة من طلبه الملك، وبه كمل استفحال ملك السُلْجُوقِيَّة ، وركب الحُمُول دولتهم بعده ، وكان عهد الى ملك شاه ابن أخيه محمود فلما توفي بايع له الامير ابن خاص بك وأطاعه العسكر، وانتهى خبر موته الى بغداد فهرب الشحنة بلاك الى تكريت، وأمر المقتفى بالحوطة على داره ودور أصحاب السلطان مسعود. ثم بعث السلطان ملك شاه ، عسكراً الى اللَّه مع ملاذكرد من أبرائه فلكها، وسار اليه بلاك الشِحنة فخادعه حتى استمكن منه فقبض عليه وغرَّقه ، واستبدّ بـ الله الشحنة بالِحَلَّة . وجهز المقتفى العساكر مع الوزير عون الدين بن هبيرة الى الحلَّة . وبعث عمَّاكر الى الكوفة ووايسط فلكها ووصلت عساكر السلطان ملك شاه فلكوها ، وسار اليها الخليفة بنفسه فارتجمها منهم وسار منها الى الِحَلَّة ثم الى بغداد آخر ذي القعدة من السنة. ثم إنَّ ابن خاص بك طمع في الانفراد بالامر فاستدعى محمد ابن محمود من خوزستان فأطمعه في الملك ليقبض عليه وعلى أخيه ملك شاه فقبض على ملك شاه أوَّلًا لستة أشهر من ولايته ،

ووصل محمد في صفر من سنة ثمان وأربعين فأجلسه على التخت وخطب له بالسلطنة وحمل اليه الهدايا ، وقد سعى للسلطان محمد بما انطوى عليه ابن خاص بك . فلما باكره صبيحة وصوله فتك به وقتله وقتل معه زنكي الجاندار قاتل طفايرك ، وأخذ من أموال ابن خاص بك كثيراً ، وكان صبيًا كما بينا ، اتصل بالسلطان مسعود وتنصح له فقدمه على سائر العساكر والامراء . وكان أنوغري التركي المعروف بشمّلة في جملة ابن خاص بك ومن أصحابه ، ونهاه عن الدخول الى السلطان محمد فلما قتل ابن خاص بك بك غما شمّلة الى خورستان ، وحكان له بها بعد ذلك ملك والله أعلم بغيبه وأحكم .

## الغصير

## تغلب الغز عاس خراسان وهزيمة السلطان سنجر وأسره

كان هؤلاء الغزُّ فيا وراء النهر ، وهم شعب من شعوب الترك ، ومنهم كان السُلجوقِيَّة أصحاب هذه الدولة ، وبقوا هنالك بعد عبورهم ، وكانوا مسلمين فلما استولى الحطا على ملك الصين وعلى ما وراء النهر هاجر هؤلاء الغُزُّ الى خُراسان ، وأقاموا بنواحي بَلْخَ ، وكان لهم من الامراء محمود وديناد وبخشياد وطوطي

وأرسلان ومعز . وكان صاحب بَلخ الامير قاج فتقدّم اليهم أن يبعدوا عن بَلخ فصانعوه فتركهم وكانوا يعطون الزكاة ويؤمنون السابلة . ثم عاد اليهم في الانتقال فامتنعوا وجمعوا فخرج اليهم في العساكر وبذلوا له مالا فلم يقبل وقاتلوه فهزموه ، وقتلوا العسكر والرعايا والفقها، وسبوا العبال ، ونجا قاج الي مرو ، وبها السلطان سنجر فبعث اليهم يتهدّدهم ويأمرهم بمفادقة بلاده فلاطفوه وبذلوا له فلم يقبل ، وسار اليهم في مائة ألف فهزموه وأثخنوا في عسكره ، وقتل علاء الدين قاج ، وأسروا السلطان سنجر ومعه جاعة من الامراء فقتلوا الامراء واستبقوا السلطان سنجر وبايعوه ، ودخلوا معه الى مرو فطلب منه بختيار اقطاعها فقال :

ثم دخل سنجر خانقاه فقسط على الناس وأطرهم وعسفهم وعلى في الاسواق ثلاث غرائر وطالبهم بملئها ذهباً فقتله العامّة و وحلى النُز نيسابور ودمّروها تدميراً وقتلوا الكبار والصغار وأحرقوها وقتلوا القضاة والعلما في كل بلد ولم يسلم من خرّاسان غير هُراة وسبستان لحصانتها وقال ابن الاثير عن بعض مؤرّخي العجم : إنّ هؤلا النُز "انتقلوا من نواحي التغرغر من أقاصي الترك الى ما ورا النهر أيام المقتفي وأسلموا واستظهر بهم المقتّع الكِنْدِي على مخارقه وشعوذته حتى تم امره فلما سارت بله العساكر خذلوه وأسلموه وفعلوا مثل ذلك مع الملوك

الخانية . ثم طردهم الاتراك القارغلية عن اقطاعهم فاستدعاهم الامير زنكي بن خليفة الشيباني المستولي على حدود طخارستان ، وأنزلهم بلاده واستظهر بهم على قاج صاحب بَلْخ ، وساد بهم لمحاربته فغذلوه لان قاج كان استالهم فانهزم زنكي وأسر هو وابنه وقتلها قاج وأقطع الغز في بلاده .

فلما سار الحسين بن الحسين الغوري الى بَلْح برز اليه قاج ومعه هؤلاء النُّزُّ فخذلوء ، ونزعوا عنه الى الغوري حتى ملك بليخ فسار السلطان سنجر الى بلخ وهزم الغوري واستردها ، وبقي النُّزُّ بنواحي طَخَارِسْتان ، وفي نفس قماج حقد عليهم فأمرهم بالانتقال عن بلاده فتألفوا وتجَّنُّهُوا في طوائف من الترك ، وقدَّموا عليهم أرسلان بوقاء التركى ، ولقيهم قماج فهزموء وأسروه وابنه أبا بكر وقتلوهما واستولوا على نواحي بَلْخ وعاثوا فيها . وجمع السلطان سِنجِر وفي مقدّمته محمد بن أبي بكر بن قاج المقتول والمؤيد ابنه في محرَّم سنة ثمان وأربعين . وجاء السلطان سِنجر على أثره وبعثوا اليه بالطاعة والاموال فلم يقبل منهم وقاتلهم فهزموه الى بَلْخ ، ثم عاود قتالهم فهزموه الى مرو واتبعوه فهرب هو وعسكره من مرو رعباً منهم ، ودخلوا البلد وأفحشوا فيه قتلًا ونهباً ، وقتلوا القضاة والأئمة والعُلماء . ولما خرج سِنْجر من مرو وأسروه أجلسوه على التخت على عادته وآتوه طاعتهم. ثم عاودوا الغارة على مرو فمنهم أهلها وقاتلوهم، ثم عجزوا واستسلموا

فاستباحوها أعظم من الأولى . ولما أسر يسنجر فارقه جميع أمرا خراسان ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك ، ووصلوا الى نيسابور واستدعوا سليان شاه بن السلطان محمود ، وخطبوا له بالسلطان في منتصف السنة ، واجتمعت عليه عساكر خراسان وساروا لطلب النُزُ فبارزوهم على مرو ، وانهزمت العساكر رعبا منهم ، وقصدوا نيسابور والنُز في اتباعهم ، ومروا بطوس فاستباحوها وقتلوا حتى العلماء والزهاد ، وخربوا حتى المساجد .

ثم ساروا الى نيسابور في شوال سنة تسع وأربعين ففعلوا فيها أفعش من طوس ، حتى ملأوا البلاد من القتلى ، وتحسّن طائفة بالجامع الاعظم من العلما، والصالحين فقتلوهم عن آخرهم ، وأحرقوا خزائن الكتب ، وفعلوا مثل ذلك في جُويَن واسفراين فعاصروهما واقتحموهما مثل ما فعلوا في البلاد الاخرى، وكانت أفعال الفرّ في هذه البلاد أعظم وأقبح من أفعال الفرّ في غيرها ، ثمان السلطان سليان شاه توفي وزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك في شوال سنة ثمان وأدبعين فاستوزر ابنه نظام الملك وانحل أمره وعجز عن القيام بالملك فعاد الى جرجان في صفر سنة تسع وأربعين فاجتمع الامرا، وخطبوا للخان محود بن محمد بن تشراخان وهو ابن أخت سنجر ، واستدعوه فلكوه في شوال من السنة وساروا معه لقتال النُز وهم محاصرون هراة فكانت حروبه معهم سجالًا ، وأكثر الظفر للنُز ، ثم رحلوا عن هراة الى حروبه معهم سجالًا ، وأكثر الظفر للنُز ، ثم رحلوا عن هراة الى

مرو منتصف خمسن ، وأعادونا مصادوة أهامياً . وسار الحان محمد الى نيسابور وقد غلب عليها المؤيد كما يندكر فراسل الغز في الصلح فصالحوه في رجب.

#### استيل، المؤيد على نيسابور وغيرها

هذا المؤيد من موالي سنحر واسمه . . . وكان منر أكاير أوليائه ومطاعاً فيهم ولما كانت هذه الفتنة ، وافترق أمر الناس بخُراسان تقدم ٠٠٠ فاستولي على فيسابور وطوس ونسا وانودد وشهرستان والدايمغان وحصنهاء ودافع الغز عنهاء ودانت له الرعية لحسن سيرته فعظم شأئه وكثرت جموعه. واستبدّ بهذه الناحية وطالبه الخان محمود عندما ملكوه بالحضور عنده وتسليم البلاد فامتنع. وتردُّدت الرسل بينها على مال يجمله للخان مجود فضمنه المؤيد وكف عنه محمود ، واستقرُّ الحال عــلي ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### استيلاً، ايتاخ على الرس

وكان إيتاخ من موالي السلطان سنجر ٬ وكانت الريّ أمضاً

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل في ثـ لاثة أمـ اكن، وفي الكامـل ج ٩ ص ٧٤ تقدم المؤيـد «أي أبه» بقبض أعيان نيسابور وحبسهم وقال: أنتم الذين أطمعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا هذه الفعال، ولو أردتم منعهم لامتنعوا. وقتل من أهل الفساد جماعة فخربت نيسابور بالكلية.

من أعمال سنجر فلماً كانت فتنة النُزّ لحق بالريّ واستولى عليها ، وصانع السلطان محمد شاه بن محمود صاحب هَذان وأصفهان وغيرهما وبذل له الطاعة فأقرّه فلما مات السلطان محمد مدّ يده الى أعمال تجاوزته ، وملكها فعظم أمره ، وبلغت عساكره عشرة آلاف فلما ملك سليان شاه هَمذان على ما نذكره ، وقد كان أنس به عند ولاية سليان على خراسان سار اليه ، وقام بخدمته وبقي مستبداً بينك البلاد ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### الخبر عن سليمان شاه وحبسه بالموصل

كان سليان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه عند عمه السلطان سنجر، وجعله ولي عهده، وخطب له على منابر خراسان فلما وقعت فتنة النُز وأسر سِنْجِر قدّمه أمراء خراسان على أنفسهم، ثم عجز ومضى الى خوارِزْم شاه فزوّجه ابنة أخيه، ثم سعى به عنده فأخرجه من بلده، وجاء الى أصفهان فنعه الشِحنة من الدخول فضى الى قاشان، فبعث السلطان محمد شاه بن أخيه محمود عسكراً ليدفعه عنها فسار الى خوزستان فنعه ملك شاه منها فقصد اللحف ونزل، وأرسل المقتفي في أثره فطلبه في زوجته وهينة ببغداد فبعث بها مع جواريها وأتباعها فأكرمهم المقتفي، وأذن له في القدوم وخرج الوزير ابن هُبَيرة وقاضي القضاة والفتيان لتلقيه، وخلع عليه المقتفي وأقام ببغداد، حتى اذا دخلت سنة لتلقيه، وخلع عليه المقتفي وأقام ببغداد، حتى اذا دخلت سنة

احدى وخمسين أحضر بدار الخلافة، وحضر قاضي القضاة والإعيان واستحلف على الطاعة والتجافي للخليفة عن العراق، وخطب له ببغداد ولقب ألقاب أبيه، وأمد بثلاثة آلاف من العسكر، وجعل معه الامير دوران أمير حاجب صاحب الحلة،

وسار الى بلاد الجبل في ربيع الأول من السنة ، وسار المقتفي الى خوان وبعث الى ملك شاه بن السلطان محمود يدعوه الى موافقة عمد سليان شاه ، وان يكون ولي عهده فقدم في ألفي فارس وتحالفا وأمدها المقتفي بالمال والاسلحة ، واجتمع معهم ايلدكن صاحب كنجة وأرانية ، وساروا لقتال السلطان محمد فلما بلغه خبرهم أرسل الى قطب الدين مودود بن زُنكي ونائب ذين الدين علي كوجك في المساعدة والارتفاق فأجابه ، وسارا للقماء عمد سليان شاه ومن معمه ، واقتتلوا في جمادى الاولى فهزمها السلطان محمد وافترقوا ، وتوجه سليان شاه الى بغداد على شهرزور وكانت لصاحب الموصل ، وبها الامير بوران من جهة علي كوجك نائب الموصل فاعترضه هنالك كوجك وبوران فاحتمله كوجك الى الموصل فعبسه بها ، وبعث الى السلطان محمد بالخبر وانه على الطاعة والمساعدة فقبل منه وشكر له .

## فرار سنجر من أسر الغز

قد تقدّم لنا ما كان من أسر السلطان سِنجِر بيد النُّزُّ وافتراق

خراسان ، واجتماع الارا، بنيسابور وما اليها على الخان محمود بن محمد ، وامتنعوا من النُزَّ ، وامتنع أُ تَسُزُ بن محمد أنوشكين بخوادِذم وانقسمت خراسان بينهم ، وكانت الحرب بين النُزّ وبينها سجاً لا ثم هرب سنجر من أسر النُزّ وجماعة من الارا، كانوا معه في رمضان سنة احدى وخمسين ولحق بترْمة ، ثم عبر جيحون الى دار ملكه بمرو فكانت مدّة أسره من جادى سنة ثمان وأربعين تلاث سنين وأربعة أشهر ، ولم يتفق فراره من الاسر الا بعد موت على بك مقدم القارغلية لانه كان أشد شي، عليه ، فاسا توفي انقطعت القارغلية اليه وغيرهم ووجد فسحة في أمره والله سبحانه وتعالى أعلم ،

#### حصار السلطان معمد بغداد

كان السلطان محمد بن محمود لاوًل ولايته الملك بعد عمه مسعود بعث الى المقتفي في الخطبة له ببغداد والعراق على عادتهم ، فنعه لما رجا من ذهاب دولتهم استفحالهم واستبدادهم ، فسار السلطان من همذان في العساكر نحو العراق ، ووعده صاحب الموصل ونائبه بمدد العساكر فقدم آخر احدى وخمسين . وبعث المقتفي في الحشد فجاء خطا و فرس في عسكر واسط . وخالفهم مُهلُهِل الى الحلة فلكها ، واهتم المقتفي وابن هبيرة بالحساد ، وقطع الجسر وجع السفن تحت التاج ، ونودي في الجانب الغربي بالعبود فعبروا

في محرم سنة اثنتين وخمسين . وخرَّب المقتفي ما ورا الخرسة صلاحاً في استبداده . وكذلك السلطان محمد من الجهة الاخرى ونصبت المنجنيقات والرعادات ، وفرَّق المقتفي السلاح على الجند والعامة .

وجاء زين الدين كُجُك في عسكر الموصل ، ولقي السلطان على أوان ، واتصلت الحرب واشتد الحصار وفقدت الاقوات وانقطعت المواد عن أهل بغداد، وفتر كُبُك وعسكره في القتال أدباً مع المقتفي . وقيل أوصاه بذلك نور الدين مجمود بن زُنكى أخو قطب الدين الاكبر. ثم جاء الخبر بأنَّ ملك شاه أخا السلطان محمد وايسلدكز صاحب أرَّان وربيبه أرسلان بن طُغرُل قصدوا هَمَذَان فسار عن بغداد مسرعاً الى هَمَذَان آخر ربيع الأوّل ، وعاد زين الدين الى الموصل . ولما وصل ملك شاه وايلدكز وربيبه أرسلان الي هَمَذان أقاموا بها قليــلّا ، وسمعوا بمجي، السلطان فاجفلوا ، وساروا الى الري فقاتلهم الشخّنة انبانج فهزموه وحاصروه . وأمدّه السلطان محمد بعسكر بن سُقُسُ ابن قاذ فوجدهم قد أفرجوا عنه ، وقصدوا بغداد فقاتلهم فهزموه ، ونهبوا عسكره فسار السلطان محمد ليسابقهم الى بغداد . فاسأ انتهى الى خُلُوان بِلغه أن ايلدكر بالدينَوَر . ثم وافاه رسول انبانج بأنه ملك هَمَذان وخطب له فيها ، وان شِملة صاحب خراسان هرب عن ايلدكز وملك شاه الى بلاده فعاد الى أران ، ورجع السلطان الى هَمَذَان قاصداً للتجهز الى بلاد ايلدكز بأدَّان .

#### وفأة سنجر

ثم توقي السلطان سنجر صاحب نحراسان في دبيع سنة اثنتين وخمسين، وقد كان ولي نحراسان منذ أيام أخيه بركيارق، وعهد له أخوه محمد فلها مات محمد خوطب بالسلطنة، وكان الملوك كلهم بعدها في طاعته نحو أدبعين سنة، وخطب له قبلها بالملك عشرين سنة، وأسره النُزَّ ثلاث سنين ونصف، ومات بعد خلاصه من الاسر، وقطعت خطبته ببغداد والعراق، ولما احتضر استخلف على نحراسان ابن أخته محمد بن مجمود بن بقراخان فأقام بجرجان، وملك النُزَّ مرو وخُواسان، وملك أبه المؤيد نيسابور وناحيته من نحراسان، وبقي الامر على هذا الخلاف سنة أدبع وخمسين، وبعث النُزَّ الى مجمود الحان ليحضر عندهم فيملكوه فخافهم على ففسه، وبعث ابنه اليهم فأطاعوه مدَّة ثم لحق هو بهم كان نذكر بعد.

#### منازعة ايتاق للمؤيد

كان ايتاق هذا من موالي السلطان سنجر فلما كانت الفتنة، وافترق الشمل، ومات السلطان سِنْجر، وملك المؤيد نيسابور،

وحصل له التقدّم بذلك على عساكر خُراسان حسده جماعة من الأمرا ، وانحرف عنه ايتاق هذا فتارة يكون معه وتارة يكون في ما زُندَران ، فلها كان سنة اثنين وخمسين سار من مازندران في عشرة آلاف فارس من المنحرفين عن المؤيد ، وقصد نَسا وأبيورد ، وأقام بها (۱) المؤيد ايتاق فسار اليه وكبسه وغنم معسكره ، ومضى إيتاق منهزماً الى مازندران ، وكان بين ملكها رُستُم وبين أخيه على منازعة فتقرب ايتاق الى رُستُم بين ملكها أخيه على فوجد لذلك غلبة ودفعه عنه ، وسار يتردد في نواحي خُراسان بالعيث والفساد ، وألح على اسفراين فخربها ، وراسله السلطان محود الخان والمؤيد في الطاعة والاستقامة فامتنع ، فساروا اليه في العساكر في صفر سنة ثلاث وخمسين فهرب الى فطرِستان ، وبعث رُستُم شاه مازندران الى محود والمؤيد بطاعته ، بأموال جليلة وهدية فقبلوا منه ، وبعث ايتاق ابنه رهناً على بأموال جليلة وهدية فقبلوا منه ، وبعث ايتاق ابنه رهناً على الطاعة فرجعوا عنه واستقر بجرجان وجَستان وأعمالها .

#### منازعة سنقر العزيزي للبؤيد ومقتله

كان سُنقُر العزيزي من أمراء السلطان سنجر ، وكان في نفسه من المؤيد ما عند الباقين فلما شغل المؤيد بحرب ايتاق سار

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٥٦: وأقام بنواحي نسا وأبيورد لا يظهر المخالفة للمؤيد، بل يراسله بالموافقة والمعاضدة لهويبطن ضدها. وانتقل المؤيد من المكاتبة إلى المكافحة وسار إليه جريدة فأغار عليه وأوقع به فتفرق عنه جموعه.

سنقر من عسكر السلطان مجمود بن مجمد الى ثهراة فلكها، واشترط عليه أن يستظهر بملك الغورية الحسين فأبى وطمع في الاستبداد لما وأى من استبداد الأمراء على السلطان مجمود بن محمد فحاصره المؤيد 'بهراة، واستمال الاتراك الذين كانوا معه فأطاعوه، وقتلوا شنقر العزيزي غيلة. وملك السلطان محمد ثهراة، ولحق الفل من عسكر سُنقر بايتاق وتسلطوا على طوس وقراها، واستولى الحراب على البلاد والله تعالى أعلم.

#### فتنة الغز الثانية بخراسان وخراب نيسابور على يد المؤيد

كان النّز بعد فتنتهم الاولى أوطنوا بَلْخ ورُعوا عن النهب والقتل بخُراسان، واتفقت الكلمة بها على طاعة السلطان محمود بن محمد الحان وكان القائم بدولته المؤيد أي أبه، فلما كان سنة ثلاث وخسين في شعبان سار النّز الى مرو فزحف المؤيد اليهم، وأوقع طائفة منهم وتبعهم الى مرو وعاد الى سَرْخَس، وخرج معه الخان محمود لحربهم فالتقوا خامس شوّال وتواقعوا مراراً ثلاثاً انهزم فيها النّز على مرو وأحسنوا السيرة وأكرموا العلما، والائمة، ثم أغادوا على سَرْخَس وطوس واستباحوها وخربوها، وعادوا الى مرو، وأما الحان محمود بن محمد فسار الى جربان ينتظر مآل أمرهم، وبعث اليه النّز سنة أربع وخسين يستدعونه ليملكوه فاعتذر فيمم خشية على نفسه، فطلبوا منه جلال الدين عمر فتوثق منهم فمية

بالحلف ، وبعث اليهم فعظموه وملكوه في ربيع الآخر من سنة أدبع .

ثم سار أبوه محمود الى نحراسان وتخلف عنه المؤيد أي أبه وانتهى الى حدود نسا وأببورد فولى عليهم الامير عمر بن حمزة النسوي فقام في حايتها المقام المحمود بظاهر نسا ، ثم سار النُز من نيسابور الى طوس لامتناع أهلها من طاعتهم فلكوها واستباحوها وعادوا الى نيسابور فساروا مع جلال الدين عمر بن محمود الحان الى حصار سارورا(۱) وبها النقيب عماد الدين محمد بن يحيى العلوي الحسيني فحاصروه ، وامتنعت عليهم فرجعوا الى نسا وأبيورد للقاء الخان محمود بجرجان كما قدمناه ، فخرج منها سائراً الى نحراسان واعترضه النُز يبعض القرى في طريقه فهرب منه وأسر بعضهم ، واعترضه النُز يبعض القرى في طريقه فهرب منه وأسر بعضهم ، فارقها منتصف شعبان ودخلها الغز وأحسنوا السيرة ، وساروا الى شرخس ومرو فعاد المؤيد في عساكره الى نيسابور ، وامتنع أهلها عليه فحاصرها وافتتحها عنوة وخريها ، ودحل عنها الى سبق في عليه فحاصرها وافتتحها عنوة وخريها ، ودحل عنها الى سبق في مقال سنة أدبع وخمسين .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٥٩: سابزوار. ولم يذكر صاحب معجم البلدان سارورا ولعلها سارية. وقال البلاذري: كور طبرستان ثماني كور، سارية وبها منزل العامل في أيام الطاهرية، وكان العامل قبل ذلك في آمل. وجعلها أيضاً الحسن بن زيد ومحمد بن زيد العلويان دار مقامها.

#### استيلاً، ملك شاء بن محجود على خوزستان

ولما رجع السلطان ملك شاه محمد بن محمود من حصار بغداد، وامتنع الخليفة من الخطبة له أقام بهَمَذان عليلًا ، وسار أخوم ملك شاه الي قُمَّ وقاشان فأفحش في نهبها ومصادرة أهلها ، وراسله أخوه السلطان محمد في الكف عن ذلك فلم يفعل ، وسار الى أصفهان وبعث الي ابن الجمقري وأعيان البلد في طاعته فاعتذروا بطاعة أخيه فعاث في قراها ونواحيها ، فسار السلطان اليه من هَمَذَانَ ، وفي مقدّمته كرُّجَان الخادم فافترقت جموع ملك شاه ولحق ببغداد . فلما انتهى الى قوس لقيه موبران وسُنْقُر الهمذاني فأشار عليه بقصد خَوْزُسْتان من بغداد ، فسار الى واسط ونزل بالجانب الشرقي ، وساء أثر عسكره في النواحي ففتحوا عليهم البثوق وغرق كثير منهم. ورجع ملك شاه الى خَوْزُسْتان فمنعه يشملة من العبور فطلب الجوار في بلده الى أخيه السُلطان فمنعه فنزل على الاكراد الذين هنالك ، فاجتمعوا عليه من الجبال والبسَائط؛ وحادب يشملة؛ ومع ملك شاه سُنقُر الهمذاني وموبدان وغيرها من الامراء فانهزم شِملة ، وقتل عامّة أصحابه ، واستولى ملك شاه على البلاد وسار الى فارس، والله هو المؤيد بنصره.

#### وفاة السلطان ممح ووازية عمه سليمان شاه

ثم توفي السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملك شاء آخر سنة

أربع وخمسين، وهو الذي حاصر بغداد يطلب الخطبة له من الخليفة ومنعه فتوفي آخر هذه السنة لسبع سنين ونصف من ولايته وكان له ولد صغير فسلمه الى سُنقُر الاحمديلي وقال: هو وديعة عندك فأوصل به الى بلادك فان العساكر لا تطبعه فوصل به الى مراغة، واتفق معظم الجند على البيعة لعمه سليان شاه وبعث أكابر الامراء بهمذان الى أتابك (الامراء بهمذان الى أتابك الامراء بهمذان الى أتابك النين مودود وزيره فأطلقه مودود وجهزه بما يحتاج اليه في سلطانه وسار معه زئ الدين علي كجك في عساكر الموصل فلما انتهى الى بلاد الجبل وأقبلت العساكر للقاء سليان شاه ذكر معاملتهم مع السلطان ودالتهم عليه فغشي على نفسه وعاد الى الموصل ، ودخل سليان شاه خمذان وبايعوا له والله سبحانه وتعالى أعلم ،

## وفاة البقتفي وذاافة البستنجد

ثم توفي المقتفي لامر الله في ربيع الاوّل سنة خمس وخمسين الاربع وعشرين سنة من خلافته ، وقد كان استبدّ في خلافته

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٦٨: سار سليان شاه من الموصل إلى همذان ليتولى السلطنة، وقد تقدم سبب قبضه وأخذه إلى الموصل. وسبب مسيره إليها أن الملك محمد بن السلطان محمود بن محملا بن ملك شاه لما مات أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى أتابك قبطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل يطلبون منه إرسال الملك سليمان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه إليهم ليولوه السلطنة فاستقرت القاعدة بينهم أن يكون سليمان شاه سلطاناً وقطب الدين أتابك وجمال الدين وزير قطب وزيراً لسليمان شاه وتحالفوا على هذا.

وخرج من حجر السُلجوقِيَّة عند افتراق أمرهم بعد السلطان مسعود كما ذكرناه في أخبار الخلفا، ولما توفي بويع بعده بالخلافة ابنه المستنجد فجرى على سنن أبيه في الاستبداد واستولى على بلاد الماهلي ونزل اللحف وولى عليها من قبله كما كانت لابيه، وقد تقدّم ذكر ذلك في أخبارها انتهى .

#### اتفاق المؤيد مع محمود الخان

قد كنا قدّمنا أن النُرّ لما تغلبوا استدعوا محمود إلخان ليملّكوه فبعث اليهم بابنه عمر فلكوه، ثم سار محمود من جرّجان الى نسا وجاء الغرّ فساروا به الى نيسابور فهرب عنها المؤيد ودخلها محمود والغرّ ، ثم ساروا عنها فعاد اليها المؤيد فعاصرها وملكها عنوة وخرّبها في شوّال سنة أربع وخمسين ، ورحل عنها الى سَرْخَس فعاد اليها المؤيد فعاصرها وملكها عنوة ورحل عنها الى بَيهق ، ثم رجع اليها سنة خمس وخمسين وعمَّر خرابها وبالغ في الاحسان اليها ، ثم سار لاصلاح أعمالها ومحو آثار المفسدين والثوار من فواحيها ففتح حصن أشقيل ، وقتل الثوار الزيدية وخرّبه ، وفتح حمين خسروجور من أعمال بَيهق وهو من بنا ، كنجرو ملك الفرس أيام حربه مع جراسياق ، وملكه وربّب فيه الحامية وعاد الى نيسابور ، ثم قصد مدينة كُندُر من أعمال طرسا وفيها متغلب الى نيسابور ، ثم قصد مدينة كُندُر من أعمال ويكثر الفتك ، وكان

البلاء به عظيماً في خراسان فعاصره . ثم ملك عليه الحصن عنوة وقتله وأراح البلاد منه . ثم قصد في رمضان من السنة مدينة بيهتى ، وكانوا قد عصوا عليه فراجعوا الطاعة وقبلهم واستفحل أمره فأرسل البه الخان محمود بن محمد وهو مع النُز بالولاية على نيسابور وطوس وما اليها فاتصلت يده به واستحكم الصلح بينه وبن الغز وذهبت الفتن ،

## المرب بين عمكر خوارزم شاه والأتراك البرزية

كان هؤلا، الاتراك البرزية من شعوب الترك بخراسان ، وأميرهم بُقْراخان بن داود فأغار عليهم جمع من عساكر خوارِزم شاه وأوقعوا بهم وفتكوا فيهم ، ونجا بُقْراخان في الفلّ منهم الى السلطان محمود بخراسان ومن معه من النُزّ مستصرخاً بهم ، وهو يظن أن ايتاق هو الذي هيّج عليهم فساد النُزّ معه على طريق نسا وأبيورد ، وقصدوا إيتاق فلم يكن له بهم قوّة فاستنصر ... شاه مازندران فساد لنصره واحتشد في أعماله من الاكراد والديلم والتركان وقاتلوا النُزّ والبرزيّة (۱) بنواحي دّهِستان فهزمهم فساً . وكان ايتاق في ميمنة شاه مازندران ، وأفحش النُز في ميمنة شاه مازندران ، وأفحش النُز في

<sup>(</sup>١) كـذا بياضـان بالأصـل، وعبارة ابن الأثـير في الكـامـل ج ٩ ص ٧٠: فـاستنجـد شـاه مازندران فجاءه ومعه من الأكراد والديلم والأتراك والتركـان الذين يسكنـون نواحي أيسكـون جمع كثير فاقتتلوا ودامت الحرب بينهم.

قتل عسكرهم ، ولحق شاه مازندران بسَادِية وايتاق شهرزور وخوادِزم ، ثم ساروا الى دَهِسْتان فنهبوها وخرَّبوها سنة ست وخسين وخرَّبوا جِرجَان كذلك ، وافترق أهلها في البلاد ، ثم سار ايتاق الى بقراتكن المتغلب على أعمال تُزوين فانهزم من بين يديه ولحق بالمؤيد وصار في جملته واكتسح ايتاق سائر أعماله ونهب أمواله فقوي بها .

#### وفاة ملك شاء بن محمود

قد قدّمنا أنَّ ملك شاه بن مجمود سار بعد أخيه السلطان محمد مِن خَوْزِستان الى أصفهان ، ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس فأطاعه ابن الخجندي رئيس أصفهان وسائر أهلها وجمع له الاموال ، وأرسل ملك شاه الى أهل الدولة بأصفهان يدعوهم الى طاعته وكان هواهم مع عمه سليان فام يجيبوه الى ذلك ، وبعثوا عن سليان من الموصل وملكوه ، وانفرد ملك شاه بأصفهان واستفحل أمره ، وبعث الى المستنجد في الخطبة له ببغداد مكان عمه سليان شاه ، وان تعاد الامور الى ما كانت ويتهددهم فوعد الوزير عميد الدين بن هُبيرة جادية جاعلها على سمه فسمته في الطمام ، وفطن المطبب بأنه مسموم ، وأخبر بذلك شملة ودكلا فاحضروا الجارية وأقرت . ومات ملك شاه ، وأخرج أهل أصفهان فاحضروا الجارية وأقرت . ومات ملك شاه ، وأخرج أهل أصفهان

أصحابه وخطبوا لسُليمان شاه . وعاد شملة الى خُراسان فارتجع ما كَان ملك شاء تغلب عليه منها .

#### قتل سايمان شاه والخطبة المسالن

كان سليان لما ملك أقبل على اللهو ومعاقرة الجر حتى في نهار رمضان، وكان يعاشر الصفاعين والمساخر، وعكف على ذلك مع ما كان فيه من الخرق والتهور فقعد الامراء عن غشيان بابه، وشكوا الى شرف الدين كودباذه الخادم، وكان مدَّبر مملكته، وكان حسن التربية والدين فدخل عليه يومأ يعذله على شأنه وهو مع ندمائه بظاهر هَمَذان ، فأشار اليهم أن يعبثوا بَكُرْدَبازَة فخرج مغضباً ، واعتذر اليه عندما صحا فأظهر له القبول وقعد عن غشيان مجلسه. وكتب سليان شاه الى انبانج صاحب الريّ يدعوه الى الحضور فوعده بذلك اذا أفاق من مرضه ، وزاد كُردُباذَه استيحاشاً فاستحلف الأمراء على خلع سليمان ، وبدأ بقتل جميع الصفاعين الذين كانوا ينادمونه وقال: انما فعلته صوناً لملكك. ثم عمل دعوة في داره فعضر سليان شاه والامراء ، وقبض على سليهان شاه ووزيره أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الحاقدي وعلى خواصه ، وذلـك في شوّال سنة خمس وخمسين ، وقتــل وزيره وخواصه، وحبس سليان شاه قليلًا ثم قتله .

ثم أرسل الى ايلدكن صاحب أدّان وأذربيجان يستقدم ربيبه

أرسلان بن طغرل ليبايع له بالسلطنة وبلغ الخبر الى انبانج صاحب الريّ فسار الى هَمَذان ، ولقيه كُردُباذَه وخطب له بالسلطنة بجميع تلك البلاد ، وكان ايلد كز قد تروّج بأم أرسلان ، وولدت له ابنه البهلوان محمد ومزد ارسلان عثمان فكان ايلد كز أتابك ، وابنه البهلوان حاجباً ، وهو أخو أرسلان لامّه ، وايلدكز هذا من موالي السلطان مسمود ، ولما ملك أقطمه أرّان وبمض أذربيجان ، وحدثت الفتن والحروب فاعتصم هو بأرّان ولم يحضر عند أحد من ملوكهم ، وجا اليه أرسلان شاه من تلك الفتن فأقام عنده الى أن ملك ، ولما خطب له بهمذان بعث ايلد كز أتابك الى انبانج صاحب الريّ ، ولاطفه وصاهره في ابنته لابنه البهلوان وتحالف على الاتفاق .

وبعث الى المستنجد بطلب الخطبة لأرسلان في العراق ، واعادة الامور الى عادتها أيام السلطان مسعود فطرد رسوله بعد الاهانة ، ثم أرسل ايلدكز الى أقسنقر الاحمديلي يدعوه الى طاعة السلطان أرسلان فامتنع ، وكان عنده ابن السلطان شاه بن محمود المدني أسلمه اليه عند موته فتهدّده بالبيعة له ، وكان الوزير ابن هبيرة يكاتبه من بغداد ويقمعه في الخطبة لذلك الصبي قصداً للنصر من بينهم فجهز ايلدكز العساكر مع البهلوان الى أقسنقر ، واستمد أقسنقر شاهر بن سُقان القطبي صاحب خلاط ، وواصله واستمد أقسنقر شاهر بن سُقان القطبي صاحب خلاط ، وواصله

فدّه بالمساكر. وسار نحو البهلوان وقاتله فظفر به ورجع البَهلوان الى هَمَذان مهزوماً والله تعالى أعلم.

#### الرب بين ايلديكز واينائج

لما مات ملك شاه بن محمود بأصفهان كما قلناه لحق طائفة من أصحابه بلاد في ارس ومعهم ابنه محمود في انتزعه منهم صاحب فارس زُنكي بن دكلا السلقدي (العلم وأنزله في قلعة أصطَخَر فلما ملك ايلد كرالسلطان ارسلان وطلب الخطبة ببغداد وأخذ الوزير ابن هُبَيرة في استفساد الاطراف عليهم وبعث لابن أقسنش في الخطبة لابن السلطان محمد شاه الذي عنده وكاتب صاحب فارس أيضاً يشير عليه بالبيعة للسلطان محمد بن السلطان ملك شاه الذي عنده ويعده بالخطبة له ان ظفر بايلد كر فبايع له ابن دكلا وخطب له بفارس وضرب النوب الحس على بابه وجمع العساكر وبلغ الى ايلد كر فجمع وساد في أربعين ألفاً الى أصفهان يريد والمن فأرسل الى زُنكي في الخطبة لارسلان شاه فأبى فقال له ايلدكر أن المستنجد أقطعني بلادك وأنا سائر اليها وتقدّمت فارش طائفة الى نواحي أدّجان فلقيتها سرية لارسلان بوقا صاحب أدّجان فأوقعوا بطائفته وقتلوا منهم وبعثوا بالخبر الى انبانج (۱۲) فنزل فأوقعوا بطائفته وقتلوا منهم وبعثوا بالخبر الى انبانج (۱۲) فنزل

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل: السلغري.

<sup>(</sup>٢) كذا، واسمه في الكامل: إينانج. ج ٩ ص ٧٣.

من الري في عشرة آلاف، وأمدًه أقسه الاحمديلي بخمسة آلاف فقصد (۱) وهرب صاحب ابن البازدان وابن طغايرك وغيرها من أوليا وليله كز للقا وانبانج، ورد عسكر المدافعة زُنكي عن شهيرم وغيرها من البلاد فهزمهم زنكي بن دكلا، ورجعوا اليه فاستدعى عساكره من أذر بيجان وجا هبيس بن مزد أرسلان واستمد انبانج، وقتل أصحابه ونهب سواده، ودخل الري وتحصن في قلعة طُبُرك ، ثم ترددت الرسل بينه وبين ايله كز في الصلح وأقطعه حربادفان (۱) وغيرها وعاد ايله كز الى همذان والله سبحانه وتعالى أعلم ،

#### الفتنة بنيسابور وتخريبها

وفي ربيع سنة ست وخمسين قبض المؤيد على أحياء (١) نيسابور وحبسهم وفيهم نقيب العلويين أبو القاسم ذيد بن الحسن الحسني وآخذهم على ما فعله آباؤهم بأهل البلد من النهب والاعتداء على الناس في أموالهم وأعراضهم فأخذ هؤلاء الاعيان ينهونهم كأنهم لم يضربوا على أيديهم (١) وقتل جماعة من أهل الفساد فخرب البلد

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٧٥: فأرسل إليه ابن أقسنقر الأحمديلي خمسة الآف فارس، وهرب ابن البازدار صاحب قزوين.

<sup>(</sup>٢) كذا، ولم يذكر صاحب: معجم البلدان بلدة بهذا الاسم، وفي الكامل ج ٩ ص ٧٥ جرماذقان.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي الكامل: أعيان نيسابور.

<sup>(</sup>٤) كـذا، وفي الكامـل: وحبسهم في ربيع الآخـر سنة ست وخمسين، وقـال: أنتم الـذين أطعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا هذه الفعال، ولو أردتم منعهم لامتنعوا.

وامتدت الايدي الى المساجد والمدارس وخزائن الكتب، وأحرق بعضها ونهب بعضها . وانتقل المؤيد الى الشاذياخ فأصلح سوره وسدُّ ثامه وسكنه ، وخرَّب نبسابور بالكليَّة . وكان الذي اختطُّ هذا الشاذياخ عبدالله بن طاهر أيام ولايته على خُراسان ، ينفرد بسكناه هو وحشمه عن البلد تجافياً عن مزاحتهم. ثم خربت وجدَّدها ألب أرسلان . ثم خربت فجدَّدها الآن المؤيد ، وخربت نيسابور بالكلية . ثم زحف الغزّ والخان مجمود معهم ، وهو ملك خراسان لذلك العهد فحاصروا المؤيد بالشاذياخ شهرين . ثم هرب إلخان عنهم الى شَهْرَسْتان كأنه يريد الحمام وأقام بها ، وبقي الغزُّ الى آخر شوًال . ثم رجعوا فنهبوا البلاد ونهبوا طوس . ولما دخل الخان الى نيسابور أمه المؤيد الى رمضان سنة سبع وخمسين ، ثم قبض عليه وسمله وأخذ ما كان معه من الذَّخائر وحبسه ، وحبس معه جلال محمد فماتا في عبسها ، وخطب المؤيد لنفسه بعد المستنجد. ثم زحف المؤيد الى شَهْرَسْتان وقرب نيسابور فحاضرها حتى نزلوا عـلى حكمه في شعبان سنة تسع وخمسين ، ونهبهما عسكرَه ، ثم رفع الايدي عنهم واستقامت في ملكه والله أعلم.

#### فتح المؤيد طوس وغيرها

ثم زحف المؤید الى قلعة دَسْكَرة من طوس وكان بها أبو بكر جاندار ممتنعاً فحاصره بها شهراً ، وأعانه أهل طوس لسو.

سيرته فيهم . ثم جهده الحصار فاستأمن ونزل فعبسه ، وساد الى كرّمَان فأطاعوه ، وبعث عسكراً الى اسفراين فتحصن بها رئيسها عبد الرحمن بن محمد بالقلعة فعاصره واستنزله ، وحمله مقيداً الى الشاذياخ فعبس ، ثم قتل في ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين ، ثم ملك المؤيد قهندار ونيسابور واستفحل ملكه وعاد الى ما كان عليه ، وعمر الشاذياخ وخرّب المدينه العتيقة ، ثم بعث عسكراً الى بوشنج وهُراة وهي في ولاية محمد بن الحسين ملك الغور فعاصرها ، وبعث الملك محمد عسكراً لمدافعته فأفرجوا عنها وصفت ولاية محمد المنافورية .

#### الحرب بين المسلمين والكرج

كان الكرّج قد ملكوا مدينة أنى من بلاد أرّان في شعبان سنة ست وخسين واستباحوها قتلا وأسراً ، وجع لهم شاه أرمن ابن ابراهيم بن سُكمان صاحب خلاط جموعاً من الجند والمتطوّعة ، وسار اليهم فقاتلوه وهزموه وأسر كثير من المسلمين ، ثم جمع الكرج في شعبان سنة سبع وخسين ثلاثين ألف مقاتل وملكوا دوس من أذَرْبيحان والجبل وأصفهان فسار اليهم ايلدكن ، وساد ممه شاه أرمن بن ابراهيم بن سُكمان صاحب خِلاط وأقسنَقُر صاحب مَراغة في خمسين ألفاً ، ودخلوا بلاد الكرج في صفر سنة صاحب مَراغة في خمسين ألفاً ، ودخلوا بلاد الكرج في صفر سنة عان وخمسين فاستباحوها وأسروا الرجال وسبوا النساء والولدان ،

وأسلم بعض أمرا الكرج ودخل مع المسلمين وكمن بهم في بعض الشعاب حتى زحف الكرج وقاتلوا المسلمين شهراً أو نحوه ثم خرج الكمين من ورائهم فانهزموا واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون وعادوا ظافرين .

## ماك المؤيد أعمال قومس والنطبة للسلطان ارساإن بخراسان

ثم سار المؤيد أي أبه صاحب فيسابور الى بلاد قُومُس فلك بَسُطام ودايمنان ، وولى بسطام مولاه ننڪر فجرى بينه بين شاه مازندران اختلاف أدى الى الحرب واقتتاوا في ذي الحجة سنة ثمان و خسين ، ولما ملك المؤيد قومس بعث اليه السلطان ارسلان بن طغرل بالخلع والاولية لما كان بين المؤيد ايلدكر من المودة ، وأذن له في ولاية ما يفتحه من خراسان ، ويخطب له فيها فخطب له في أعمال قومُس وطوس وسائر أعمال نيسابور ، ويخطب لنفسه بعد أرسلان وكانت الخطب في جربجان ودَهِستان ويخطب لنفسه بعد أرسلان بن أتسرن وبعده للامير إتياق ، والخطبة في طوارزم شاه أرسلان بن أتسرن وبعده للامير إتياق ، والخطبة في مرو وبلخ وسرخس – وهي بيد النُز ، وهوراة ورهي بيد الامير مرو وبلخ وسرخس – وهي بيد النُز ، وهوراة ورهي بيد الامير أتيكين ، وهو مسالم للغز – للسلطان سنجر ، يقولون اللهم أغفر للسلطان السعيد سنجر ، وبعده لامير تلك المدينة ، والله تعالى ولي التوفيق ،

#### اجلاء القارغاية من وراء النمر

كان خان خاقان الصيني ولَّى على سَمُرْقَنْد وبُخارى الحان بِعِفْرا بن حسين تَكين وهو من بيت قديم في الملك ، ثم بعث اليه سنة سبعة وخمسين باجلاء القارغليَّة من أعماله الى كاشغر ويشتغلون بالمعاش من الزراعة وغيرها فامتنعوا فألح عليهم فاجتمعوا وساروا الى بُخارى ، فدس أهل بُخارى الى جِغراخان وهو بسَمُرْقَنْد ، ووعدوا القارغليَّة بالمصانعة وطاوعوهم الى أن صبّحهم جغرا في عساكره فأوقع بهم ، وقطع دايرهم والله تعالى أعلم .

## استيلاء سنقر على الطالقان وغرستان

وفي سنة تسع وخمسين استولى الامير صلاح الدين سُنقُر من موالي السلطان سِنجِر على بلاد الطالِقان، وأغاد على غَرْشَتان حتى ملكها وصارت في حكمه بحصونها وقلاعها، وصالح أمراء الغزوجل لهم الاتاوة.

#### قتل صلب مراة

كان صاحب ُهراة الامير أَتَكِين وبينه وبين الغز مهادنة . فلما قتل الغزّ ملك الغور محمد بن الحسين كما مرّ في أخباره طمع أَتَكِين في بلاده فجمع جموعه ، وسار اليها في رمضان سنة تسع وخمسين وتوعل في بلاد الغور فقاتله أهلها وهزموه ، وقتل في المعركة . وقصد الغزّ هُراة وقد اجتمع أهلها على أثير الدين منهم فاتهموه بالميل للغزّ وقتلوه ، واجتمعوا على أبي الفتوح بن علي بن فضل الله الطغرائي ، ثم بعثوا الى المؤيد بطاعتهم فبعث اليهم مملوكه سيف الدين تنكز فقام بأمرهم ، وبعث جيشاً الى سَرْخَس ومرو ، وأغاروا على دواب الغز فأفرجوا عن هراة ورجعوا لطاعته والله تعالى أعلم .

#### ملك شاه مازندران قومس وبسطام وهفاته

قد ذكرنا استيلا، المؤيد على قومُس وبسطام وولاية مولاه تنكز عليها، ثم أن شاه مازندران وهو رستم بن علي بن هِرْباد ابن قاروت جهز اليها عسكراً مع سابق الدين القُزويني من أمرائه فلك دَامِغان، وسار اليه تُنكُر فيمن معه من العسكر فكبسهم الفُزويني وهزمهم واستولى على البلاد، وعاد تُنكُر الى المؤيد بنيسابور، وجعل يغير على بسطام وقومُس، ثم توفي شاه مازندران في دبيع سنة ستين فكتم ابنه علا، الدين موته حتى استولى على حصونه وبلاده، ثم أظهره وملك مكانه ونازعه إتياق صاحب على حصونه وبلاده، ثم أظهره وملك مكانه ونازعه إتياق صاحب جرجان ودَهِستان ولم يرع ما كان بينه وبين أبيه فلم يظفر بشي، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### حصر عسکر البؤید نسأ

ثم بعث المؤيد عساكره في جمادى سنة ستين لحصار مدينة نسا فبعث خوارِزْم شاه بك أرسلان بن أنسُز في عساكره اليها، فأجفلت عنها عساكر المؤيد، ورجعوا الى فيسابور وصارت نسا في طاعة خوارِزْم شاه، وخطب له فيها، ثم سار عسكر خَوارِزْم الى دَهِسْتان وغلبوه عليها وأقام فيها بطاعته والله أعلم،

#### المرب بين البملهان وصلم مراغة

ثم بعث أقسنة الاحديلي صاحب مَراغة سنة ثلاث وستين الى بغداد في الخطبة للملك الذي عنده وهو ابن السلطان محمد شاه على أن يتجافى عن العراق ولا يطلب الخطبة منه الااذا أسعف بها فأجيب بالوعد الجيل وبلغ الخبر الى ايلد كر صاحب البلاد فبعث ابنه البهلوان في العساكر لحرب أقسنة فعادبه وهزمه وتحسن بمراغة فنازله البهلوان وضيق عليه وتردد بينها الرسل واصطلحوا وعاد البهلوان الى أبيه بهمذان .

#### ملك شملة فارس واذراجه عنما

كان زنكي بن دكلا قد أساء السيرة في جنده فأرسلوا الى شِمْلة صاحب خَوْزِسْتان واستدعوه ليملكوه فسار ولقي زنكي

وهزمه ، ونجا الى الاكراد الشوابكاد ، وملك شِملة بلاد فارس فأساء السيرة في أهلها ، ونهب ابن أخيه خَرَسَنكا البلاد فنفر أهل فارس عنه ولحق بزنكي بعض عساسكره فزحف الى فارس وفارقها شِملة الى بلاده خورْشِتان وذلك كله سنة أربع وستين وخسائة .

#### ملک ایلدکز الرس

كان اينانج قد استولى على الري واستقر فيها بعد حروبه مع ايلد كِز على جزية يؤديها اليه . ثم منع الضريبة واعتذر بنفقات الجند فسار اليه إيلد كن سنة أربع وستين وحاربه اينانج فهزمه ايلدكز وحاصره بقلمة طُهْرُك ، وراسل بعض مماليكه ورغبهم فندروا به وقتلوه ، واستولى ايلد كز على طُبْرُك وعلى الري وولى عليها على بن عمر باغ ، ورجع الى هَذان ، وشكر لموالي اينانج الذي قتلوه ولم يف لهم بالوعد فافترقوا عنه ، وساد الذي تولى قتله الى خوارِزْم شاه فصليه لما كان بينه وبين اينانج من الوصلة ، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق بمنه وكرمه ،

## وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده

ثم توفي سنة خمس وستين الملك طُغرُل بن قاروت بك صاحب كرمًان ، وولي ابنه أرسلان شاه مكانه ، ونازعه أخوه الاصغر

بُهْرَام شاه فحادبه أرسلان وهزمه فلحق بالمؤيد في نيسابور فأنجده بالعساكر . وسار الى أخيه أرسلان فهزمه وملك كزمان ، ولحق أرسلان بأصفهان مستنجداً بألدكز فأنجده بالعساكر وارتجع كرمان ولحق بُهرام بالمؤيد وأقام عنده . ثم هلك أرسلان فسار بهرام الى كرمان وملكها. ثم توفى المستنجد وولي ابنه المستضى. ولم نترجم لوفاة الخلفاء همنا لأنها مذكورة في أخبارهم، وانما ذكرناها قبل هؤلاً لانهم كانوا في كفالة السُلجوقيَّة وبني بُوَيه قبلهم فوفاتهم من جملة أخبــار الدولتين . وهؤلا. من لدن المقتفى قد استبدُّوا بأمرهم وخلافتهم من بعد ضعف السُلجوقية بوفاة السلطان مسعود ، وافترقت دولتهم في نواحي المشرق والمغرب . واستبدًّ بها الخلفاء ببغداد ونواحيها وناذعوا من قبلهم أنهم كانوا يخطبون لهم في أعمالهم ، ونازعهم فيها مع ذلـك حرصاً عــلى الملك الذي سلبوه، وأصبحوا في ملك منفرد عن أولئك المنفردين مضافاً الى الخلافة التي هي شعارهم ، وتداول أمرهم الى أن انقرضوا بمهلك المستعصم على يد هلاكو .

# وفاة خوارزم شاه ووزاية ابنه سلطان شاه ومنازعته مع أذيه الأكبر علاء الدين تكش

لما انهزم خوادِزْم شاه أرسلان امام الخطا رجع الى خوارزم فات سنة ثمان وستين وولي ابنه سلطان شاه فنازعه أخوه

الاكبر عبد الدين تُكُش واستنجد بالخطا وسار الى خوارزم فلكها ولحق سلطان شاه بالمؤيد صريخاً فسار معه بجيوشه ولقيهم تُكُش فانهزم المؤيد وجي به أسيراً الى تكش فقتل بين يديه مبراً وعاد أصحابه الى نيسابور فولوا ابنه طغان شاه أبو بكر ابن المؤيد وكان من أخبار طغان شاه وتُكُش ما نذكره في أخبار دولتهم وفي كيفية قتله خبر آخر نذكره هنالك ، ثم سار خوارزم شاه سنة تسع وستين الى نيسابور وحاصرها مرتين عم هزم في الثانية طغان شاه بن المويد وأخذه أسيراً ، وحمله الى خوارزم وملك نيسابور وأهمالها وجميع ما كان لبني المويد بخراسان خوارزم وملك نيسابور وأهمالها وجميع ما كان لبني المويد بخراسان فانقرض أمرهم والبقاء الله وحده والله تعالى أعلم .

#### وفة اأتابك شبس الحين ايلجكز ووزاية ابنه محبد البغاهان

ثم توفي الاتابك شمس الدين ايلد كر أتابك أرسلان شاه بن طُفّرُل صاحب هَمَذان وأصفهان والريّ وأذَرْ بَيجان ، وكان أصله مملوك الكمال الشهير ابن وزير السلطان محمود ، ولما قتل الكمال صاد السلطان وترقّى في كتب الولاية ، فلما ولي السلطان مسعود ولاه أرانية فاستولى عليها ، وبقيت طاعته للملوك على البعد ، واستولى على أكثر أذر بَيجان ، ثم ملك هَمَذان وأصفهان والري وخطب لربيبه أرسلان بن طغرل وبقي أتا بك ، وبلغ عسكره خسين ألفاً واتسع ملكه من تَقْلِيس الى مِكران ، وكان متحكماً على أرسلان، وليس له من الدولة إلَّا جراية تتصل اليه.

ولما هلك إيلد كن قام بالاسر بعده ابنه محمد البهلوان ، وهو أخو السلطان أوسلان لام فسار أول ملكه لاصلاح أذر بيجان ، وخالف ابن سنكي ، وهو ابن أخي شِملة صاحب خور ستان الى بلد نَهاو ند فحاصرها ، ثم تأخر ابن سنكي من تُستر ، وصحبهم من ناحية أذر بيجان يوهمهم انه مدد البهلوان ففتحوا له البلد ، ودخل فطلب القاضي والاعيان ونصبهم وتوجه نحو ماسبذان قاصداً العراق ، ورجع الى خور ستان ، ثم سار شِملة سنة سبعين وقصد بعض التركان فاستنجدوا البهلوان بن إيلد كن فأنجدهم ، وقاتلوه فهزموه ، وأسر شِملة جريحاً وولده وابن أخيه ، وتوفي بعد يومين وهو من التركان الأنسزية ، وملك ابنه من بعده ، وساد البهلوان سنة سبعين الى مدينة تبريز ، وكان صاحبها أقسنقر الاحديلي قد هلك ، وعهد بالملك بعده لابنه ملك الدين فسار الى بلاده ، وحاصر مَراغة وبعث أخاه فنزل وعاد عن مَراغة الى هَذان بلاده ، وحال وتعالى أعلم ،

#### وفاة السلطان ارسال بن طغرل

ثم توفي السلطان أرسلان بن طُغرُل مكفول البهلوان بن إلى اللهلوان بن إلى اللهلوان بن إلى اللهلوان بن إلى اللهلوان بن اللهلوان بن اللهلوان بن اللهلوان بنائد اللهلوان اللهلوان بنائد اللهلوان اللهلوان بنائد اللهلوان ا

## وفاة البهلوان معمد بن ايلد كز وملك أذيه قزل

ثم توفي البهلوان محمد بن ايلدكر. أوّل سنة اثنتين وثمانين وثمانية وخسائة وكانت البلاد والرعايا في غاية الطمأنينة فوقع عقب موته بأصفهان بين الحنفية والشافية وبالريّ بين أهل السُنّة والشيمة فتن وحروب آلت الى الخراب و ومالك البلاد بعد البهلوان أخوه تُوزُل أرسلان واسمه عثمان وكان البهلوان كافلًا للسلطان طُغرُل وحاكماً عليه . ولما هلك تُوزُل لم يرض طغرل بتحكمه عليه ، وفارق مَدان ولحق به جاعة من الابرا، والجند ، وجرت بينه وين تُوزُل حروب ، ثم غلبه ثُلغرُل الى الخليفة فأمره بعادة دار وبين تُوزُل حروب ، ثم غلبه ثُلغرُل الى الخليفة فأمره بعادة دار وبعث الخليفة الناصر لدين الله سنة أربع وثمانين عسكراً مع وزيره جلال الدين عبيدالله بن يونس لانجاده تُوزُل على طغرل قبل وزيره جلال الدين عبيدالله بن يونس لانجاده تُوزُل على طغرل قبل وزيره جلال الدين عبيدالله بن يونس لانجاده تُوزُل على طغرل قبل وزيره جلال الدين عبيدالله بن يونس لانجاده تُوزُل على طغرل قبل وزيره جلال الدين عبيدالله بن يونس لانجاده تُوزُل على طغرل قبل وغين ،

#### قتل قزل ارسال قطانح هوازية أخيه

قد تقدَّم لنا ما كان بين السلطان طغرل وبين أُورُل بن ايلد كر من الحروب، ثم ان أُورُل غلبه واعتقله في بعض القلاع، ودانت له البلاد وأطاعه ابن دكلا صاحب فارس وخورْشِتَان، وعاد الى أصفهان والفتن بها متصلة فأخذ جماعة من أعيان الشافعيَّة وصلبهم وعاد الى هَمَذان ، وخطب لنفسه بالسلطنة سنة سبمة وثمانين . ثم قتل غيلة على فراشه ولم يعرف قاتله . وأخذ جماعة من غامانه بالظنة ، وكان كريماً حليماً يجب العدل ويوثره . ولما هلك ولي من بعده تُتلُغ بن أخيه البهلوان واستولى على المالك التي كانت بيده.

## قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه الرس ووفاة أخيه سلطان شاه

ولما توفي قُرُل وولي قُتْلُغ بن أخيه البهلوان كما قلناه أخرج السلطان طُفرُل من محبسه بالقلعة التي كان بها، واجتمع اليه المساكر، وسار الى هَمَذان فلقيه قتلغ بن البهلوان فانهزم بين يديه ولحق بالري، وبعث الى خَوارِزم شاه علاء الدين تُكُش ليستنجده فسار اليه سنة ثمان وثمانين وندم قتلغ على استدعائه فتحصن ببعض قلاعه، وملك خَوارِزم شاه الري، وملك قلعة طبر كم وصالح السلطان طغرل وولى على الري وعاد الى خَوارِزم سنة تسعين فأحدث أحدوثة السلطان شاه (۱) نذكره في أخبارهم، وسار السلطان طغرل الى فأعار عليها، وفر منه قُتْلُغ بن وسار السلطان طغرل الى الري فأعار عليها، وفر منه قُتْلُغ بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٣٠: فشتى خوارزم شاه بخوارزم فلما انقضى الشناء سار إلى مرو لقصد أخيه سنة تسع وثهانين فترددت الرسل بينهما في الصلح، وإذ قد ورد على خوارزم شاه رسول من مستحفظ قلعة سرخس لأخيه سلطان شاه يدعوه ليسلم إليه القلعة لأنه قد استوحش من صاحبه سلطان شاه، فسار خوارزم شاه إليه مجداً فتسلم القلعة وصار معه. وبلغ ذلك سلطان شاه ففت ذلك في عضده، وتزايد كمده فهات سلخ رمضان سنة تسع وثهانين وخمسهائة فلما سمع خوارزم شاه بموته سار من ساعته إلى مرو فتسلمها، وتسلم مملكة أخيه سلطان شاه جميعها وخزائنه.

لبهلوان وبعث الى خَوادزُم شاه يستنجده ، ووافق ذلك وصول منشور من الخليفة اليه باقطاعه البلاد فسار من نيسابور الى الري ، وأطاعه أَتْنَاغُ وسار معه الى هَمَذان ، وخرج طُغرُل القائهم قبل أن عجمع العساكر ، ولقيهم قريباً من الري في دبيع الأول فحمل هليهم ، وتورَّط بينهم فصرع عن فرسه وقتل . وملك خوارزم شاه كَمَذَانُ وَتَلَكُ البِلادِ جِمِيماً . وانقرضت مملكة بني ملك شاه ، وولي خوارِزْم شاه على هَمَّذان ، وملك الاعمال فبلغ اينانج بن البهلوان، وأقطع كثيرًا منها مماليكه وقدَّم عليهم مساحق منهم. ثم استولى وزير الخليفة ابن العطاف على همذان وأصفهان والريُّ ا من يد مواليه ، وانتزعها منهم خوارزم كما ذكرناه في أخبار الخلفاء . وجاءت العساكر من قبل الخليفة الى همذان مع أبي الميجاء الشمس من أمراء الايوبيّة ، وكان أميراً على القدس فعزلوه عنها وسار الى بغداد فبعثه الناصر سنة ثلاث وتسعين بالعساكر الى همذان ، ولقي عندها أزُّبك بن البهلوان مطيعاً فقبض عليه، وأنكر الخليفة ذلك وبعث باطلاقه، وخلع عليه وعاد الى بلاد أذَّرْتَيجان .

#### ملك الكرح الدويرة

كان أُزْبُكُ بن البهلوان قد استولى على أَذَرْ بَيجان بعد موته،

وكان مشغولًا بلذاته فسار الكرج الى مدينة دُوَيْرَة ('' وحاضروها وبعث أهلها اليه بالصَريخ فلم يصرخهم حتى ملكها الكرج عنوة واستباحوها والله تعالى أعلم .

#### قتل كهجة ببلاد الجبل وملك ايدغمش

كان كوجة (1) من موالي البهلوان قد تغلّب على الريّ وحَمَدَان وبلاد الجبل ، واصطنع صاحبه ايدِغُمُش ووثق به فنازعه الامر وحاربه فقتله ، واستولى ايدِغُمُش على البلاد وبقي أُذْبُك بن البهلوان مغلباً ليس له من الحكم شي .

### قصد صامب مراغة وصاحب اربل أذربيجان

قد ذكرنا أن أزبك كان مشغولا بلذاته مهملا لملكه ، ثم حدثت بينه وبين صاحب إربل ، وهو مظفر الدين كوكبري سنة اثنتين وستائة فتنة حملت مظفر الدين على قصده فسار الى مراغة ، واستنجد صاحبها علاء الدين بن قراستشر الاحمد يلى فسار معه لحصار تبريز ، وبعث أزبك الصريخ الى أيدغمش بمكانه من بلاد الجبل فسار اليه ، وأرسل مظفر الدين بالفتن والتهديد فعاد الى

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي الكامل ج ٩ ص ٢٦٠: استولى الكرج على مدينة دوين من أذربيجان ونهبوها واستباحوها وأكثروا القتل في أهلها، وكانت هي وجميع بلاد أذربيجان للأمير أبي بكر بن المهلوان.

<sup>(</sup>٢) كذا، واسمه في الكامل: كوكجا.

بلده ، وعاد علا الدين بن قراسنقر الى بلاد سراغة فسار ايدعمش وأزبك وحاصروه بمراغة حتى سلم قلعة من قلاعه ، ورجعوا عنه ، والله تعالى أعلم .

## وفاة صاحب مازندين والخاف بين أولاده

ثم توفي حسام الدين أذه شير صاحب ماذ ندران وولي ابنه الاكبر وأخرج أخاه الاوسط عن البلاد فلحق بجر جان وبها علي شاه بُر تُكُش نائباً عن أخيه خوار زم فاستنجده على شرط الطاعة له وأمره أخوه تُكُش بالمسير معه فساروا من جرجان وبلغهم في طريقهم مهلك صاحب مازندران المتولي بعد أبيه وان أخاه الاصغر استولى على الكراع والاموال فساروا اليه وملكوا البلاد ونهبوها مثل سارية وآمد وغيرها وخطب لخوارزم شاه فيها وعاد على شاه الى خراسان وأقام ابن صاحب مازندران وهو الاوسط الذي استصرخ به وقد امتنع أخوه الاصغر بقلعة كودي ومعه الاموال والذخائر وأخوه الاوسط فراسله واستعطف وقد ملك البلاد جميماً والله ولي التوفيق .

#### ملك ابن البماوان مراغة

ثم توفي سنة أدبع وستائة علاء الدين بن قراسُنڤر الآحمد يلي صاحب مَرَاغة، وأقام بأمرها من بعده خادمه ونصب ابنه طفلًا

صغيراً وعصى عليه بعض الامراء . وبعث العسكر لقتاله فانهزموا أولاً ثم استقر ملك الطفل . ثم توفي سنة خمس وستمائة وانقرض أهل بيته فسار أزبك بن البهلوان من تِبْرِيز الى مراغة واستولى على مملكة آل قراسنقر ما عدا القلعة التي اعتصم بها الخادم وعنده الخزائن والذخائر .

## استيلاء منكاس عاس بلاد الجبل وأصفمان وغيرها وهرب ايدغمش وقتاه

لما تمكن ايدغمش في بلاد الجبل بهمذان واصفهان والري وما اليها عظم شأنه حتى طلب الامر لنفسه وسار لحصار اذبك بن مولاه الذي نصب لملامر وكان باذربيجان فخرج عليه مولى من موالي البهلوان اسمه منكلي وكثر جمعه واستولى على البلاد وقدم ايدغمش الى بغداد واحتفل الخليفة لقدومه وتلقاه وذلك سنة ثمان وأقام بها (ا) كان ايدغمش قد وفد سنة ثمان وستمائة الى بغداد وشرقه الخليفة بالخلع والالوية وولاه على ما كان بيده ورجع الى همذان ووعده الخليفة بمسير العساكر فأقام ينتظرها عند سليان بن مرحم (االميوانية من التركان فدس الى منكلي بخبره ، ثم قتل ايدغمش وحمل أصحابه الى منكلي بخبره ، ثم قتل ايدغمش وحمل أصحابه الى منكلي بخبره ، ثم قتل ايدغمش وحمل أصحابه الى منكلي

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٣٠٥: فخرج الناس كافة، وكان يوم وصوله مشهوداً. ثم قدمت زوجته في رمضان في محمل فأكرمت وأنزلت عند زوجها، وأقام ببغداد إلى سنة عشر وستائة.

<sup>(</sup>٢) كذا، واسمه في الكامل: ابن ترجم.

وافترق أصحابه ، واستولى منكلي ، وبعث اليه الخليفة بالنكير فلم يلتفت اليه فبعث الى مولاه اذبك بن البهلوان صاحب اذربيجان يحرّضه عليه ، والى جلال الدين الاسماعيلي صاحب قلمة كموت لمساعدته على أن يكون للخليفة بعض البلاد ولازبك بعضها ولجلال الدين بعضها، وبعث الخليفة العساكر مع مولاء سنقر الملقب بوجه السبع ، وأمرة بطاعة مظفر الدين كوكبري بن ذين الدين على السبع ، وأمرة بطاعة مظفر الدين حوكر كبري بن ذين الدين على كنبك صاحب إزبل وشهرزور ، وهو مقدم العساكر جميعاً فساد لذلك ، وهرب منكلي وتعلق بالجبل ، ونزلوا بسفحه قريباً من كوج فناوشهم الحرب فانهزم أزبك . ثم عاد ثم أسرى من ليلته منهزما ، وأصبحوا فاقتسموا البلاد على الشريطة ، وولى أزبك فيا أخذ منها (۱) مولى أخيه فاستولى عليها ، ومضى منكلي أخذ منها (۱) مولى أخيه فاستولى عليها ، ومضى منكلي الى ساوة وبها شِحْنة كان صديقاً له فقتله ، وبعث برأسه الى أزبك واستقر (۲) في بلاد الجبل حتى قتله الباطنية سنة أدبع عشرة وستمائه ، وجا، خوارزم شاه فلكها كما نذكر في أخباره عشرة وستمائه ، وجا، خوارزم شاه فلكها كما نذكر في أخباره

<sup>(</sup>١) كذا، بياض في الأصل وفي الكامل ج ٩ ص ٣٠٩: واستولى عسكر الخليفة وأوزبك على البلاد فأعطى جلال الدين ملك الإسهاعيلية من البلاد ما كان استقر لـه، وأخذ البهاقي أوزبك فسلمها إلى أغلمش مملوك أخيه. وكان توجه إلى خوارزمشاه علاء الـدين محمد وبقي عنده. ثم عاد عنه وشهد الحرب فأبلى فيها فولاه أوزبك البلاد، وعاد كل طائفة من العسكر إلى بلادهم.

<sup>(</sup>٢) كـذا بياض بالأصل، وفي الكمامل: وأرسل رأسه إلى أوزبك، وأرسله أوزبك إلى بغداد.

وفي صفحة ٣١٣: ومنها أن أغلمش لما ملك بلاد الجبل خطب لخوارزم شاه عـلاء الدين محمد بن تكش فيها جميعها، فلما قتله الباطنية غضب له وخرج لئلا تخرج البلاد عن طباعته، فسـار مجداً في عساكر تطبق الأرض فوصل إلى الري فملكها.

ودخل أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان وأرَّان في طاعته، وخطب له على منابر أعماله ، وانقرض أمر بني ملك شاه ومواليهم من العراقين وخُراسان وفارس وجميع نما لك المشرق، وبقى اوزبك ببلاد اذربيجان. ثم استولى التَّتَرَ على أعمال محمد بن تكش فيا ودا. النهر وخراسان وعراق العجم سنة ثماني عشرة وستماثة وموالي الهند. وسار جَنْكِزُخَان فأطاعه أُذبِك بن البهلوان سنة احدى وعشرين ، وأمره بقتل من عنده من الخوادِزْميَّة ففعل ، ورجع عنه الى خراسان. ثم جا، جلال الدين بن محمد بن تكش من الهند سنة اثنتين وعشرين فاستولى على عراق العجم وفارس، وسار الى أَذُربِيجِانَ فَلَكُهَا ، ومرّ من أَزبك الى كُنْجَة من بلاد أرَّان ، ثم ملك كنجة وبلاد أدَّان، ومرّ أذبك الى بعض القلاع هنالك. ثم هلك وملك جلال الدين على جميع البلاد ، وانقرض أمر بني أزبك، واستولى التَتّر على البلاد، وقتلوا جلال الدين سنة ثمان وعشرين كما يأتى في أخبارهم جميعاً. انتهى الكلام في دولة السُلجوقيَّة فلنرجع الى أخبار الدول المتشعبة عنها واحدة بعد واحدة ، والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوادثين.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اپدخش عبکا**ل بنا** فزل. عنان قزل - بناطکو

#### بنو انو شتکین

كان أنوشتكين جدهم تُركياً مملوكاً لرجل من غَرِشتان ، ولذلك يقال له أنوشتكين غِرْشه ، ثم صاد لرجل من أمرا السُلُجُوقِيَّة وعظائهم اسمه مِلْكَايِك ، وكان مقدماً عنده لنجابته وشجاعته ، ونشأ ابنه محمد على مثل حاله من النجابة والشجاعة ، وتحلّى بالأدب والمعادف ، واختلط بأمرا السُلجوقيَّة ، وولي لمم الاعمال واشتهر فيهم بالكفاية وحسن التدبير .

ولما ولي بركيارق ابن السلطان ملك شاه وانتقض عليه عمه أرسلان أدغون واستولى على خراسان وبعث اليه العساكر سنة تسعين وأربعائة مع أخيه سنجر وسار في اثره ولقيهم في طريقهم خبر مقتل أرغون عهم وان بعض مواليه خلفه فعدا عليه فقتله كما مر قبل فسار بركيارق في نواحي خراسان وما ورا النهر حتى دوخها وولى عليها أخاه سنجر وانتقض عليه أمير أميران من قرابته اسمه محمد بن سليان فسار اليه سنجر وظفر به وسمله وعاد بركيارق الى العراق بعد ان ولى على خوارزم إكنجي شاه ومعنى شاه بلسانهم السلطان فأضيف الى خوارزم على عادتهم في ومعنى شاه بلسانهم السلطان فأضيف الى خوارزم على عادتهم في تقديم المضاف اليه على المضاف.

ولما انصرف بركيارق الى العراق تأخر من أمرائه قودز وبادقطاش وانتقضا على السلطان ووثبا بالامير إكنجي صاحب

خوارزم وهو بمرو ذاهباً الى السلطان شاه فقتلاه. وبلغ الخبر الي السلطان وقد انتقض عليه بالعراق الامير أنزو مؤيد الملك بن نظام الملك فمضى لحربها، وأعاد الامير داود حبشي بن ايتاق في عسكر الى خراسان لقتالمها فسار الى مُمراة وعاجلاه قبل اجتماع عساكره فعبر جيحون وسبق اليه بارقطاش فهزمه داود وأسره. وبلغ الخبر الى قودز فثار به عسكره، وفر الى بخارى فقبض عليه نائبها ثم أطلقه، ولحق بالملك سنجر فقبله. وأقام بارقطاش أسيرًا عند الامير داود وصفت خراسان من الفتنة والثوار، واستقام أمرها للامير داود حبشي فاختار لولاية خوارزم محمد بن أنوشتكين فولاه وظهرت كفايته وكان محباً لاهل الدين والعلم مقرّباً لهم عادلًا في وعيته فحسن ذكره وارتفع محله. ثم استولى الملك سنجر على خراسان فاقر محمد بن أنوشتكين وزاده تقديماً وجمع بعض ملوك الترك وقصد خوارزم وكان محمد غائباً عنها ولحق بالترك محمد بن إكنجى الذي كان أبو. أميرًا على خوارزم واسمه طغرل تكين محمد، فحرض الترك على خوادزم وبلغ الخبر الى محمد بن أنوشتكين فبعث الى سنجر بنيسابور يستمدُّه وسبق الى خوارزم فافترق الترك وطُغرُل تكين محمد وساركل منهما الى ناحية ودخل محمــد بن أنوشتكين الى خوارزم فازداد عند سنجر ظهوراً والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق لا رب سواه.

### وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية ابنه اتسز

ثم هلك محمد بن أنوشتكين خوارزم وولي بعده ابنه أتسز وسار بسيرة أبيه وكان قد قاد الجيوش أيام أبيه وحارب الاعداء فلما ولي افتتح أمره بالاستيلاء على مدينة مَشْقلاع، وظهرت كفايته في شأنها فاستدعاه السلطان سنجر فاختصه، وكان يصاحبه في أسفاره وحروبه، وكما مر يزيد تقدّماً عنده، والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم،

#### الحرب بين الملطلن سنجر واتسز خوارزم شاه

ثم كثرت السِعاية عند السلطان سنجر في أتسز خوادزم شاه وانه يجدّث نفسه بالامتناع فسار سنجر اليه لينتزع خوادزم من يده فتجهّز أتسز للقائه، واقتتلوا فانهزم أ تسز وقتل ابنه وخلق كثير من أصحابه، واستولى سنجر على خوادزم واقطعها غياث الدين سليان شاه ابن أخيه محمداً، ودتب له وزيراً وأتابك وحاجباً، وعاد الى مرو منتصف ثلاث وثلاثين . وكان أهل خوادزم يستغيثون لأتسز فعاد اليهم بعد سنجر فأدخلوه البلد، ورجع سليان شاه الى عمد سنجر، واستبد أتسز بخوارزم والله أعلم.

#### انهزام السلطان سنجر من القراك النطأ وملكهم ما وراء النهر

ثم سار سنجِر سنة ست وثلاثين لقتال الخطا من الترك فيا ورا، النهر لما رجموا لملك تلك البلاد، فيقال ان أتسز أغراهم بذلك ليشغل السلطان سنجر عن بلده وأعاله، ويقال ان محمود بن محمد بن سليان بن داود 'بفراخان ملك الخانيَّة في كاشغر وتركستان وهو ابن أخت سنجر زحفت اليه أمم الحطا من الترك ليتملكوا بلاده فسار اليهم، وقاتلهم فهزموه وعاد الى سَمْرُقَند، وبعث بالصريخ الى خاله سنجر فعبر النهر اليه في عساكر المسلمين وملوك خراسان، والتقوا في أول صفر سنة ست وثلاثين فانهزم سنجر والمسلمون وفشا القتل فيهم، يقال كان القتلى مائة ألف رجل وأربعة آلاف امرأة، وأسرت زوجة السلطان سنجر وعاد منهزماً، وملك الخطا ما ورا، النهر، وخرجت عن ملك الاسلام، وقد تقدّم ذكر ما فده الواقعة مستوفى في أخبار السلطان سنجر.

ولما انهزم السلطان سنجر قصد أُتَسُرْ خوارزم شاه نُحراسان فلك سَرخس، ولقي الامام أبا محمد الزيادي، وكان يجمع بين العلم والزهد فأكرمه وقبل قوله، ثم قصد مرو الشاهِجَان فخرج اليه الامام أحمد الباخوري وشفع في أهمل مرو، وأن لا يدخل لهم أحد من العسكر فشفعه، وأقام بظاهر البلد فثار عامة مرو وأخرجوا أصحابه وقتلوا بعضهم، وامتنعوا فقاتلهم أتسز وملكها عليهم غلاباً

أوّل ربيع سنة ست وثلاثين وقتل الكثير من أهلها، وكان فيهم جاعة من أكابر العلما، وأخرج كثيراً من علمائها الى خوارزم: منهم أبو بكر الكِرْماني، ثم سار في شوّال الى نيسابور، وخرج اليه جماعة من العلما، والفقها، متطارحين أن يعفيهم مما وقع بأهل مرو فأعفاهم، واستصفى أموال أصحاب السلطان وقطع الحطبة لسنجر وخطب لنفسه، ولما صرّح باسمه على المنبر هم اهل نيسابور بالثورة، ثم ردّهم خوف العواقب فاقصروا، وبعث جيشاً الى أعمال بيهتى فحاصرها خساً، ثم ساروا في البلاد ينهبون ويكتسحون والسلطان سنجر خلال ذلك متفافل عنه فيا يفعله في خراسان لما وراءه من مدد الخطا وقوتهم.

ثم أوقع النُزّ سنة ثمان وأربعين بالسلطان سنجر واستولوا على خراسان ، وكان هؤلا النُزّ مقيمين بما ورا النهر منذ فارقهم ملوك السلجوقية ، وكانوا يدينون بالاسلام فلما استولى الخطا على ما ورا النهر أخرجوهم منها فأقامو بنواحي بَلْخ وأكثروا فيها العيث والفساد، وجمع لهم سنجر وقاتلهم فظفروا به وهزموه وأسروه وانتثر سلك دولته فلم يعد انتظامه وافترقت أعماله على جماعة من مواليه ، واستقل حينئذ أتسز بملك خوارزم وأعمالها وأورثها بنيه مم استولوا على خراسان والعراق عندما ركدت ريح السُلجُوقية في استولوا على خراسان والعراق عندما دكدت ديح السُلجُوقية وكانت لهم بعد ذلك دولة عظيمة نذكر أخبارها مفصّلة عند دول أهلها ، والله تعالى ولى التوفيق بمنه وكرمه .

#### وفاة اتسز وملك ولده ارسان

ثم توفي أتسر بن مجمد أنوشتكين في منتصف احدى وخمين وخميائة لستين سنة من ولايته ، وكان عادلا في رعيته حسن السيرة فيهم ، ولما توفي ملك بعده أرسلان بن أتسر فقتل جماعة من عماله وسمل أخاه ، ثم بعث بطاعته للسلطان سنجر عندما هرب من أسر النُز فكتب له بولاية خوادِزْم ، وقصد الخطا خوادزم ، وجمع أرسلان للقائهم وساد غير بعيد ، ثم طرقه المرض فرجع وأرسل الجيوش لنظر أمير من أعرائه فقاتله الحفظا وهزموه وأسروه ، ورجع الى ما ودا النهر ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

## وفاة خوارزم شاء ارسال وملك ولده سلطان شاء وبعده ولده الآذر تكش وملك طفان شاء بن المؤيد ثم موته وملك ابنه سنج شاه

ثم توفي خوارِزُم شاه أرسلان بن أتسز من مرضه الذي قعد به عن لقاء الخطا ، وملك بعده ابنه الاصغر سلطان شاه مجمود في تدبير أمه، وكان ابنه الاكبر علاء الدين تُكُثر مقيماً في اقطاعه بالجند فاستنكف من ولاية أخيه الأصغر ، وسار الى ملك الخطا مستنجداً ، ورغبه في أموال خوارِزُم وذخائرها فأنجده يجيش كثيف ، وجاء الى خوارزم ولحق سلطان شاه وأمه بالمؤيد أنه صاحب نيسابور ، والمتغلب عليها بعد سنجر وأهدى له، ورغبه في الاموال

والذخائر فجمع وسار معه حتى اذا كان على عشرين فرسخاً من خوارِزم سار اليه تُكُش وهزمه وجي بالمويد أسيراً الى تكش فأمر بقتله وقتل بين يديه صبراً ولحق أخوه سلطان شاه بديهستان، وتبعه تُكُش فلكها عنوة وهرب سلطان شاه وأخذت أمه فقتلها تكش وعاد الى خوارِزْم ولحق سلطان شاه بنيسابور وقد ملكوا طغان شاه أبا بكر بن ملكهم المؤيد .

ثم سار سلطان شاه من عنده الى غياث الدين ملك الغوريّة فأقام عنده ، وعظم شكم الخطا على علاء الدين تُكُش صاحب خوارزم واشتطوا عليه، وبعثوا يطلِبونه في المال فأنزلهم متفرقين على أهل خوادِزُم ودسَّ اليهم فبيَّتوهم ولم ينج منهم أحد. ونبذ الى ملك الخطا عهده وسمع ذلك أخوه سلطان شاه فسار من غُزْنَة الي ملِكَ الْخَطَا يستنجده على أخيه تُكُش ، وأدعى أنَّ أهل خوارزم يميلون اليه فبعث معه جيشاً كثيفاً من آلخطا ، وحاصروا خوارزم فامتنعت وأمر تُكُش باجرا. ما النهر عليهم فكادوا يغرقون، وأفرجوا عن البلاد، ولاموا سلطان شاه فيها غرَّهم فقال لقائدهم : ابعث معي الجيش لمرو لانتزعها من دينار الغزي الذي استولى عليها من حين فتنتهم مع سِنجِر فبعث معه الجيش ، وساد الى سَرْخَس واقتحمها على النُزِّ الذين بها ، وأَفحش في قتلِهم واستباحهم ، ولجأ دينار الى القلعة فتحصن بها . ثم سار سلطان شاه الى مرو وملكها وأقام بها ، ورجع الخطأ الى ما ودا النهر .

وأقام سلطان شاه بخُراسان يقاتل الغزّ فيصيب منهم كثيراً ، وعجز دينار ملِك الفُزّ عن سَرْخَس فسلمها لطْغان شاه بن المؤيد صاحب نيسابور فولَى عليها مَراموش من أمرائه .

ولحق دينار بنيسابور فحاصر دينار سلطان شاه ، وعاد الى فيسابور ولحق به مراموش ، وترك قامة سَرَخَس ، ثم ملك نطوش والتم ، وضاقت الامور على طفان شاه بنيسابور الى أن مات في عرم سنة اثنتين وغانين ، وملك ابنه سنجر شاه ، واستبد عليه منكلي تكين مملوك جده المويد وأنف أهل الدولة من استبداده وتحكمه فلحق أكثرهم بسلطان شاه في سَرْخَس ، وسار الملك دينار من نيسابور في جموع النُز الى كرمان فملكها ، ثم أسا ، منكلي تكين السيرة بنيسابور في الرعبة بالظلم ، وفي أهل الدولة بالقتل فسار اليه خوارزم شاه علاء الدين تنكش في ربيع سنة اثنتين فعاصره بنيسابور شهرين ، فامتنعت عليه فماد الى خوارزم ثم رجع سنة ثلاث وغانين فحاصرها وملكها على الامان ، وقتل منكلي تكين ، وحل سنجر شاه الى خواردم منكلي تكين ، وحل سنجر شاه الى خوارد منه وبقي عنده الى أن مات من بلغه أنه يكاتب أهل نيسابور فسمله وبقي عنده الى أن مات من وتسمين .

قال ابن الاثير: ذكر هذا أبو الحسن بن أبي القاسم البيهقي في كتاب مسارب التجارب، وذكر غيره أن تُكُش بن أرسلان لما أخرج أخاه سلطان شاه من خوادِزْم، وقصد سلطان شاه الى

مرو فلكها من يد النُز ثم ارتجموها منه ونالوا من عساكره فعبر الى الخطا واستنجدهم، وضمن لهم المال، وجاء بجيوشهم فلك مرو وسَرْخَس ونسا وأبيورد من يد النُز، وصرف الخطا فعاد الى بلادهم، ثم كاتب غياث الدين النوري وله هُراة وبوشَنْج وباذَغِيس وأعالها من خراسان يطلب الخطبة له ، ويتوعده فأجابه غياث الدين بطلب الخطبة منه بمرو وسَرْخَس وما ملكه من بلاد خراسان.

ثم ساءت سيرة سلطان شاه في نحراسان وصادر رعاياها فبهر غياث الدين العساكر مع صاحب سَجِستان ، وأمر ابن أخته بها الدين صاحب باميان بالمسير معه فساروا الى نهراة ، وخاف سلطان شاه من لقائهم فرجع من نهراة الى مرو حتى انصرم فصل الشتا ثم أعاد مراسلة غياث الدين فامتعض وكتب الى أخيه شهاب الدين بالحبر ، وكان بالهند فرجع مسرعاً اليه ، وساروا الى نحراسان واجتمعوا بعسكرهم الاول على الطالقان . وجمع سلطان شاه واجتمعوا بعسكرهم الاول على الطالقان . وجمع سلطان شاه كذلك شهرين ، وترددت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين حتى جنح غياث الدين الى النزول عن بوهنج وباذّغيس ، وشهاب الدين ابن أخته وصاحب سَجِستان بجنحان الى الحرب ، وغياث الدين يكفهم حتى حضر رسول سلطان شاه عند غياث الدين

لاتمام العقد ، والملوك جميعاً حاضرون فقام (۱) الدين العلوي المودي ، وكان غياث الدين يختصه وهو يدل عليه فوقف في وسط المجمع، ونادى بفساد الصلح، وصرخ ومزّق ثيابه، وحثى التراب على رأسه ، وأفحش لرسول سلطان شاه ، وأقبل على غياث الدين وقال كيف تعمد الى ما ملكناه بأسيافنا من النُز والاتراك والسنجريّة فتعطيه هذا الطريد إذ لا يقنع منا أخوه ، وهو الملك بخوادِزم ولا بُغْزنَة والمند فأطرق غياث الدين ساكناً فنادى في عسكره بالحرب والتقدم الى سرو الروذ ، وتواقع الفريقان فانهزم سلطان شاه وأخذ أكثر أصحابه أسرى ، ودخل الى مرو في عشرين فارساً ،

ولحق الفل من عسكره ، وبلغ الخبر الى أخيه تُكُش فساد من خوادِزْم لاعتراضه ، وقدم العساكر الى جبحون يمنعون الى الحطا ، وسمع أخوه سلطان شاه بذلك فرجع عن جيجون وقصد غياث الدين ، ولما قدم عليه أمر بتلقيه وأنزله ممه في بيته ، وأنزل أصحابه عند نظرائهم من أهل دولته ، وأقام الى انصرام الشتاء ، وكتب أخوه علاء الدين خوادِزْم الى غيات

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١١٧ : فبينها الناس مجتمعـون في تحريـر الأمر وإذ قد أقبل مجد الدين العلوي الهروي إليه، وكان خصيصاً بغياث الدين، بحيث يفعل في ملكه ما يختار له فلا يخالف.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل: وأرسل إلى جيحون ثلاثة آلاف فارس يقطعون الطريق على أخيه إن أراد الخطا.

الدين في ردّه اليه ويعدّد فعلاته في بلاده و كتب مع ذلك الى نائب غياث الدين بهراة يتهدّده فامتعض غياث الدين لذلك و كتب الى خوارز م شاه بأنه بجير له وشفيع في التجافي عن بلاده وانصافه من وراثة أبيه ويطلب مع ذلك الخطبه له بخوارز م و كتب والصهر مع أخيه شهاب الدين فامتعض خوارز م شاه و كتب اليه يتهدّده ببعض بلاده فجهز غياث الدين اليه العساكر مع ابن اخته أبو غازي الى بها الدين سامي صاحب سَجستان وبعثها مع سلطان شاه الى خوارز م و كتب الى المؤيد أبيه صاحب نيسابور يستنجده و كانت ابنته تحت غياث الدين فجمع المؤيد غيات الدين فجمع المؤيد عساكره وخيم بظاهر فيسابور و

وكان خوارزم شاه عزم على لقاء أخيه والغورية ، وسار عن خوارزم فلما سمع خبر المؤيد عاد الى خوارزم ، واحتمل أمواله وذخائره وعبر جيحون الى الخطا وترك خوارزم ، وسار أعيانها الى أخيه سلطان شاه والبوغازي ابن اخت غياث الدين فا توا طاعتهم وطلبوا الوالي عايهم ، وتوفي سلطان شاه منسلخ رمضان سنة تسع ، وعاد البوغازي الى خاله غياث الدين ومعه أصحاب سلطان شاه فاستخدمهم غياث الدين وأقطمهم ، وبلغ وفاة سلطان شاه الى أخيه خوارزم تُكُش فعاد الى خوارزم ، وعاد الشحنة الى بلاد سرخس ومرو فيهز اليهم نائب النورية بمرو عمر المرغني عسكراً سمنعهم منها حتى يستأذن غياث الدين ، وأرسل خوارزم شاه الى

غياث في الصلح والصهر في وفد من فقها محراسان والعلوية يعظمونه ويستجيرون به من خوارزم شاه أن بجيز اليهم الخطا ويستحقم ولا يحسم ذلك إلا صلحه أوسكناه عرو فأجابهم الى الصلح وعقدوه ورد على خوارزم تكش بلاد أخيه وطمع النُز فيها فعاثوا في نواحيها وجا خوارزم شاه اليها ودخل مرو وسرخس فسار الى البورد وتطرق الى طوس وهي للمؤيد ابنه فجمع وسار اليها وعاد خوارزم شاه الى بلده وأفسد الما في طريقه واتبمه المؤيد فلم يجد ما م ثم كر عليه خوارزم شاه وقد جهد عسكره العطش فأوقع بهم وجي اليه بالمؤيد أسيرا فقتله وعاد الى خوارزم وقام بنيسابور بعد المؤيد ابنه (۱) طفان شاه و ورجع اليه خوارزم والماش شاه من قابل فحاصره بنيسابور وبرز اليه فأسره وملك نيسابور واحتمل طفان شاه وعياله وقرابته فأثر لهم بخوارزم و قال ابن واحتمل طفان شاه وعياله وقرابته فأثر لهم بخوارزم والله الناظر واحتمل أهنان شاه وعياله وقرابته فأثر لهم بخوارزم والما الناظر ويستكشف أيها أوضح فيعتمدها والله تعالى أعلم .

## وفاة ايلدكز وملك ابنه محمد البملوان

قد تقدّم لنا في أخبار الدولة السلجوقية ولاية أرسلان شاه ابن طُفْرُل في كفالة ايلدكز وابنه محمد البهلوان من بعده ، ثم

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١١٨: فلما قتل ملك نيسابور ملك ما كان له ا ابنه طغان شاه.

أخمه أزنك أرسلان بن ايلد كز ، وأنه اعتقل السلطان طغرل ، ثم توفى فولَّى مكانه قُطَّلْغُ ابن اخيه البهلوان ، فخرج السلطان من محبسه وجمع لقتاله سنة ثمان وثمانين فهزمه ولحق قطلغ بالري ، وبعث الى خوارزم شاه علام الدين تُكُش فسار اليه، وندم قطُّلغ على استدعائه فتحصن منه ببعض قلاعه . وملك خوارزم شاه الريُّ وقلمة طُبْرُكُ ، ورتّب فيها الحامية ، وعاد الى خوارزم لما مِلنه أن أخاه سلطان شاه خالفه اليها، ولما كان بِمِصْ الطريق لقيه الحبر بأن أهل خوارزم منعوا سلطان شاه وعاد خائباً فتمادى الى خوارزم وأقام الى انسلاخ فصل الشتاء. ثم سار الى أخيه سلطان شاه بمرو سنة تسع وثمانين ، وتردُّدت الرسل بينها في الصلح . ثُم استأمن اليــه نائب أخيه بقلعة سَرْخَس فسار اليها وملكها ، ومات أخوه سلطان شاه سنة تسع فسار خوارزم شاه الى مرو وملكها وملك ابيوردونسا وطوس وسائر مملكة أخيه واستولى على خزائنه ، وبعث على ابنه علا. الدين محمد فولاه مرو ، وولى ابنه الكبير ملك شاه نيسابور وذلك آخر تسع وثمانين .

ثم بلغه أن السلطان طغرل أغار على أصحابه بالري قطلُغ اينانج فبعث اليه بابنه يستنجده ، ووصل اليه رسول الخليفة يشكو من طغرل ، وأقطعه أعماله فسار من نيسابور الى الري وتلقاه قطلغ اينانج بطاعته، وسار معه ولقيهم السلطان طغرل قبل استكمال تعبيته، وحمل عليهم بنفسه وأحيط به فقتل في ربيع سنة تسعين،

وبعث خوارزم شاه برأسه الى بغداد ، وملك هَمَذان وبلاد الجبل أجمع. وكان الوزير مؤيد الدين بن القصَّابِ قد بعثه الخليفة الناصر مددًا لخوارزم شاه في أمره . فرحل الميه واستوحش بن القصَّاب فامتنع ببعض الجبال هنالك، وعاد خوارزم شاه الى هَمَذان وسلَّمها وأعالما الى قطلغ اينانج ، واقطع كثيرًا منها ممالكيه . وقدم عليهم مناجي ، وانزل معه ابنه وعاد الى خوارزم . ثم اختلف مناجي وقطلغ اينانج واقتتلوا سنة احدى وتسعين فانهزم قطلغ. وكان الوزير ابن القصَّاب قد سار الي خَوْزِيْستان فلكُها وكثيراً من بلاد فارس ، وقبض على بني شِمْلَة وأمراثها وبعث بهم الى بغداد، وأقام هو يهيِّد البلاد فلحق به تُقطَّلُغُ اينانج هنالك مهزوماً سليباً. واستنجده على الري فأزاح علله، وسار معه الى هَمَذان فخرج مناجي وابن خوارزم شاه الى الريّ وملك ابن القصَّاب همذان في سنة احدى وتسعين وسار الى الري فأجف ل الخوارِدْمِيُّون أمامهم، وبعث الوزير العساكر في اثرهم حتى لحقوهم بالدايمنَان ويبسَّطَام ويجرَّجان ورجعوا عنهم ، واستولى الوزير على الريَّ • ثم انتقض قُطْلُغ اينانج على الوزير ، وامتنع بالري فحاصره الوزير وغلبه عليها ، ولحق اينانج بمدينة ساوة . ورحل الوزير في اتباعه حتى لحقه على دِرْبَنْكَرْخ فهزمه، ونجا اينانج بنفسه.

وسار الوزير الى هَمَذان فأقام بظاهرها ثلاثة أشهر وبعث اليه خوارزم شاه بالنكير على ما فعل ، ويطلب اعادة البلاد فلم بجب الى ذلك، وسار خوارزم اليه، وتوفي قبل وصوله فقاتل المساكر بعده في شعبان سنة اثنتين وتسعين فهزمهم وأثخن فيهم، وأخرج الوزير من قبره فقطع رأسه وبعث به الى خوارزم لائه كان قتل في المعركة، واستولى على هَذان وبعث عسكره الى اصفهان فلكها وأثول بها ابنه وعاد الى خوارزم، وجاءت عساكر الناصر الر ذلك مع سيف الدين طغرل فقطع بلاد اللحف من العراق فاستدعاه أهل أصفهان فلكوا البلا، ولحق عسكر خوارزم شاه بصاحبهم، أهل أصفهان فلكوا البلا، ولحق عسكر خوارزم شاه بصاحبهم، ثم اجتمع مماليك البهلوان وهم أصحاب تُطلّغ، وقدموا على أنفسهم كُرْ كُجة من أعيانهم، وساروا الى الريّ فملكوها ثم الى اصفهان كركجة الى الديوان ببغداد يطلب أن يكون كذلك، وأرسل كركجة الى الديوان ببغداد يطلب أن يكون الري له مع جواد الريّ وساوة وقم وقاشان وما ينضاف اليها، وتكون اصفهان وهمذان وزيّجان ومرو من الديوان فكتب لـه بذلك والله أعلم،

## وفاة ملك شاء بن خوارزم شاء تكش

قد تقدّم لنا أن خوارزُم شاه تُكُش ولَى ابنه ملك شاه على نيسابور سنة تسع وثمانين وأضاف اليه خُرَاسان ، وجعله ولي عهده في الملك فأقام بها الى سنة ثلاث وتسمين ، ثم هلك في ربيع منها ، وخلّف ابناً اسمه هندوخان ، وولّى خوارزُم شاه على نيسابور ابنه الآخر قطب الدين الذي كان ولاه بمرو .

# المحطب

#### انهزام الخطأ من الغورية

كان خوارِزم شاء تُكُش لما ملك الريّ وهَمَدان وأصفهان وهزم ابن القصاب وعساكر الخليفة بعث الى الناصر يطلب الحطبة ببغداد فامتعض الناصر لذلك ، وأرسل الى غياث الدين ملك غزنة والغور فقصد بلاد خوارِزم شاء فكتب اليه غياث الدين يهدده بذلك ، فبعث خوارِزم شاء الى الخطا يستنجدهم على غياث الدين ويحذرهم أن يملك البلاد كما ملك بَلْخ فساد الخطا في عساكرهم ، ووصلوا بلاد الغور وراسلوا بها، الدين سام ملك عساكرهم ، ووصلوا بلاد الغور وراسلوا بها، الدين سام ملك وخوارِزم شاء قد قصد هُراة وانتهى الى طوس ، واجتمع أمرا الغورية بخُراسان مثل محمد بن بك مقطع الطالقان والحسين بن وأحوارِزم شاء قد قصد هُراة وانتهى الى طوس ، واجتمع أمرا وألفورية بخُراسان مثل محمد بن بك مقطع الطالقان والحسين بن وخروس ، وجموا عساكرهم وكبسوا الخطا وهزموهم وألمقوهم بجيحون فتقسموا بين القتل والغرق، وبعث ملك الخطا الى خوارِزم شاء يتجنّى عليه في ذلك ويطلب الديّة على القتلى

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي الكامل ج ٩ ص ٢٤١: فانتدب الأمير محمد بن جربك الغوري، وهو مقطع الطالقان من قبل غياث الدين وكان شجاعاً، وكاتب الحسين بـن حـرميل وكـان بقلعـة كرزيان، واجتمع معها الأمير حروش الغوري.

من قومه ، ويجمله السبب في قتلهم فراجع غيات الدين واستعطفه ووافقه على طاعة الخليفة ، واعادة ما أخذه الخطأ من بلاد الإسلام وأجاب ملك الخطا بأن قومه انما جاؤا لانتزاع بَلْخ من يه المغورية ، ولم يأتوا لنصرتي وأنا قد دخلت في طاعة غياث الدين فجهز ملك الخطا عساكره اليه ، وحاصروه فامتنع فرجعوا عنه بعد أن فني أكثرهم بالقتل ، وسار في اثرهم وحاصر بخاري وأخذ بمخنقها حتى ملكها سنة أربع وتسمين فأقام بها مدة وعاد الى خوارزم ، والله تعالى ولي التوفيق .

# ملك خوارزم شاء تكين الرس وبرالد الجبل

ثم سار خوارِز شاه تكين لارتجاع الري وبلاد الجبل من يد مناجق والبهلوانية الذين انتقضوا عليه فهرب مُناجق عن البلاد وتركها ، وملكها خوارِزم شاه واستدعاه فامتنع من الحضود ، واتبعه فاستأمن أكثر أصحابه ووجعوا عنه ، ولحق هو بقلمة من أعمال مازندران فامتنع بها فبعث خوارِزم شاه الى الخليفة الناصر فبعث بالخلع له ولولده قُطب الدين ، وكتب له تقليداً بالأعمال التي بيده ، ثم سار خوارِزم شاه لقتال الملاحدة فافتتح قلمة لمم قريبة من قزوين ، وانتقل الى حصار قلمة ألموت من قلاعهم فقتل عليها رئيس الشافعية بالري صدر الدين محمد بن الوزان وكان مقدماً عنده ولازمه ، ثم عاد الى خوارِزم فوثب الملاحدة على وزيره

نظام الملك مسعود بن علي فقتلوه ، قبعيز انبنه قطب الدين لقتالهم فسار الى قلمة ترشيش من قلاعهم فعاصرها حتى سألوه في الصلح على مائة ألف دينار يعطونها فامتنع أولاً ، ثم بلغه مرض أبيه فأجابهم وأخذ منهم المال المذكور وعاد والله اعلم .

#### وفأة خوارزم شأه

ثم توفي خوارزم شاه تكش بن ألب أرسلان بن أتسز بن محد أنوسَتكين صاحب خوارزم بعد ان استولى على الكثير من خراسان وعلى الريّ وهمذان وغيرها من بلاد الجبل ، وكان قد سار من خوارزم الى نيسابور قات في طريقه اليها في رمضان سنة ست وتسعين وخسمائة ، وكان عندما اشتد مرضه بعث لابنه قطب الدين محمد يخبره بحاله ويستدعيه فوصل بعد موته فبايع له أصحابه بالملك ، ولقبوه علا، الدين لقب أبيه ، وحمل شاو أبيه الى خوارزم فدفنه بالمدرسة التي بناها هنالك ، وكان تُكش عادلاً علا، الدين محمد كان ولده الآخر علي شاه باصفهان فاستدعاه أخوه على مذهب أبي خنيفة ، ولما توفي ابنه علا، الدين محمد كان ولده الآخر علي شاه باصفهان فاستدعاه أخوه محمد فسار اليه ، ونهب أهل اصفهان فخلمه ، وولاه أخوه على فراسان فقصد نيسابور ، وبها هندوخان ابن أخيها ملك شاه منذ ولاه جده تكش عليها بعد أبيه ملك شاه ، وكان هندوخان يخاف عمه محمداً لعداوة بينه وبين أبيه ملك شاه ، وكان هندوخان يخاف

نهب الكثير من خزائنه ولحق بمرو ، وبلغ وفاة تكش الى غياث الدين ملك غزنة فجلس العزاء على ما بينها من العداوة اعظاماً لقدره ، ثم جمع هندوخان جموعاً وسار الى خراسان فبعث علاء الدين محمد بن تُكش العساكر لدفاعه مع بُغفر التركي فخام (۱) هندوخان عن لقائه ، ولحق بنياث الدين مستنجداً فأكرمه ووعده النصر ، ودخل بُغفر مدينة مرو ، وبعث بام هندوخان وولده الى خوادِزْم مكرمين فأرسل غياث الدين صاحب غزنة الى محمد بن خربك مكرمين فأرسل غياث الدين صاحب غزنة الى محمد بن خربك نائبه بالطالقان أن ينبذ الى بُغفر العهد فقعل ، وسار من الطالقان الى مروالروذ فلكها ، وبعث الى بُغفر يأمره بالخطبة في مرو لغياث الدين أو يفارقها فبعث اليه بُغفر يتهدده ظاهراً وبسأله سراً ان يستأمن له غياث الدين فقوي طمعه في البلاد بذلك ، وأمر أخاه شهاب الدين بالمسير الى خراسان والله أعلم ،

# مُلُوكِ الغُورِيّة

استیلاً ، ملوکالغوریة أعمال خوا رزم شاه محمد تکش بخراسان وارتجاعه ایلها منهم ثم حصاره هراة من أعمالهم

ولما استأمن بُخِشُر (٢) نائب مرو الى غياث الدين طمع في أعمال

 <sup>(</sup>١) قوله فخام النخ قال المجد وخام عنه يخيم خياً وخياناً وخيوماً وخيومة وخيمومة وخياماً
 نكص وجبن ١ هـ.

<sup>(</sup>٢) اسمه في الكامل ج ٩ ص ٢٥٣ : جقر التركي، نائب علاء الدين خوارزم شاه بمرو.

خوارزم شاه بخُراسان كما قلناه ، واستدعاه أخوه شهاب الدين السير اليها فسار الى نُعزَنة واستشار غياث الدين نائبه نبهراة عمر ابن محمد المرغني في المسير الى خراسان ونهاه عن ذلك ، ووصل أخوه شهاب الدين في عساكر غزنة والنور وسجستان ، وساروا منتصف سبع وتسعين ووصل كتاب بُخفُر نائب مرو الى شهاب الدين وهو بقرب الطالقان يحثه للوصول ، وأذن له غياث الدين فسار الى مرو وقاتل العساكر الذين بها من الخوارزميَّة فغلبهم وأحجرهم بالبلد ، وسار بالفيلة الى السور فاستأمن أهل البلد وأطاعوا وخرج جنقر الى شهاب الدين ، ثم جا غياث الدين بعد وأطاعوا وخرج منقر الى شهاب الدين ، ثم جا غياث الدين بعد الفتح الى هراة مكرِّما ، وسلم مرو الى هندوخان بن ملك شاه الفتح الى هراة مكرِّما ، وسلم مرو الى هندوخان بن ملك شاه كما وعده ، ثم سار الى سَرْخَس فلكها صلحاً وولى عليها ذنكي ابن مسعود من بني عمه ، وأقطعه معها نسا وأبيورد .

ثم سار الى طوس وحاصرها ثلاثاً ، واستأمن اليه أهلها فلكها وبعث الى على شاه علاء الدين محمد بن تكش بنيسابور في الطاعة فامتنع فسار اليه وقاتل نيسابور من جانب وأخوه شهاب الدين من الجانب الآخر (۱) اليه سقوطه و دخلوا نيسابور وملكوها ونادوا بالامان ، وجيء بعلي شاه من خوارزم الى غياث الدين

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل: فلم يسردهم أحد عن السور، حتى اصعدوا علم غياث الدين إليه. فلما رأى شهاب الدين علم أخيه على السور قبال لأصحابه: اقصدوا بنا هذه الناحية، واصعدوا السور من هما هنا، وأشار إلى مكان فيه، فسقط السور متهدماً فضج الناس بالتكبير، وذهل الخوارزميون وأهل البلد، ودخل الغورية البلد وملكوه عنوة.

فأمنه وأكرمه، وبعثه بالانراء الخوارزميّة الى هُراة، وولّى على خُراسان ابن عمه وصهره على ابنته ضياء الدين محمد بن على الغوري ولقب علاء الدين، وأثرله نيسابور في جمع من وجوه الغوريّـة، وأحسن الى أهل نيسابور وسلم على شاه الى أخيه شهاب الدين، ورحل الى هُراة.

ثم سار شهاب الدين الى قهستان (۱) وقيل له عن قرية من قراها الهم اسماعيلية فأمر بقتلهم وسبى ذراريهم ونهب أموالهم وخرب القرية ، ثم سار الى حصن من أعمال قهستان وهم اسماعيلية فلكه بالأمان بعد الحصار ، وولى عليه بعض الغورية فأقام بها الصواب وشعار الاسلام ، وبعث صاحب قهستان الى غياث الدين يشكو من أخيه شهاب الدين ويقول : ان هذا نقض العهد الذي بيني وبينكم ، فا راعه إلا نزول أخيه شهاب الدين على حصن آخر للاسماعيلية من أعمال دهستان فحاصره ، فبعث بعض ثقاته الى شهاب الدين يأمره بالرحيل فامتنع فقطع أطناب سرادقه ورحل مراغماً ، وقصد المند مغاضباً لاخيه ،

ولما اتصل بعلاء الدين محمد بن تُكُش مسيرها عن خُراسان كتب الى غياث الدين يعاتبه عن أخذه بلاده ويطلب اعادتها ، ويتوعده باستنجاد اكنطا عليه فاطله بالجواب الى خروج أخيه شهاب الدين من الهند لعجزه عن الحركة لاستيلاء مرض النقرس عليه ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وكذا في الكامل. وفي معجم البلدان: قوهستان.

فكتب خوارزم شاه الى علاء الدين الغوري نائب غياث الدين فأجابه بنيسابور يأمره بالخروج عنها فكتب بذلك الى غياث الدين فأجابه يعده بالنصر، وسار اليه خوارزم شاه محمد بن تُكُش آخر سنة سبع وتسعين وخسائة ، فلما قرب أبيورد هرب هندوخان من موالي غياث الدين ، وملك محمد بن تُكُش مدينة مرو و نسا وأبيورد ، وسار الى نيسابور وبها علاء الدين الغوري فحاصرها وأطال حصارها وسال الى نيسابور وبها علاء الدين الغوري فحاصرها وأطال حصارها وسأل من علاء الدين الغوري السعي في الاصلاح بينه وبين غياث وسأل من علاء الدين الغوري السعي في الاصلاح بينه وبين غياث الدين فضمن ذلك ، وسار الى هراة وبها أقطاعه ، وغضب على غياث الدين لقعوده عن انجاده فلم يسر اليه ،

وبالغ محمد بن تُكُش في الاحسان الى الحسن بن حَرْمِيل من أمراء الغوريّة، ثم سار الى سَرْخَس وبها الامير رُنكي من قرابة غيات الدين فحاصرها أربعين يوماً وضيّق محنقها بالحرب وقطع الميرة، ثم سأله زنكي الافراج ليخرج عن الامان فأفرج عنه قليلاً، ثم ملا البلد من الميرة بما احتاج اليه ، وأخرج العاجزين عن الحصار وعاد الى شأنه فندم محمد بن تُكُش ورحل عنها، وجهّز عسكراً لحصارها، وجاء نائب الطالقان مدداً لمحمد بن خُرْبُك عساكراً لحصارها، وجاء نائب الطالقان مدداً لمحمد بن خُرْبُك واحس بعد أن أرسل اليه بأنه (۱) عساكر الخوارزميّة

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٥٧: فلما أبعد خوارزم شـاه سار محمــد بن جربك من الطالقان، وهو من أمراء الغورية وأرسل إلى زنكي أمير سرخس يعــرفه أنــه يريــد يكبس الخوارزميين لئلا ينزعج إذا سمع الغلبة. وسمع الخوارزميون الخبر ففارقوا سرخس.

المجمرة عليه ، وأشاع ذلك فأفرجوا عنه ، وجا اليه زُنكي من الطالقان فخرج معه ابن خُرْبُك الى مرو الروذ ، وجبى خراجها وما يجاورها ، وبعث اليه محمد بن تُكُش عسكراً نحواً من ثلاثة الاف مع خاله فلقيهم محمد بن خُرْبُك في تسعائة فارس فهزمهم ، وأثخن فيهم قتلا وأسراً ، وغنم سوادهم ، وعاد خوارزم شاه محمد ابن تُكُش الى خوارزم .

وأرسل الى غياث الدين في الصلح فأجابه مع الحسن بن محمد المرغني من كبراء الفورية ، وغالطه في القول ، ولما وصل الحسن المرغني الى خوارزم شاه وأطلع على أمره قبض على الحسن وسار الى هراة فحاصرها ، وكتب الحسن الى أخيه عمر بن محمد المرغني أمير هراة بالخبر فاستعد للحصار ، وقد كان لحق بغياث الدين أخوان من حاشية سلطان شاه عم محمد بن تكش المتوفي في سرخس فأكرمها غياث الدين وأنزلها بهراة فكاتبا محمد بن تكش وداخلاه في تمليكه هراة فسار لذلك ، وحاصر البلد وأميرها عمر المرغني ، مر الى الاخوين وعندها مفاتيح البلد وأطلع أخوه الحسن في محبسه على شأن الأخوين في مداخلة محمد بن تكش فجعث الى أخيه عمر بذلك فلم يسعفه ، فبعث اليه بخط أحدها فقبض عليها وعلى أصحابها واعتقلهم ،

وبعث محمد بن تكش عسكراً الى الطالقان للغارة عليها فظفر بهم ابن خُرْبُك، ولم يفلت منهم أحد . ثم بعث غياث الدين ابن

أخته البوغاني في عسكر من الغورية فنزلوا قريباً من عسكر خوارِزْم شاه محمد بن تُحَشّ وقطع عنهم الميرة ، ثم جا غياث الدين في عسكر قليل لأن أكثرها مع أخيه شهاب الدين بالهند وغُزنة فنزل قريباً من هُراة ، ولم يقدم على خوارزم فلما بلغ الحصار أربعين يوما ، وانهزم أصحاب خوارزم شاه بالطالقان ، ونزل غياث الدين وابن أخته البوغاني قريباً منه ، وبلغه وصول أخيه شهاب الدين من الهند الى غُزنّة أجمع الرحيل عن هُراة ، وصالح عمر المرغني على مأل حمله اليه ، وارتحل الى مرو منتصف ثمان وتسعين .

وسار شهاب الدين من غُزنَة الى بَلْخ ، ثم الى باميان معتزماً على محاربة خوارزم شاه والتقت طلائعها فقتل بين الفريقين خلق ثم ارتحل خوارزم شاه عن مرو فجفلا الى خوارزم ، وقتل الامير سنجر صاحب نيسابور لاتهامه بالمخادعة ، وسار شهاب الدين الى طوس ، وأقام بها الى انسلاخ الشتا ، معتزماً على السير لحصار خوارزم فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث الدين فرجع الى هراة ، واستخلف بمرو محمد بن خُربُك فسار اليه جماعة من أمرا ، خوارزم شاه سنة تسع وتسعين (۱) ابن خربك ، ولم ينج منهم الا القليل فبعث خوارزم شاه الجيوش مع منصور التركي لقتال ابن

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٥٩ : فخرج إليهم محمد لبالًا وبيتهم فلم منهم إلا القليل.

خُربك ، ولقيهم على عشرة فراسخ من مرو ، وقاتلهم فهزموه ، ودخل مرو منهزماً فحاصروه خمسة عشر يوماً .

ثم استأمن اليهم وخرج فقتلوه . وأسف ذلك شهاب الدين ، وتردّدت الرسل بينه وبين خوارزم شاء في الصلح فلم يتمّ . وأراد العود الى غُزْنَة فاستعمل على أهراة ابن اخته البوغاني ، وملك علاء الدين بن أبي على النوري مدينة مرو وزَّ كُوَرَة وبلد الغور وأعيال خراسان، وفوَّض اليه في مملكته، وعاد غُزْنَة سنة تسم وتسعين وخسمائة . ثم عاد خوارزم شاه الى هُراة منتصف سنة ستمائة ، وبها البوغاني ابن أخت شهاب الدين الغوري ، وكان شهاب الدين قد سار عن غُزْنَة الى لماوون(١) غازياً فحصر خوارزم شاه هراة الى منسلخ شعبان. وهلك في الحصار بين الفريقين خلق. وكان الحسن بن حرميل مقيماً بخَوْزِستان وهي اقطاعه فأرسل الى خوارزم شاه يخادعه ، ويطلب منه عسكراً يستلمون الفيلة وخزانة شهاب الدين فبعث اليه ألف فارس فاعترضهم هو والحسن ابن محمد المرغني فلم ينج منهم الا القليل ، فندم خوادزم شاه على انفاذ المسكر ، وبعث الى البوغاني أن يظهر بعض طاعته ويفرج عنه الحصار فامتنع. ثم أدركه المرض فخشى أن يشغله المرض عن حماية البلد فيملكها عليه خوارزم شاه فرجع الى اجابته، واستحلفه

<sup>(</sup>١) كذا، وهي لهاور كها في الكامل، أو لاهور اسمها في عصرنا الحاضر.

وأهدى، وخرج له ليلقاء ويعطيه بعض الخدمة فات في طريقه . وارتحل خوارزم شاء عن البلد ، وأحرق المجانيق وساد الى سَرْخَس فأقام بها .

# حصار شماب الدين خوارزم شاه وانهزامه أمام الخطأ

ولما بلغ شهاب الدين بنُزنَة ما فعل خوارِزْم شاه بهراة وموت نائبه بها البوغاني ابن أخته ، وكان غازياً الى الهند فانثنى عزمه ، واقام وسار الى خوارِزْم وكان خوارِزْم شاه قد سار من سَرْخَس ، وأقام بظاهر مرو ، فلما بلغه خبر مسيره أجفل راجعاً الى خوارزم فسبق شهاب الدين البها وأجرى الما ، في السَبْخَة حواليها ، وجا شهاب الدين فأقام أربعين يوماً يطرق المسالك حتى أمكنه الوصول ، ثم التقوا واقتتلوا ، وقتل بين الفريقين خلق كان منهم الحسن المرغني من الفورية ، وأسر جاعة من الخوارزمية فقتلهم شهاب الدين صبراً وبعث خوارزم شاه الى الخطا فيا ورا النهر يستنجدهم على شهاب الدين فجمعوا وساروا الى بلاد الغود ، وبلغ ذلك شهاب الدين فسار اليهم فلقيهم بالفارة فهزموه وحصروه في ايد حوى حتى صالحهم ، وخلص الى الطالقان ، وقد كثر الارجاف بموته فتلقاه الحسن بن حربيل صاحب الطالقان وأزاح عله ،

ثم سار الى غُزْنَة والعثمل ابن حرمبل معه خشيةً من شدّة جزعه أن يلحق بخوادِزْم شلم ويطيعه فولاً حجابته ، وسار معه

ووجد الخلاف قد وقع بين أمرائه لما بلغهم من الارجاف بموته حسباً مر في أخبار الغورية فأصلح من غُزنَة ومن الهند، وتأهب للرجوع لحوارزم شاه، وقد وقع في خبر هزيمته أمام الحطا بالمفازة وجه آخر ذكرناه هنالك، وهو انه فرق عساكره في المفازة لقلة الما، فأوقع بهم الحطا منفردين، وجا، في الساقة فقاتلهم أربعة أيام مصابراً، وبعث اليه صاحب سَمْرَقند من عسكر الحطا وكان مسلماً، وأشار عليه بالتهويل عليهم فبعث عسكراً من الليل، وجاوًا من الغد متسائلين وخوقهم صاحب سمرقند بوصول المدد لشهاب الدين فرجموا الى الصلح، وخلص هو من تلك الواقعة، وذلك سنة احدى وستائة، ومات شهاب الدين أثر ذلك.

## استيلاء خوارزم شاء عاس بلاد الغورية بخراسان

كان نائب الغورية بهراة من خراسان الحسن بن حريبل ولما قتل شهاب الدين الغوري في رمضان سنة اثنتين وستمائة قام بأمرهم غياث الدين محمود ابن أخيه غياث الدين ، واستولى على الغور من يد علاء الدين محمد بن أبي علي سرور كاه . ولما بلغ وفاة شهاب الدين الى الحسن بن حرميل نائب هُراة جمع أعيان البلد وقاضيهم واستحلفهم على الامتناع من خوارزم شاه ظاهراً ، ودس إلى خوارزم شاه بالطاعة ، ويطلب عسكراً يمتنع به من الغورية وبعث ابنه رهينة في ذلك فأنفذ اليه عسكراً من نيسابور ، وأمرهم بطاعة ابن حريبل ،

وغياث الدين خلال ذلك يكاتب ابن حرميل ويطلبه في الطاعة فيراوغه بالمواعدة . وبلغه خبره مع خوارزم شاه فاعتزم على النهوض اليه واستشار ابن حرميل بهراة أعيان البلد يختبر ما عندهم فقال له على بن عبد الخالق مدرس أمية وناظر الاوقاف : الرأي صدق الطاعة لغياث الدين. فقال ان ما أخشاه فسر اليه وتوثق في منه ففعل، وساد الى غياث الدين فأطلعه عن الجلى من أمر ابن حرميل ، ووعده الثورة به .

وكتب غيات الدين الى نائبه بمرو يستدعيه فتوقف، وحمله أهل مرو على المسير فسار فخلع عليه غياث الدين وأقطعه، واستدعى غياث الدين أيضاً نائبه بالطالقان أميران قطر فتوقف فأقطع الطالقان سونج مملوك ابنه المعروف بأمير شكار، وبعث الى ابن حرميل مع ابن زياد بالخلع، ووصل معه رسوله يستنجز خطبته له فمطله أياماً حتى وصل عسكر خوارزم شاه من نيسابور، ووصل في أثرهم خوارزم شاه، وانتهى الى بلخ على ادبعة فراسخ فندم ابن حرميل عندما عاين مصدوقة الطاعة، وعرف عسكر خوارزم شاه بأن صاحبهم قد صالح غياث الدين، وترك له البلاد فانصرفوا الى صاحبهم، وبعث اليه معهم بالهدايا.

ولما سمع غياث الدين بوصول عسكر خوارزم شاه الى هراة أخذ اقطاع بن حرميل ، وقبض على أصحابه واستصفى أمواله وما كان له من الذخيرة في حروبان. وتبين ابن حرميل في أهل هراة الميل الى غياث الدين والانحراف عنه ، وخشى من ثورتهم به فأظهر

طاعة غيات الدين، وجمع أهل البلد على مكاتبته بذلك فكتبوا جيماً وأخرج الرسول بالكتاب ودس اليه بأن يلحق عسكر خوارزم شاه فيردهم اليه، فوصل الرسول بهم لرابع يومه، ولقيهم ابن حرميل وأدخلهم البلد، وسمل ابن زياد الفقيه، وأخرج صاعداً القاضي وشيع الغورية فلحقوا بغياث الدين، وسلم البلد لعسكر خوارزم شاه، وبعث غياث الدين عسكره مع على بن أبي على، وسار معه أميران صاحب الطالقان، وكان منحرفاً عن غياث الدين بسبب عزله فدس الى ابن حرميل بأن يكبسه وواعده الهزيمة، وحلف له على ذلك فكبسه ابن حرميل فانهزم عسكر غياث الدين وأسر كثير من أمرائه ،

وشن ابن حرميل الفارة على بلاد باذّغيس وغيرها من البلاد واعتزم غياث الدين على المسير بنفسه الى هراة ، ثم شغل عن ذلك بأمر غُزنّة ومسير صاحب باميان الى الدوس فأقصر ، واستظهر خوارزم شاه الى بلخ ، وقد كان عند مقتل شهاب الدين أطلق الفورية الذين كان أسرهم في المصاف على خوارزم ، وخيرهم في المقام عنده أو اللحاق بقومهم ، واستصفى من أكابرهم ، محمد بن بشير وأقطعه فلما قصد الآن بلخ قدم اليها أخوه على شاه في العساكر ، وبرز اليه عمر بن الحسن أميرها فدافعه عنها ، ونزل على أربعة فراسخ وأرسل الى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار اليه في أدبعة فراسخ وأرسل الى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار اليه في القعدة من السنة ، ونزل على بلخ وحاصرها وهم ينتظرون

المدد من صاحبهم باميان بن بها، الدين، وقد شغلوا بغزنة فحاصرها خوارزم شاه اربعين يوماً ، ولم يظفر فبعث محمد بن بشير الغوري الى عماد الدين عمر بن الحسن نائبها يستنزله فامتنع فاعتزم خوارزم شاه على المسير الى هراة .

ثم بلغه أنّ أولاد بها الدين أمرا الميان ساروا الى عُزنَة وأسرهم تاج الدين الذر فأعاد محمد بن بشير الى عمر بن الحسين فأجاب الى طاعة خوارِزْم شاه والخطبة له وخرج اليه فأعاده الى بلاه وذلك في ربيع سنة ثلاث وستمانة مثم سار خوارزم شاه الى جوززجان وبها علي بن علي فنزل له عنها وسلمها خوارزم شاه الى ابن حريبيل لانها كانت من أقطاعه وبعث الى غياث الدين عمر بن الحسين من بلخ يستدعيه مثم قبض عليه وبعث به الى خوارزم شاه ، وسار الى بلخ فاستولى عليها واستخلف عليها جَفّري الدّكي وعاد الى بلاده الى بلخ فاستولى عليها واستخلف عليها جَفّري الدّكي وعاد الى بلاده

## استيلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسليمها للخطأ

ولما أخذ خوارزم شاه بَلْخ سار عنها الى يَزْمِذ ، وبها عماد الدين نُمَرُ بن الْحَسَيْن الذي كان صاحب بَلْخ ، وقدم اليه محمد بن علي ابن بشير بالعذر عن شأن أبيه ، وأنه انما بعثه لخوارزم مكرَّماً وهو أعظم خواصه ويعده بالاطلاع فاتهم (') على صاحبها أمره ، واجتمع عليه خوارزم شاه والخطا من جميع جوانبه ، وأسر اصحابه ملوك عليه خوارزم شاه والخطا من جميع جوانبه ، وأسر اصحابه ملوك

<sup>(</sup>١) كذا، ومقتضى السياق: فابهم.

بامِيَان بغُزْنَه فاستأمن الى خوارزم شاه وملك منه البلد، ثم سلمها الى الخطا وهم على كفرهم ليسالموه حتى يملك وينتزعها منهم فكان كما قدّره، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### استيلاً، خوارزم شاه على الطالقان

ولما ملك خوارزم شاء ترمذ سار الى الطالقان ويهـــا سونج، واستناب على الطالقان أمير شكار نائب غياث الدين محمود، وبعث اليه يستميله فامتنع وبرز للحرب حتى تراءى الجممان فنزل عسن فرسه ونبذ سلاحه ، وجا. متطارحاً في العفو عنه فـأعرض عنه وملك الطالقان واستولى على ما فيها، وبعث اليه سونج واستناب على الطالقـان بعض أصحابه، وسار الى قلاع كالومين ويهوار، وبها حسام الدين علي بن على فقاتله ودفعه على ناحيته. وسار الى هُراة وخيَّم بظاهرها. وجاء رسول غياث الدين بالهدايا والتحف، ثم جا. ابن حرميل في جمع من عساكر خوارزم شاه الى أَسْفَراين فلكها على الامان في صفر من السنة وبعث الى صاحب سجستان وهو حرب بن محمد بن ابراهيم من عقب خلف الذي كان ملكها منذ عهد ابن سَبْكَتَكِين في الطاعة لخوارزم والخطبة له فامتنع ، وقصد خوارزم شاه وهو على هرأة القاضي صاعد بن الفضل الذي أخرجه ابن حرميل؛ ولحق بغياث الدين فلما جاء الى خوارزم شاه رماه ابن حرميل بالميــل الى الغوريَّة فحيسه بقلمة زوزن، وولى القضاء بهُراة الصفي أبا بكر بن محمد السَرْخَسِي، وكان ينوب عن صاعد وابنه في القضاء .

## استيلاء خوارزم شاه على مازندران وأعمالها

ثم توفي صاحب مازندران حسام الدين أذدشير ، وولي مكافه ابنه الاكبر، وطرد أخاه الاوسط فقصد جِرْجان ، وبها الملك علي شاه ينوب عن أخيه خوارزم شاه محمد بن تُكُش واستنجده فاستأذن أخاه وسار معه من جِرْجَان سنة ثلاث وستماثة ، ومات الاخ الذي ولي على مازندران وولي مكانه أخوهما الأصغر ، ووصل علي شاه ، ومعه أخو صاحب مازندران فعاثوا في البلاد ، وامتنع الملك بالقلاع مثل سارية ، وآمد فلكوها من يده ، وخطب فيها لخوارزم شاه ، وعاد علي شاه الى جِرْجان ، وترك ابن صاحب مازندران الذي استجار به ملكاً في تلك البلاد وأخوه بقلمة مكوره ،

## استيلاً. خوارزم شام على ما وراء النصر وقتاله من النطا وأسره وخلاصه

قد تقدّم لنا كيف تغلّب الخطاعلى ما وراء النهر منذ هزموا سِنْجِرْ بن ملك شاه ، وكانوا أمّة بادية يسكنون الخيام التي يسمونها الخركاوات، وهم على دين المجوسِيّة كما كانوا. وكانوا موطنين بنواحي أوزكنده وبلاد ساغون وكاشغَر، وكان سلطان

سَنْرُقَنْد وبُخارى من ملوك الخانِيَّة الأقدمين عريقا في الاسلام والبيت والملك ، ويلقُّب خان خاقان ، بمعنى سلطان السلاطين . وكان الخطأ وضعوا الجزّية على بلاد المسلمين فيها وراء النهر ، وكثر عيثهم وثقلت وطأتهم فأنف صاحب بُخارى من تحكمهم ، وبعث الى خوارزم شاء يستصرخه لمحاربتهم على أن يحمل اليه ما يحملونه للخَطاء وتكون له الخطبة والسكة. وبعث في ذلك وجوه بخاری وسَمُزْقَنْد فحلفوا له ووضعوا رهائنهم عنده فتجهَّز لذلك ، وولَّى أخاه على شاه على طَبَرِسْتان مع جِرْجان ، وولَّى على نيسابور الامير كز لُك خان من أخوا له وأعيان دولته ، وندب معه عسكراً . وولَّى على قلمة زُوزَن أمين الدين أبا بكر ، وكان أصله حمَّا لا فارتفع وترقَّى في الرتب الى ملك كِرْمان ، وولَّى على مدينة الجام الامير بُجلدُك ، وأقرُّ على هُراة الحسن بن حَرْمِيل ، وأنزل ممه ألفاً من المقاتلة ، واستناب في مرو وسَرْخَس وغيرهما . وصالِح غياث الدين مجموداً على ما بيده من بلاد الغور وكَرْمَسين، وجمع عساكر وسارالي خوارزم فتجرَّز منها، وعبر جيْحون واجتمع بسلطان نُخارى وسَمُزْقَندٌ وزحف البه الخطا فتواقعوا معه مرَّاتٌ وبقيت الحرب بينهم سجالًا .

ثم انهزم المسلمون وأسر خوارزم شاه ، ورجعت العساكر الى خوارزم معلولة ، وقد أرجف بموت السلطان . وكان كزلك خان نائب نيسابور محاصراً لهراة، ومعه صاحب زوزن فرجعا الى بلادهما

وأصلح كُزُلُك خان سور نيسابور، واستكثر من الجند والاقوات وحدَّثته نفسه بالاستبداد، وبلغ خبر الارجاف الى أخيه على شاه بطَّبْرِسْتَانَ فدعا لنفسه ، وقطع خطبة أخيه . وكان مع خوادزم شاه حين أسر أمير من أمرائه يعرف بابن مسعود فتحيَّل للسلطان بأن أظهر نفسه في صورته، واتفقا على دعائه باسم السلطان، وأوهما صاحبهما الذي أسرهما أنَّ ابن مسمود هو السلطان ، وأنَّ خوارزم شاه خديمه فأوجب ذلك الخطائي حقه ، وعظمه لاعتقاده انه السلطان . وطلب منه بعد أيام أن يبعث ذلك الخديم لاهله ، وهو خوارزم شاه في الحقيقة ليعرف أهله بخبره ، ويأتيه بالمال فيدفعه اليه فأذن له الخطائي في ذلك وأطلقه بكتابه ، ولحق بخوارزم ودخل اليها في يوم مشهود . وعلم بما فعله أخوه على شاه بطّبرستان ، وكزلك خان بنيسابور ، وبلغها خبر خلاصه فهرب كزلك خان الى العراق ، ولحق على شاه بنياث الدين مجمود فأكرمه وأثرته . وسار خوارزم شاه الى نيسابور فأصلح أمورها وولي عليها ، وسار الي نمراة فنزل عليها وعسكره محاصر دونها ، وذلك سنة أربع وستمائة والله أعلم •

#### مقتل ابن حرميل ثم استيلاء خوارزم شاء على هراة

كان ابن حوميل قد تنكر لمسكر خرارزم شاه الذين كانوا عنده بهراة لسوء سيرتهم، فلما عبر خوارزم شاه جَيْحون، واشتغل

بقتال الخطا قبض ابن حرميل على المسكر وحبسهم ، وبعث الى خوارزم شاه يعتذر ويشكو من فعلهم فكتب اليه يستحسن فعله ، ويأمره بانفاذ ذلك العسكر اليه ينتفع بهم في قتال الخطاء وكتب الى جلدك بن طغرل صاحب الجام أن يسير اليه بهراة ثقة بفعله وحسن سريرته . وأعلم ابن حرميل بذلك ، ودس الى جلدك بالتحيل على ابن حرميل بكل وجه والقبض عليه فسار في الفي مقاتل ، وكان يهوى ولاية هراة لان اباه طغرل كان واليا بها لسنجر ، فلما قارب هراة أمر ابن حرميل الناس بالخروج لتلقيه ، وخرج فلما قارب هراة أمر ابن حرميل الناس بالخروج لتلقيه ، وخرج فلما التقى جلدك وابن حرميل ترجلا عن فرسيها للسلام ، وأحاط فلما التقى جلدك وابن حرميل وقبضوا عليه ، وانهزم اصحابه الى أصحاب جلدك بابن حرميل وقبضوا عليه ، وانهزم اصحابه الى المدينة فأغلق الوزير خواجا الابواب ، واستعد للحصار ، وأظهر دعوة غياث الدين مجمود .

وجاء بُجلُنُكُ فناداه من السور وتهدّده بقتل ابن حَرْمِيل، وجاء بابن حرميل حتى أمره بتسليم البلد لجلدك فأبى وأساء الردّ عليه وعلى جلدك فقتل ابن حرميل، وكتب الى خوارزم شاه بالخبر فبعث خوارزم شاه الى كُزُلُك خان نائب نيسابور والى أمين الدين أبي بكر نائب زوزن بالمسير الى جلدك، وحصاد هُراة معه فسار لذلك في عشرة آلاف فارس. وحاصروها فامتنعت وكان خلال ذلك ما قدّمناه من انهزام خوارزم شاه أمام الخطا وأسرهم اياه،

ثم تخلص ولحق بخوارزم، ثم جاء الى نيسابور ولحق بالعساكر الذين يحاصرون هراة فأحسن الى أررائهم لصبرهم، وبعث الى الوذير خواجا في تسليم البلد لانه كان يعد عسكره بذلك حين وصوله فامتنع وأساء الردّ، فشد خوارزم في حصاره، وضجر أهل المدينة وجهدهم الحصار وتحدّثوا في الثورة فيعث جماعة من الجند للقبض عليه فثاروا بالبلد، وشعر جماعة العسكر من خارج بذلك فرجعوا الى السور واقتحموه، وملك البلد عَنْوَة وجي، بالوزير أسيراً الى خوارزم شاه فأمر بقتله فقتل، وكان ذلك سنه خمس وستمائة، وولى على هراة خاله أمير ملك وعاد وقد استقر له أمر خراسان،

# استيلاً، خوارزم شاه على بيروز كوه(۱) وسائر بلاد خاسان

لما ملك خوارزم شاه هراة وولى عليها خاله أمير ملك ، وعاد الى خوارزم بعث الى أمير ملك يأمره (" بيروزكوه ، وكان بها غياث الدين ، وقد لحق به أخوه على شاه ، وأقام عنده فسار أمير ملك ، وبعث اليه مجمود بطاعته ، ونزل اليه فقبض عليه أمير ملك وعلى على شاه أخي خوارزم شاه وقتلها جميعاً

<sup>(</sup>١) بيروزكوه من المشترك بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة التحتيـة وضم الراء المهملة وواو ثم زاء معجمة وضم الكاف ثم واو وهاء، معناه الجبل الأزرق، وهي قلعة حصينة دار مملكة جبـال الغور ا هـ من أبي الفداء.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٩٣: وبلغ أخاه علي شاه فخافه وسار عـلى طريق قهستان ملتجئاً إلى غياث الدين محمود الغوري صاحب فيروزكوه فتلقاه وأكرمه وأنزله عنده.

سنة خمس وستهائة. وصارت خراسان كلها لخوارزم شاه محمد بن أكث ، وانقرض أمر الغورية ، وكانت دولتهم من أعظم الدول وأحسنها ، والله تعالى ولي التوفيق .

## هزيبة النطأ

ولما استقر أمر خراسان لخوارزم شاه واستنفر وعبر نهر جيحون وسار اليه الخطا وقد احتفلوا للقائه، وملكهم يومئذ طانيكوه ابن مائة سنة ونحوها، وكان مظفراً بجرباً بصيراً بالحرب، واجتمع خوارزم شاه وصاحب سمرقند وبخارى وتراجعوا سنة ست وستمائة ووقعت بينهم حروب لم يعهد مثلها، ثم انهزم الخطا واخذ فيهم القتل كل مأخذ واسر ملكهم طانيكوه فأكرمه خوارزم شاه واجلسه معه على سريره، وبعث به الى خوارزم، وسار هو الى ما وراء النهر، وملكها مدينة مدينة الى اوركند، وانزل نوابه فيها وعاد الى خوارزم ومعه صاحب سمرقند فأصهر اليه خوارزم شاه بأخته، ورده الى سمرقند، وبعث معه شحنة يكون بسمرقند على ما كان أيام الخطا، والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء.

## انتقاض صاحب سمرقند

ولما عاد صاحب سَمُرْقَنْد الى بلده ، أقام شِحْنَة خوارزم شاه ، وعسكره معه نحواً من سنة . ثم استقبح سيرتهم وتنكّر لهم ، وأمر

أهل البلاد فثاروا بهم وقتلوهم في كل مذهب، وهم بقتل زوجته اخت خوارزم شاه فغلقت ألابواب هونيه، واسترجمته فتركها وبعث الى ملك الحطا بالطاعة وبلغ الحبر الى خوادزم شاه فامتمض، وهم بقتل من في بلده من أهل سمرقند . ثم انشني عن ذلك وأبر عساكره بالتوجه الى ما ودا النهر فخرجوا أرسالا، وهو في أثرهم ، وعبر بهم النهر ونزل على سمرقند وحاصرها ، ونصب عليها الآلات ، وملكها عنوة واستباحها ثلاثاً وقتل فيها نحواً من مائتي ألف، واعتصم صاحبها بالقلمة . ثم حاصرها وملكها عنوة وقتل صاحبها ودا النهر نوابه ، وعاد الى خوارزم ، والله تعالى ولي النصر ودا النهر نوابه ، وعاد الى خوارزم ، والله تعالى ولي النصر ونفله .

#### استلحام الخطأ

قد تقدّم لنا وصول طائفة من أمم الترك الى بلاد تُوكستان وكاشغر، وانتشارهم فيا ورا، النهر، واستخدموا للملوك الحائية أصحاب تركستان، وكان أرسلان خان محمد بن سليان ينزلهم مسالح على الريف فيا بينه وبين الصين، ولهم على ذلك الاقطاعات والجرايات، وكان يعاقبهم على ما يقع منهم من الفساد والعيث في البلاد ويوقع بهم ففروا من بلاده، وابتغوا عنه فسيحاً من الارض، ونزلوا بلاد ساغون، ثم خرج كوخان ملك الترك الاعظم من المصين

سنة اثنتين وعشرين ، وخمهائة فسارت اليه أمم الخطا ، ولقيهم الخان عمود بن محمد بن سليان بن داود بقراخان ، وهو ابن أخت السلطان سنجر فهزموه ، وبعث بالصريخ الى خاله سنجر فاستنفر ملوك خراسان وعساكر المسلمين ، وعبر جَيْخُون للقائهم في صفر سنة ست وثلاثين ، ولقيه أمم الترك والخطا فهزموه وأثخنوا في المسلمين وأسرت زوجة السلطان سنجر ، ثم أطلقها كوخان بعد ذلك ، وملك الترك دلاد ما ورا النهر .

ثم مات كوخان ملكهم سنة سبع وثلاثين، ووليت بعده ابنته وماتت قريباً، وملكت من بعدها أنها زوجة كوخان وابنه محمد، ثم انقرض ملكهم، واستولى الخطاعلى ما ورا، النهر الى ان غلبهم عليه خوارزم شاه علا، الدين محمد بن تكش كما قدمنا ، وكانت قعد خرجت قبل ذلك خارجة عظيمة من الترك يُعرفون بالتَّرَ، ونزلوا في حدود الصين ورا، تركستان، وكان ملكهم يشلي خان، ووقع بينه وبين الخطا من العداوة والحروب ما بقع بين الأمم المتجاورة فلما بلنهم ما فعله خوارزم شاه بالخطا أرادوا الانتقام منهم، وزحف كِشلي في أمم التتر الى الخطا لينتهز الفرصة فيهم فبعث الخطا الى خوارزم شاه يتلطفون له، ويسألونه النصر من عدوهم قبل أن يستحكم أمرهم وتضيق عنه قدرته وقدرتهم، وبعث اليه كِشلي يغريه بهم، وأن يتركه واياهم، ويحلف له على مسالمة بلاده فساد خوارزم شاه يوهم كل واحد من الفريقين انه

له، وأقام منتبذاً عنها حتى تواقعوا. وانهزم الخطا فمال التتر عليهم، واستلحموهم في كل وجه، ولم ينج منهم الا القليل فتحصّنوا بين جبال في نواحي تركستان، وقليل آخرون لحقوا بخوارزم شاه كانوا معه.

وبعث خوارزم شاه الى كشلي خان ملك التتر يعتد عليه بهزيمة الخطا، وانها إنما كانت بمظاهرته فأظهر له الاعتراف وشكره، ثم نازعه في بلادهم وأملاكهم، وساد لحربهم، ثم علم انه لا طاقة له بهم فكث يراوغهم على اللقا، وكشلي خان يعذله في ذلك وهو يفالطه، واستولى كشلي خان خلال ذلك على كاشغر وبلاد تركستان وساغون، ثم عمد خوارزم شاه الى الشاش وفَرْغَانة وإسحان وكاشان وما حولها من المدن التي لم يكن في بلاد الله الزه منها، ولا أحسن عمارة فجلا أهلها الى بلاد الاسلام، وخرب جميعها خوفا أن يملكها التتر ثم اختلف التتر بعد ذلك، وخرج على كشلي طائفة أخرى منهم يعرفون بالمغل (۱۱ وملكهم جَنْكِزُخان فشغل كشلي طائفة أخرى منهم يعرفون بالمغل (۱۱ وملكهم جَنْكِزُخان فشغل كشلي خان بحربهم عن خوارزم شاه فعبر النهر الى خراسان وترك خوارزم شاه الى أن كان أمره مانذ كره والله تعالى أعلم،

# استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند

قد تقدّم لنا أنه كان من جملة أمرا. خوارزم شاه تكش

<sup>(</sup>١) كذا، وهم المغول.

تاج الدين أبو بكر (١) وانه كان كرياً للدواب. ثم ترقّت به الاحوال الى ان صار « سروان » لتكش، والسروان مقدّم الجهاد. ثم تقدّم عنده لجلده واستماتته، وصار أمسراً وولاه قلعة زوزن. ثم تقدّم عند علاء الدين محمد بن تكش، واختصه فأشار عليه مطلب بلاد كرمان لما كانت مجاورة لوطنه فبعث معه عسكراً، وسار الى كرمان سنة اثنتي عشرة، وصاحبها يومئذ محمد بن حرب أبي الفضل الذي كان صاحب سجستان أيام السلطان سنجر فغلبه على بلاده وملكها. ثم سار الى كرمان وملكها كلها الى السند من نواحي كائيل، وسار الى هُرْنُز من مدن فارس بساحل البحر، واسم صاحبها مَكِيك فأطاعه وخطب لخوارزم شاه، وضمن مالًا يجمله ، وخِطب له بقلعات وبعض عمان من ورا. النهر لانهم كانوا يتقربون الى صاحب هُرْمُز بالطاعة ، وتسير سفنهم بالتجار الى هرمز لانه المرسى العظيم الذي تسافر اليه التجار من الهند والصين. وکان بین صاحب هرمز وصاحب کیش مغاورات وفتن، وکل واحد منها ينهي مراكب بلاده أن ترسى ببلاد الآخر. وكان خوارزم شاه يطيف بنواحي سمرقند خشية أن يقصد التتر أصحاب كشلى خان بلاده .

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ص ٣٠٨: وكان من جملة أمراء أبيه أمير اسمه أبو بكر ولقبه تاج الدين، وهو الذي فتح كرمان.

# استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعمالها

ولما استولى خوارزم شاه محمد بن تكش على بلاد خراسان ، وملك باميان وغيرها، وبعث تاج الدين ألمرز صاحب غزنة، وقد تغلب عليها بعد ملوك الغورية . وقد تقدّم في أخبار دولتهم فبعث الليه في الخطبة له ، وأشار عليه كبير دولته تُطلّغ تكين مولى شهاب الدين الغوري وسائر أصحابه بالاجابة الى ذلك فخطب له ونقش السكة باسمه . وسار الى قنصيرا ، وترك قطلغ تكين بغزنة نائباً عنه فبعث قطلغ تكين لخوارزم شاه يستدعيه فأعد له السير ، وملك غزنة وقلعتها ، وقتل الغورية الذين وجدوا بها خصوصاً الاتراك ، وبلغ الخبر المرز فهرب الى أساون ، ثم أحضر خوارزم شاه قطلغ ووبعه على قلة وفائه لصاحبه ، وصادره على ثلاثين حملا من أصناف الاموال والامتعة ، وأربعائة مملوك . ثم قتله وعاد الى خوارزم وذلك سنة ثلاث عشرة وستمائة ، وقيل سنة اثنتي عشرة بعد ان استخلف عليها ابنه جلال الدين منكبرس والله أعلم بغيبه وأحكم .

#### استيلاء خوارزم شاه على بلاد الجبل

كان خوارِزْم شاه محمد بن تُكُش قد ملك الرُها وهَمَذان وبلاد الجبل كلها أعوام تسعين وخمسائة من يد قُطْلُغ أبنايخ بقيَّة أمراء السُلجوقِيَّة، ونازعه فيها ابن القصاّب وزير الخليفة الناصر فغلبه

خوارزم شاه وقتله كما مرَّ في أخباره . ثم شغل عنها تُنكش إلى أن توفي، وذلك سنة سبع وتسمين، وصار ملكه لابنه علاء الدين محمد بن تكش . وتغلُّب موالي البهلوان عـلي بلاد الجبل واحداً بعد واحد، ونصبوا أزنبك بن مولاهم البهلوان. ثم انتقضوا عليه وخطبوا لخوارزم شاه ٬ وكان آخر من ولي منهم أغماش ٬ وأقام بها مدّة يخطب لعلاء الدين محمد بن تكش خوادزم شاه. ثم وثب عليه بعض الباطِنيَّة ، وطمع أذبك بن محمد البهلوان بقية الدولة السلجوقية بأُذْرَبيجان وأرَّان في الاستيلاء على أعمال أصفهان والريّ وهمذان وسائر بلاد الجبل، وطمع سعد بن ذنكي صاحب فارس ويقال سعد بن دكلا في الاستيلاء عليها أيضاً كذلك. وسار في العساكر فلك أزبك اصفهان بمالأة أهلها، وملك سعد الريّ وتُزوين ويسمّنان. وطار الخبر الى خوارزم شاه باصفهان وسمُرّقند فسار في العساكر سنة أربع عشرة وستمائة في مائة ألف بعد أن جهَّز العساكر فيما ورا. النهر وبثنور الترك ، وانتهى الى قُومِس ففارق العساكر، وساد متجرّداً في اثني عشر ألفاً. فلما ظفرت مقدَّمته بأهل الريَّ ، وسَمْدٌ عنيم بظاهرها ركب للقتال يظنُّ انه السلطان . ثم تبيَّنَ الآلة والمركب؛ واستيقن انه السلطان فولَّت عساكره منهزمة ، وحصل في أسر السلطان .

وبلغ الخبر الى أُذَ بُك بأصفهان فسار الى هَمَذان. ثم عدل عن الطريق في خواصه، وركب الأوعار الى أذربيجان، وبعث

وزيره أبا القاسم بن علي بالاعتذار فبعث اليه في الطاعة فأجابه ، وحمله الضريبة فاعتذر بقتال الكرج . وأما سعد صاحب فارس فبلغ الخبر بأسره الى ابنه نصرة الدين أبي بكر فهاج بخلعان أبيه ، وأطلق السلطان سعدا على أن يعطيه قلعة اصطَخْر ، ويحمل اليه ثلث الخراج ، وزوّجه بعض قرايته ، وبعث معه من رجال الدولة من يقبض اصطَخْر ، فاما وصل الى شيراز وجد ابته منتقضاً فداخله بعض أمرا ، ابنه ، وفتح له باب شيراز ، ودخل على ابنه واستولى على ملكه ، وخطب لخوادزم شاه ، واستولى خوادزم شاه على شاور وقزوين وجرجان وأبهر وهمذان واصفهان وقم وقاشان وسائر بلاد الجبل ، واستولى عليها كلها من أصحابها ، واختص الامير طأيين بهمذان ، وولى ابنه دكن الدولة ياورشاه عليهم جيماً ، وجعل معه جال الدين محمد بن سابق الشاوي وزيراً ،

## طاب النطبة وامتناع النايفة منما

ثم بعد ذلك بعث خوارزم شاه محمد بن تكش الى بغداد يطلب الخطبة بها من الخليفة كما كانت لبني سُلجوق، وذلك سنة أربع عشرة ، وذلك لما رأى من استفحال أمره ، واتساع ملكه فامتنع الخليفة من ذلك ، وبعث في الاعتذار عنه الشيخ شهاب الدبن السَهروَدَدِي فأكبر السلطان مقدمه ، وقام لتلقيه ، وأوّل ما بدأ به الكلام على حديث الخطبة ببغداد ، وجلس على دكبتيه

لاستاعه. ثم تكلم وأطال وأجاد ، وعرض بالموعظة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في بني العباس وغيرهم والتعرض لاذايتهم فقال السلطان : حاشا الله من ذلك ، وأنا ما آذيت أحداً منهم ، وأمير المؤمنين كان أولى مني بموعظة الشيخ ، فقد بلغني أن في محبسه جماعة من بني العباس مخلدين يتناسلون ، فقال الشيخ : الخليفة اذا حبس أحداً للاصلاح لا يعترض عليه فيه فما بويع إلا للنظر في المصالح . ثم ودعه السلطان ، ورجع الى بغداد (1 ، وكان ذلك قبل أن يسير الى العراق (1 ، فاما استولى على بلاد الجبل وفرغ من أمرها سار الى بغداد ، وافتهى الى عَقبة سراباد وأصابه هنالك من أمرها سار الى بغداد ، وافتهى الى عَقبة سراباد وأصابه هنالك قطعوها ، ووصله هنالك شهاب الدين السَهْروَرْدي ، ووعظه فندم ورجع عن قصده فدخل الى خوادزم سنة خمس عشرة ، والله سحانه وتعالى ولى التوفيق ،

## قسهة السلطان خوارزم شاه الملك بين ولده

ولما استكمل السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش ملكه بالاستيلاء على الريّ وبلاد الجبل ، قسّم أعمال ملكه بين ولده فجعل خوارزم وخراسان وماز ندران لوليّ عهده تُطْب الدين أولاغ

<sup>(</sup>١) أي رجع الشيخ إلى بغداد.

<sup>(</sup>٢) أي يسير السلطان إلى العراق.

شاه، وإنما كان ولي عهده دون ابنه الاكبر جلال الدين مُنكِبْرِس لانً أم قطب الدين وأمّ السلطان، وهي تركمان خاتون من قبيلة واحدة ، وهم : فياروت من شعوب يَمَك احدى بطون الخطا فكانت تركمان خاتون متحكمة في ابنها السلطان محمد بن تكش وجعل غزنة وباميان والغور وبُست ومُكسا مادومان من الهند لابنه جلال الدين منكبرس، وكزمان وكيش ومَكرمان لابنه غياث الدين يترشاه، وبلاد الجبل لابنه ركن الدين غورشاه كما قدمناه، وأذن لهم في ضرب النوب الجس له ، وهي دَبادِب صغار تقرع عقب الصلوات الجس، واختص هو بنوبة سماها نوبة ذي القرنين سبع وعشرين دبدابة كانت مصنوعة من الذهب والفضة مرصعة بالجواهر، هكذا ذكر الوزير محمد ابن أحمد النسوي المنشى، مرصعة بالجواهر، هكذا ذكر الوزير محمد ابن أحمد النسوي المنشى، كاتب جلال الدين منكبرس في أخباره وأخبار أبيه علا، الدين منكبرس في أخباره وأخبار أبيه علا، الدين بأخبارهما .

وكانت كرمان ومكرمان وكيش لمؤيد الملك قوام الدين ، وهلك متصرف السلطان من العراق فأقطعها لابنه غياث الدين كها قلناه ، وكان الملك هذا سوقة فأصبح ملكاً ، وأصل خبره أن أمّه كانت داية في دار نصرة الدين محمد بن أنر صاحب زوزن ، ونشأ في بيته واستخدمه وسفر عنه للسلطان فسعى به أنه من الباطنيه ، ثم رجع فخوقه من السلطان بذلك فانقطع نصرة الدين

الى الاسماعيلية، وتحصّ ببعض قلاع زوزن، وكتب قوام الدين بذلك الى السلطان فجعل اليه وزارة زوزن، وولاية جبايتها، ولم يزل يخادع صاحبه نصرة الدين الى أن رجع فتمكن من السلطان وسمله، ثم طمع قوام الدين في ملك كرمان، وكان بها أسير من بقية الملك دينار، وأمدّه السلطان بعسكر من خراسان فلك كرمان وحسن موقع ذلك من السلطان فلقيه مؤيد الملك وجعلها في أقطاعه، ولما رجع السلطان من العراق وقد نفقت جاله بعث اليه بأدبعة آلاف بختى، وتوفى أثر ذلك فرد السلطان أعاله الى ابنه غياث الدين كما قلناه، وحمل من تركته الى السلطان مسعون حملًا من الذهب خلا الاصناف،

# أخبار تركبان خاتون أم السلطان معجد بن تكش

كانت تُركبان خاتون أمّ السلطان مجمد بن تكش من قبيلة بياروت من شعوب الترك يمك من الخطا ، وهي بنت خان حبكش من ملوكهم ، تروّجها السلطان خوارزم شاه تكش فولدت له السلطان محداً . فلما ملك لحق بها طوائف يمك ومن جاورهم من الترك ، واستظهرت بهم وتحكمت في الدولة فلم يملك السلطان معها أمره .

وكانت تولي في النواحي من جهتها كما يولي السلطان و و تحكم بين الناس وتنصف من الظلامات وتقدم على الفتك والقتل

وتقيم مماهد الخير والصدقة في البلاد، وكان لها سبعة من الموقعين يكتبون عنها، واذا عارض توقيعها لتوقيع السلطان عمل بالمتأخر منها. وكان لقبها : خداونديهان أي صاحبة العالم، وتوقيعها في الكتاب عصمة الدنيا والدين أولاغ تركيان ملك نساء العالمين. وعلامتها اعتصمت بالله وحده وتكتبها بقلم غليظ وتجود كتابتها أن ترور عليها ، واستوزرت للسلطان وزيره نظام الملك ، وكان مستخدماً لها فلها عزل السلطان وزيره أشارت عليه بوزارة نظام الملك هذا فوزر له على كره من السلطان ، وتحكم في الدولة بتحكمها. ثم تنكر له السلطان لامور بلغته عنه ، وعزله فاستمر على وزارتها ، وكان شأنه في الدولة أكبر ، وشكاه اليه بعض الولاة بنواحي خوارزم أنه صادره فأمر بعض خواصه بقتله فنعته الولاة بنواحي خوارزم أنه صادره فأمر بعض خواصه بقتله فنعته فيه ، والله يؤيد بنصره من يشاه .



## ذروح التتر وغابهم على ما وراء الن<mark>هر وفرار السلطان أمامهم من خ</mark>راسان

ولما عاد السلطان من العراق سنة خمس عشرة كما قدّمناه ، واستقرّ بنيسابور وفدت عليه رسل جنكِزْخان بهدية من المعدِنَين ،

ونوافج المسك وحجر اليشم والثياب الطائية التي تنسخ من وبر الإبل البيض، ويخبر أنه ملك الصين وما يليها من بلاد الترك ويسأل الموادعة والاذن للتجار من الجانبين في التردد في متاجرهم وكان في خطابه اطراء السلطان بأنه مثل أعز أولاده فاستنكف السلطان من ذلك، واستدعى محموداً الخوادِدْ مِي من الرسل، واصطنعه ليكون عيناً له على جَنْكِزْخان، واستخبره على ما قاله في كتابه من ملكه الصين، واستيلائه على مدينة طوغاج فصدق ذلك، وانكر عليه الخطاب بالولد.

وسأله عن مقدار العساكر فغشه وقللها ، وصرفهم السلطان بالموه من الموادعة والاذن المتجار فوصل بعض التجار من بلادهم الى إزار ، وبها نيال خان ابن خان السلطان في عشرين ألفاً من العساكر فشره الى أموالهم، وخاطب السلطان بأنهم عيون وليسوا بتجار فأمره بالاحتياط عليهم فقتلهم خفية ، وأخذ أموالهم ، وفشا الحبر الى جنكزخان فبعث بالنكير الى السلطان في نقض العهد ، وان كان فعل نيال افتياتاً فبعث اليه يتهدّده على ذلك فقتل السلطان الرسل ، وبلغ الحبر الى جنكزخان فسار في العساكر، واعتزم السلطان أن يحصِّن سَمُرقند بالأسوار فجبى لذلك خراج سنتين ، وجبى ثالثة استخدم بها الفرسان ، وسار الى أحياء جنكزخان فكبسهم وهو غائب عنها في محاربة كِشلي خان فغنم ورجع ، وأتبعهم ابن جَنكِزخان فكانت بينهم واقعة عظيمة هلك

فيها كثير من الفريقين .

وجاً خوارزم شاه الى جَيْحون فأقام عليه ينتظر شأن التَرَ ، معاجله جنكزخان فأجفل وتركها وفرق عساكره في مدن ما وراء النهر: إنزار وبخارى وسَمْرْقَند ويرمِذ وجَند ، وأنزل آبناييخ من كبراء أمرائه وحجاب دولته في بخارى ، وجاء جنكزخان الى إنزار فحاصرها وملكها غلاباً ، وأسر أميرها نيال خان الذي قتل التجار وأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ، ثم حاصر بخارى وملكها على الامان ، وقاتلوا معه القلعة حتى ملكوها ، ثم غدر بهم وقتلهم وسلبهم وخربها ، ورحل جنكزخان الى سمرقند ففعلوا فيها مثل ذلك سنة تسع عشرة وستائة ، ثم كتب كتباً على لسان الامراء قرابة أمّ السلطان يستدعون جنكزخان ، ويعدها وبعث من يستخلفه على ذلك ، وبعث من يستخلفه على ذلك ، وبعث من يستخلفه على ذلك ، وبعث الكتب مع من يتعرض بها السلطان فلما قرأها ارتاب أمّ من يتعرض بها السلطان فلما قرأها ارتاب أمّ المه ويقرانها .

## أجفال السلطان خوارزم شاه الس خراسان ثم الس طبرستان ومملكه

ولما بلغ السلطان استيلاء جنكزخان على إثرار وبخارى وسمرقند، وجاء نائب بخارى ناجياً في الفل أجفل حينئذ وعبر جَيْحون. ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوا معه، وعلاء الدين صاحب قيدر، وتخاذل الناس وسرَّح جَنْكِرْخان العساكر في

أثره نحواً من عشرين ألفاً يسميهم التّتر المغربة لسيرهم نحو غرب خراسان فتوغلوا في البلاد ، وانتهوا الى بلاد بَيجود واكتسحوا كل ما مروا عليه ، ووصل السلطان الى نيسابور فلم يثبت بها ، ودخل الى ناحية المراق بعد أن أودع أمواله ، قال المنشى في كتابه حدّثني الامير تاج الدين البسطامي قال : لما انتهى خوادزم شاه في مسيره الى العراق استحضرني وبين يديه عشرة صناديق مملوه تلى لا تعرف قيمتها ، وقال في اثنين منها فيها من الجواهر ما يساوي خراج الارض بأسرها ، وأمرني بحملها الى قلعة أذدّهن من أحصن قلاع الارض، وأخذت خط يد الموالي بوصولها ثم أخذها التتر بعد ذلك حين ملكوا العراق انتهى ،

ولما ارتحل خوارزم شاه من نيسابور قصد مازندران والتترفي أثره، ثم انتهى الى أعال هَمذان فكبسوه هناك، ونجا الى بلاد الجبل، وقتل وزيره عهاد الملك محمد بن نظام الملك وأقام هو بساحل البحر بقرية عند الفُريضة يصلي ويقرأ ويعاهد الله على حسن السيرة، ثم كبسه التتر أخرى فركب البحر وخاضوا في أثره فغلبهم الماء، ورجموا ووصلوا الى جزيرة في بحر طُبْرِستان فأقام بها وطرقه المرض فكان جماعة من أهل مازندران يمرضونه ويحمل اليه كثيراً من حاجته فيوقع لحاملها بالولايات والاقطاع، وأمضى ابنه جلال الدين بعد ذلك جميعها، ثم هلك سنة سبع عشرة وستائة ودفن بتلك الجزيرة لاحدى وعشرين سنة من ملكه بعد أن عهد

لابنه جلال الدين منكبرس، وخلع ابنه الاصغر قطب الدين أو لاغشاه. ولما بلغ خبر اجفاله الى أمــه تركمان خاتون بخوارزم خرجت هاربة بعد أن قتات نحواً من عشرين من الملوك والاكابر المحبوسين هنالك، ولحقت بقلمة إيلان من قلاع مازندران فلما رجع التتر المغربة عن السلطان خوارزم شاه بعد ان خاض بحر طُبرِستان الى الجزيرة التي مات بها فقصدوا مازندران، وملكوا قلاعها على ما فيها من الامتناع. ولقد كان فتحها تأخر الى سنة تسمين أيام سليمان بن عبد الملك فملكوها واحدة واحدة ، وحاصروا تركمان خاتون في قلمة إيلان الى ان ملكوا القلمة صلحاً وأسروها. وقال ابن الاثير انهم لقوها في طريقها الى مازندران فأحاطوا بها وأسروها ومن كان ممها من بنات السلطان، وتزوَّجهنَّ التتر، وتزوج دوش خان بن جَنْ كَرْخَان بِاحداهن ، ويقيت تُرْكُمان خاتون أسيرة عندهن في خول وذل. وكانت تحضر سماط جَسْكُرْخان كاحداهن، وتحمل قوتها منه. وكان نظام الملك وزير السلطان مع أمَّه تركبان خاتون فحصل في قبضة جنكزخان ، وكان عندهم معظماً لما بلغهم من تنكر السلطان له. وكانوا يشاورونه في امر الجباية فلما استولى دوش خان على خوارزم، وجاء بحرم السلطان الذين كانوا بها، وفيهن مغنيات فوهب احداهن لبعض خدمه فمنعت نفسها منه ، ولجأت للوزير نظام الملك فشكاه ذلك الخادم لجنكزخان ورماه مالجارية فأحضره جنكزخان وعدد عليه خيانة استاذه وقتله .

# نان الغالمة المرادر ا

كمَّ سِبُ الِعِبَرِ وَدِيوان المبنت رُا والمُحْسَبَرِ في أيام العَرَبَ والْجَم والبَربَر وَسَ عَاصَرَم مِن ذوي السِبِ لطان الأكبَر وهو تاريخ وتحيد عَصرةُ العسَلامة عبَن دالرمن ابن لدول المِغربي

الجحكة البخاميش

من داريخ العلامة ابن علمون التسمر الثاني

9

دارالكتاباللبناني بيروت



بيسم للالرحم فالرحيم

المجشك الخاميش

القييك البيّاني

من تأريخ العلامة ابن خلدون

مسير التتر بعد مملك خوارزم شاء من العراق الس أذربيجان وما وراءها من البراد هناك

ولما وصل التتر الى الري في طلب خوارزم شاه محمد بن تكش سنة سبع عشرة وستمائة ولم يجدوه عادوا الى همذان ، واكتسحوا ما مروا عليه ، وأخرج اليهم أهل همذان ما حضرهم من الاموال والثياب والدواب فأمنوهم ، ثم ساروا الى زنجان ففعلوا كذلك ، ثم الى قزوين فامتنعوا منهم فحاصروها وملكوها عَنْوَةً واستباحوها ويقال ان القتلى بقُزوين زادوا على أدبعين ألفاً ، ثم هجم عليهم

الشتاء فساروا الى أذربيجان على شأنهم من القتل والاكتساح ، وصاحبها يومئذ أزبك بن البهلوان ، مقيم بتبريز عاكف على لذاته فراسلهم وصانعهم ، وانصرفوا الى بوقان ليشتوا بالسواحل ، ومروا الى بلاد الكرج فجمعوا لقتالهم فهزمهم التَّتَر وأثخنوا فيهم فبعثوا الى بلاد الكرج فجمعوا لقتالهم فهزمهم التَّتَر وأثخنوا فيهم فبعثوا الى أزبك صاحب أذربيجان ، وإلى الاشرف بن العادل بن أيوب صاحب خلاط والجزيرة يطلبون اتصال أيديهم على مدافعة التَّتَر وانضاف الى التَّر أقوش من موالي أذبك ، وإليه (۱۱ جموع من التركيان والاكراد ، وسار مع التَّتَر ألى الكرج واكتسحوا بلادهم وانتهوا الى بلقين (۱۲ وسار مع التَّتَر ألى الكرج واكتسحوا بلادهم على ما لله يحصى وذلك في القيهم التَّتَر فانهزم الكرج ، وقتل منهم ما لا يحصى وذلك في القعدة من سنة سبع عشرة ،

ثم عاد التَّر الى مَرَاغة ومرَّوا بتبريز فصائمهم صاحبها كعادته وانتهوا الى مَرَاغة فقاتلوها أياماً وبها امرأة تملكها، ثم ملكوها في صفر سنة ثماني عشرة واستباحوها، ثم دحلوا عنها الى مدينة إذبل وبها مُظفَّر الدين (ألم فاستمد بدر الدين صاحب الموسل فامدّه بالعساكر، ثم هم بالخروج لحفظ الدروب على بلاده فجانت كتب الخليفة الناصر اليهم جميعاً بالمسير الى دَقوقا ليقيموا بها مع

<sup>(</sup>١) أي وانضاف إليه.

<sup>(</sup>٢) كذا، وهي البليقان كما في معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٣٤١: مظفر الدين صاحب أربل.

عساكره، ويدافع عن العراق، وبعث معهم بَشْتَمر كبير أمرائه، وجعل المقدّم على الجميع مظفر الدين صاحب إربل فخاموا عن لقاء التَتر وخام التَتر عن لقائهم وساروا الى حَمَدان، وكان لهم بها شخنة منذ ملكوها أوّلاً فطالبوه بفرض المال على أهلها، وكان رئيس هَمَدان شريفاً عَلوياً قديم الرياسة بها فحضهم على ذلك فضجروا وأساؤا الردّ عليه، وأخرجوا الشِحْنة وقاتلوا التتر، وغضب العلوي فتسلل عنهم الى قلعة بقربها فامتنع، وزحف التَتر الى البلد فلكوه عنوة واستباحوه واستلحموا أهله،

ثم عادوا الى أذربيجان فلكوا أردبيل واستباحوها وخروها وساروا الى تبريز وقد فارقها أزبك بن البهلوان صاحب أدربيجان وأران وقصد لقبوان وبعث بأهله وحرمه الى خوي فراراً من التتر لمجزه وانهاكه فقام بأسر تبريز شمس الدين الطفرائي وجمع أهل البلد واستمد للحصار فأرسل اليه التتر في المصانعة فصانعهم وساروا الى مدينة سُوى فاستباحوها وخربوها وساروا الى مينة سُوى فاستباحوها وخربوها وساروا الى معهم في المصانعة والصلح فقتلوه فأسرى التتر في حصارهم وملكوا معهم في المصانعة والصلح فقتلوه فأسرى التتر في حصارهم وملكوا البلد عنوة في رمضان سنة ثمان عشرة واستلحموا أهلها وأفحشوا في القتل والمثلة ، حتى بقروا البطون على الاجنة واستباحوا في القاحية أدان عبيع الضاحية قتلا ونهباً وتخريباً ، ثم ساروا الى قاعدة أدان وهي كنجة ورأوا امتناعها فطلبوا المصانعة من أهلها فصانعوهم .

ولما فرغوا من أعمال أذربيجان وأران ساروا الى بلاد الكرج وكانوا قد جمعوا لهم واستعدوا ووقعوا في حدود بلادهم فقاتلهم التتر فهزموهم الى بَلْقِين قاعدة ملكهم فجمعوا هنالك؟ ثم خاموا عن لقائهم لما رأوا من اقتحامهم المضائق والجبال فعادوا الى بلقين واستولى التتر على نواحيها فخربوها كيف شاؤا ولم يقدروا على التوغل فيها لكثرة الاوعاد والدوسرات فعادوا عنها عنم قصدوا درنبر(۱) شروان وحاصروا مدينة سماهي(۱) وفتكوا في أهلها ووصلوا الى السور فعالوه باشلا القتلي حتى ساموه (۱) واقتحموا البلد فأهلكوا كل من فيه . ثم قصدوا الدرنبر فلم يطيقوا عبوره فيأرسلوا الى شروان في الصلح فبعث اليهم دجالا من أصحابه فتأرسلوا الى شروان في الصلح فبعث اليهم دجالا من أصحابه وخرجوا الى الارض الفسيحة ، وبها أمم القُشْجاق واللان واللكن وطوائف من الترك مسلمون وكفار فأوقعوا بتلك الطوائف والكن والكرا

ولم يطق التَّتَرَ مغالبتهم ، ورجعوا وبعثوا الى القُفجاق وهم واثقون بمسالمتهم فأوقعوا بهم ، وجرّ من كان بعيداً منهم الى بلاد

<sup>(</sup>١) كذا، وهي مدينة دربند. كما في الكامل وفي معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) كذا، وهي مدينة شماخي كما في الكامل وفي معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي الكامل ج ٩ ص ٣٤٠: ثم إن التتر صعدوا سورها بالسلاليم، وقيل بل جمعوا كثيراً من الجمال والبقر والغنم وغير ذلك ومن قتلى الناس منهم وبمن قتل من غيرهم، والقوا بعضه فوق بعض فصار مثل الغل وصعدوا عليه.

الروس، واعتصم آخرون بالجبال والنِياض. واستولى النَّتَر عــلى بلادهم وانتهوا الى مدينتهم الكبرى سراي على بحر نيطش المتصل بخليج القُسْطَنْطينيَّة وهي مادِّتهم ، وفيها تجارتهم فملكها التَقَر وافترق أهلها في الجبال . وركب بعضهم الى بلاد الروم في ايالة بنى قليج أرسلان. ثم سار التَتَر سنة عشر وستائة من بلاد قُفجاق الى بلاد الروس المجاورة لما، وهي بلاد فسيحة، وأهلما يَدينون بالنصرانية فساروا الى مدافعتهم في تخوم بلادهم؟ ومعهم جموع من الثُّفجاق سافروا اليهم فاستطرد لهم التتر سراحل. ثم كرُّوا عليهم وهم غارون فطاردهم القُفجاق والروم أيامـاً . ثم انهزموا وأثخن التتر فيهم قتلًا وسبياً ونهباً. وركبوا السفن هاربين الى بلاد المسلمين، وتركوا بلادهم فاكتسمها التتر . ثم عادوا اليهما وقصدوا بلغار أواخر السنة، واجتمع أهلها وساروا للقائهم بعد أن أكمنوا لهم ثم استطردوا أمامهم ، وخرج عليهم الكمنا. من خلفهم فلم ينج منهم الا القليل ، وارتحلوا عائدين الى خَنْكِرْخَانُ بأرضُ الطالقان ورجع القُفجاق الي بلادهم واستقرُّوا فيهـا. والله تعـالي يؤيد بنصره من يشاء .

## أخبار خاسان بعد مملك خوارزم شاه

قد كنا قدّمنا لهلك خوارزم شاه، ومسير هؤلاً التتر المفرّبة في طلبه، ثم انتهائهم بعد مهلكه الى النواحي التي ذكرناها.

وكان جنكزخان بعد اجفال خوارزم شاه من جَيْحون ، وهو بَسَيْرُقَند قد بعث عسكراً الى يَزْمِد ، فساروا منها الى كلات من أحصن القلاع الى جانب جَيْحون فاستولوا عليها وأوسعوها نهباً وسير عسكراً آخر الى فَرْغَانة ، وكذلك عسكراً آخر الى خوارزم ، وعسكراً آخر الى خوزستان فعبر عسكر نخراسان الى بَلْخ وملكوها على الأمان سنة سبع وستائة ، ولم يعرضوا لها بعيث ، وأنزلوا شحنتهم بها ، ثم ساروا الى ذوزن وايدخوى وفاراب فلكوها وولوا عليها ، ولم يعرضوا لاهلها بأذى واغا استنفروهم لقتال البلد معهم ،

ثم ساروا الى الطالقان ، وهي ولاية متسعة فقصدوا قلعة صور كوه من أمنع بلادها فحاصروها ستة أشهر ، وامتنعت عليهم فسار اليهم جنكزخان بنفسه ، وحاصرها أدبعة أشهر أخرى حتى اذا رأى امتناعها أمر بنقل المخشب والتراب ، حتى اجتمع منه تلّ مشرف على البلا ، واستيقن أهل البلا ، الهلكة واجتمعوا وفتحوا الباب ، وصدقوا الحلة فنجا الخيالة وتفرقوا في الجبال والشعاب وقتل الرجالة ، ودخل التر البلد فاستباحوها ، ثم بعث جنكزخان صهره قفجاق قوين الى خراسان ويرواسا وقاتلوها فامتنعت عليهم ، وقتل قفجاق قوين فأقاموا على حصارها وملكوها عنوة واستباحوها وخربوها . ويقال قتل فيها أذيد من سبعين الفا وجع من الجثث عدداً كبيراً فكان كالتلال العظيمة وكان

رؤساؤها بني حمزة بخوارزم منذ ملكها خوارزم شاه تكُش، فعاد اليها اختيار الدين جنكي بن عمر بن حمزة وبنو عمه وضبطوها .

ثم بعث جنكزخان ابنه في العساكر الى مدينة مرو ، واستنفر أهل البلاد التي ملكوها من قبل مثل بَلْخ وأخواتها ، وكان الناجون من هذه الوقائع كلها قد لحقوا بمرو ، واجتمع بها ما يزيد على مائتي ألف ، وعسكروا بظاهرها لا يشكون في الغلب ، فلما قاتلهم التتر صابروهم فوجدوا في مصابرتهم ما لم يحتسبوه فولوا منهزمين ، وأثخن التتر فيهم ، ثم حاصروا البلد خسة أيام ، وبعثوا الى أميرها يستميلونه للنزول عنها فاستأمن اليهم وخرج فأكرموه أولا ، ثم أمروا باحضار جنده للعرض حتى استكملوا وقبضوا عليهم .

ثم استكتبوا رؤسا، البلد وتجاره وصناعه على طبقاتهم، وخرج أهل البلد جميعاً، وجلس لهم جنكزخان على كرسي من ذهب فقتل الجند في صعيد واحد، وقدّم العامّة رجالاً وأطفالاً ونساء بين بين الجند فاقتسموهم ، وأخذوا أموالهم، وامتحنوهم في طلب بلال ونبشوا القبور في طلبه، ثم أحرقوا البلد وتربة السلطان سنجر، ثم استلحم في اليوم الرابع أهل البلد جميعاً ، يقال كانوا سبعائة ، ثم ساروا الى نيسابور وحاصروها خمساً ، ثم اقتحموها

 <sup>(</sup>١) كماذا، وفي الكامل ج ٩ ص ٣٤٢: وأمر أن يحضر أولئك الأجناد الـذين قبض عليهم
 فاحضروا وضربت رقابهم صبرا، والناس ينتظرون إليهم ويبكون.

عنوة وفعلوا فيها فعلهم في مرو أو أشد . ثم بعثوا عسكراً الى طوس وقعلوا فيها مثل ذلك وخربوها ، وخربوا مشهد علي بن موسى الرضا . ثم ساروا الى أهراة وهي من أمنع البلاد فعاصروها عشراً وملكوها ، وأمنوا من بقي من أهلها ، وأنزلوا عندهم شعنة وساروا لقتال جلال الدين بن خوارزم شاه كما يذكر بعد فوثب أهل أهراة على الشعنة وقتلوه ، فلما رجع التتر منهزمين اقتحموا البلد واستباحوه وخربوه وأحرقوه ونهبوا نواحيه أجمع ، وعادوا الى جئكزخان بالطالقان وهو يرسل السرايا في نواحي خراسان حتى أتوا عليها تخريباً ؛ وكان ذلك كله سنة سبع عشرة ، وبقيت خراسان خراباً ، وتراجع أهلها بعض الشي وكانوا فوضى ، واستبد آخرون في بعض مدنها كما نذكر ذلك في أماكنه ، والله أعلم ،

# أخبار السلطان جلال الدين منكبرس مع التتر بعد مملك خوارزم شام واستقراره بغزنة

ولما توفي السلطان خوارِزْم شاه محمد بن نُكُش بجزيرة بحر طَبَرِسْتان ركب ولده البحر الى خوارِزْم يقدمهم كبيرهم جلال الدين مَنكبرس ، وقد كان وثب بها بعد منصرف تُرُكُهان خاتون أمّ خوارزْم شاه رجل من العيادين فضبطها وأسا السيرة ، وانطلقت اليها أيدي العيادين . ووصل بعض نواب الديوان فأشاعوا موت

السلطان ففرّ الميارون. ثم جاء جلال الدين واخوته واجتمع الناس اليهم فكانوا معهم سبعة آلاف من العساكر ، أكثرهم اليارونيَّة قرابة أمّ خوارزم شاه فالوا الى أولاغ شاه، وكان ابن أختهم كما مرّ وشاوروا في الوثوب بجلال الدين وخلَّمه ، ونُمَى الخبر اليــه فسار الى نُحراسان في ثلثمائة فارس ، وسلك المفازة الى بلد نسأ فلقي هناك رصداً من التَتَو فهزمهم ولجأ فألهم الى نَسَا ، وكان بها الامير اختيار زُنْسكي بن محمد بن عمر بن حمزة قــد رجع اليها من خوادِزْم كما قدْمناه ، وضبطها فاستلحم فلّ التتر وبلغ ، وبعث الى جلال الدين بالمدد فسار الى نيسابور. ثم وصلت عساكر التتر الي خوارِزُم بعد ثلاث من مسير جلال الدين فأجفل أولاغ واخوته وساروا في اتباعه ومروا بنِّسا فسار معهم اختيار الدين صاحبها ، واتبعتهم عساكر التتر فأدركوهم بنواحي نخراسان وكبسوهم فقتل أولاغ شاه وأخوه انشاه، واستولى التتر على ما كان معهم من الأموال والذخائر ، وافترقت في أيدي الجند والفلاحين فبيعت بأبخس الاثمان .

ورجع اختيار الدين زُنْكِي الى نَسَا فاستبدّ بها ، ولم يسم الملك ، وكتب له جلال الدين بولايتها فراجع أحوال الملك ، ثم بلغ الحبر الى جلال الدين بزحف التَّمَر الى فيسابور ، وأن جَنْكِزخان بالطالِقان ، فسار الى فيسابور ومن فيسابور الى بست ، واتبعه نائب هراة الامير ملك خان ابن خال السلطان

خوارِزْم شاه في عشرة آلاف فارس هارباً امام التتر وقصد سَجِستان فامتنعت عليه فرجع واستدعاه جلال الدين فسار اليه واجتمعوا فكبسوا التتر وهم عاصرون قلعة قَنْدَهار فاستلحموهم ولم فيلت منهم أحد فرجع جلال الدين الى غُزنة وكانت قد استولى عليها اختيار الدين قر بُوشت صاحب النور عندما ساروا اليها وعندما قدم جلال الدين صريخاً عن أمير ملك خان من سَجِستان فخالفه قر بُوشَت اليها وملكها فثار به صلاح الدين النسائي والى قلعتها وقتله وملك غُزنَة وكان بها رضا الملك شرف الدين بن أمير ملك خان ، ففتك به رضا الملك واستبد بنُزنَة . فلما ظفر جلال الدين بالنتر على قَنْدَهار رجع الى غُزنَة فقتله وأوطنها وذلك سنة ثمان عشرة .

#### استيلاء التترعاس مدينة خوارزم وتخريبها

قد كنا قدّمنا ان جنْكِزُخان بعدما أجفل خوارِدْم شاه من جيحون بعث عساكره الى النواحي ، وبعث الى مدينة خوارِدْم عسكراً عظيماً لعظبها لانها كرسي الملك وموضع العساكر فسادت عساكر التر اليها مع ابنه بُحنطاي وأركطاي فحاصروها خمسة أشهر ، ونصبوا عليها الآلات فامتنعت فاستمدّوا عليها جَنْكِزخان فأمدّهم بالعساكر متلاحقة فزحفوا اليها وملكوا جانباً منها، وما زالوا يملكونها ناحية ناحية الى أن استوعبوها ، ثم فتحوا السد

الذي يمنع ما جَيْحون عنها فسار اليها جيحون ففرقها ، وانقسم أهلها بين السيف والغرق ، هكذا قال ابن الاثير ، وقال النسائي الكاتب ان دوشن خان بن جَنْكِزْخان عرض عليهم الامان فخرجوا اليه فقتلهم أجمين، وذلك في محرّم سنة سبع عشرة ، ولما فرغ التتر من خُراسان وخوارزْم رجموا الى ملكهم جَنْكِزْخان بالطالقان .

# خبر آبنایخ نائب بخارس وتغلبه عاس خراسان ثم فراره أمام التتر الس الربي

كان آبنايخ أمير الامرا، والحجاب أيام خوارزم شاه وولاه ثانياً نجارى فلما ملكها التر عليه كا قلناه أجفل الى المفازة ، وخرج منها الى نواحي نَسا ، وراسله اختيار الدين صاحبها يعرضها عليه للدخول عنده فأبى فوصله وأمده . وكان رئيس بشخوان من قرى نَسا أبو الفتح فداخل التر فكتب الى شِحنة خوارزم بحكان آبنايخ ، فجرد اليهم عسكراً فهزمه آبنايخ وأثخن فيهم ، وساروا الى بشخوان فحاصروها وملكوها عنوة ، وهلك أبو الفتح أيام الحسار ، ثم ارتحل آبنايخ الى أبيورد ، وقد تغلب تاج الدين عمر بن مسعود على أبيورد وما بينها وبين مرو فجى خراجها الدين عمر بن مسعود على أبيورد وما بينها وبين مرو فجى خراجها واجتمع عليه جماعة من أكابر الامرا، ، وعاد الى نَسا وقد توفي نائبها اختيار الدين زُنْكِي ، وملك بعده ابن عمه عمدة الدين حزة ابن عمد بن حزة فطلب منه آبنايخ خراج سنة ثمان عشرة ، وساد الى شروان وقد تغلب عليها ايكجي بهلوان فهزمه وانتزعها من

يده . ولجق بهلوان مجلال الدين في الهند ، واستولى آبنايخ خان على عامّة خُرَاسان وكان تكين بن بهلوان متغلباً بمرو فعبر جيحون وكبس شِحنة التنر ببُخارى فهزموه سنة سبع ، ورجع الى شروان وهم باتباعه ولحقوا بآبنايخ خان على جرجان فهزموه ، ونجا الى غياث الدين يترشاه بن خواد زم شاه بالري فأقام عنده الى أن هلك كا نذكر ان شاء الله تعالى .

#### خبر ركن الدين غويشه صلحب العراق من ولد خوارزم شاه

قد كان تقدّم لنا أنّ السلطان لما قسّم ممالكه بين أولاده جعل العراق في قسمة غورشاه منهم ، ولما أجفل السلطان الى ناحية الريّ لقيه ابنه غورشاه ، ثم سار من الريّ الى گرمان فلكها تسعة أشهر ، ثم بلغه أنّ جلال الدين جمد بن أبه القُزويني ، وكان بهمذان أراد أن يملك العراق ، واجتمع اليه بعض الامراء ، وأن مسعود ابن صاعد قاضي أضفهان ماثل اليه فعاجله ركن الدولة ، واستولى على اصفهان ، وهرب القاضي الى الأتابك سعد بن زنّكي صاحب فارس فأجاره ، وبعث ركن الذين العساكر لقتال هَمذان فتخاذلوا ورجعوا دون قتال ، ثم مضى الى الريّ ووجد بها قوماً من الاسماعيلية يحاولون اظهار دعوتهم ، ثم زحف التَسر الى دكن الدولة فحاصروه بقلعة راوَند ، واقتحموها فقاتلوه واستأمن اليهم الدولة فحاصروه بقلعة راوَند ، واقتحموها فقاتلوه واستأمن اليهم

ابن أبه صاحب هَمَذان فأمنوه ، ودخلوا هَمَـذان فولوا عليها علاً الدين الشريف الحسيني عوضاً من ابن أبه .

## خبر غياث الدين يترشاء صاحب كرمان من واد السلطان خوارزم شاه

قد كنا قدّمنا أنّ السلطان خوارِزْم شاه ولى ابنه غياث الدين يترشاه كرزمان وكيش ، ولم ينفذ اليها أيام أبيه ، ولما كانت الكبسة على قُرْوين خلص الى قلعة مماروت من نواحي أصفهان وأقام عند صاحبها ، ثم رجع الى اصفهان ومر به التتر ذاهبين الى أذَرْبيجان فحاصروه وامتنع عليهم ، وأقام بها الى آخر سنة عشرين وستائة فلها جاه أخوه ركن الدين غور شاه من كرزمان الى اصفهان لقيه هنالك ، وحرضه غياث الدين على كرزمان فنهض اليها وملكها ، فلها قتل ركن الدين كما قلناه سار غياث الدين بقاطا أبستى (۱) أثابكا فاستبد عليه فشكاه الى أبيه ، وأذن له في بقاطا أبستى (۱) أثابكا فاستبد عليه فشكاه الى أبيه ، وأذن له في مبسه فحبسه ركن الدين بقلمة سرجهان . فلها قتل ركن الدين كما قلناه أطلقه نائب القلمة أسد الدين حولي فاجتمع عليه الناس وكثير من الامراء واستاله غياث الدين وأصهر اليه بأخته، وماطله في الزفاف يستبرى، ذهاب الوحشة بينها ،

وكانت اصفهان بعد مقتل ركن الدين غلب عليها أزبك خان

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل ج ٩ ص ٣٥١: ايغان طائسي.

واجتمعت عليه العساكر وزحف اليه الامير بقاطابستي فاستنجد أزُبُك غياث الدين فأنجده بعسكر مع الامير دولة ملك وعاجله بقاطا بستي فهزمه بظاهر اصفهان وقتله وملكها ورجع دولة ملك الى غياث الدين فزحف غياث الدين الى اصفها وأطاعه القاضي والرئيس صدر الدين وبادر بقاطا بستي الى طاعته ورضي عنه غياث الدين وزف اليه أخته واستولى غياث الدين على العراق ومازندران وأعمالها دولة ملك ورفقاطا بستي هَمَذان وأعمالها .

ثم زحف غياث الدين الى أذر بيجان وسن الغارة على مراغة ورددت رسل صاحب أذر بيجان أز بك بن البهلوان في المهادنة فهادنه وترقع بأخته صاحب بَهْجَوان وقويت شوكته وعظم فكان بقاطابستي في دولته وتحكم فيها ، ثم حدثته نفسه بالاستبداد وانتقض وقصد أذر بيجان ، وبها مملوكان منتقضان على أذ بك بن البهلوان فاجتمعا معه ، وزحف اليهم غياث الدين فهزمهم ورجعوا مغلوبين الى أذربيجان ويقال ان الخليفة دس بذلك الى مغلوبين الى أذربيجان ويقال ان الخليفة دس بذلك الى بقاطابستي وأغراه بالخلاف على غياث الدين واقعته مع التتر بجرجان أبنايخ خان نائب بخارى مفلتاً من واقعته مع التتر بجرجان فأكرمه وقدمه ، ونافسه خال السلطان دولة ملك وأخوه وسعوا فأكرمه وقدمه ، ونافسه خال السلطان دولة ملك وأخوه وسعوا

<sup>(</sup>١) كذا بياض بـالأصل، وفي الكـاملج ٩ ص ٣٥١: وقيـل إن الخليفة النـاصر لدين الله أقطعه البلاد سراً.

اليها فزجرها عنه فذهبا مغاضبين . ووقع دولة ملك في عساكر التتر بمرو وزُنجان فقتل وهرب ابنه بَرْكة خان الى أُذُبُك باذَرْبَيْجان ثم أوقع عساكر التَّتَر بقاطا بُستي وهزموه ونجا الى الكرم . وخلص الفل الى غياث الدين وعاد التَّتَر الى ما ورا بحيحون . ثم تذكر (۱) صاحب فارس سعد الدين بن زُنكي ، وكاتبته أهل اصفهان حين كانوا منهزمين فسار البه وحاصره في قلعة أصطخر وملكها . ثم سار الى شيراز وملكها عليه عنوة . ثم سار الى قلعة حرة فعاصرها حتى استأمنوا ، وقوفي عليها آبناييخ خان ودفن هنالك بشعب سلمان ، وبعث عسكرا الى كازرون فملكها عنوة واستباحها . ثم سار الى ناحية بغداد . وجمع الناس الجوع عنوة واستباحها . ثم سار الى ناحية بغداد . وجمع الناس الجوع من إربل وبلاد الجزيرة ، ثم راسل غياث الدين في الصلح فصالحه ورجع الى العراق .

## أخبار السلطان جزال الدين منكبرس وهزيمته أمام التترثم عوده الس الهند

قد كان تقدّم لنا أن أباه خوارزم شاه لما قسم البلاد بين ولديه جعل في قسمه غُزْنَة وباميان والغور و بُست وهِيكاباد وما يليها من الهند، واستناب عليها أمير ملك وأنزله غُزْنَة فلما انهزم السلطان خوارزُم شاه امام النَّتَر زحف اليه حر بُوشَة والي الغور فلكها من

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكاملج ٩ ص ٣٥٣: ففي آخـر سنة عشرين وستــائة ســار إلى بلاد فارس، فلم يشعر صاحبها وهو أتابك سعد بن دكلا ألا وقد وصل غياث الدين إلى بلاده.

يده ؟ وكان من أمره ما قدّمناه الى أن استقر بها دضا الملك شرف الدين ، ولما أجفل السلطان جلال الدين من نيسابور الى غزنة واستولى التَّر على بلاه خراسان ، وهرب أمراؤها فلحقوا بجلال الدين فقتل نائب أهراة أمين الملك خال السلطان ، وقلم قدّمنا محاصرته بسَجِستان ، ثم براجعته طاعة السلطان جلال الدين وطق به أيضاً سيف الدين بقراق الخلخي وأعظم ملك من بَلْخ ومظهر ملك والحسن فزحف كل منهم في ثلاثين ألفاً ، ومع جلال الدين من عسكره مثلها فاجتمعوا وكبسوا التَّر المملوكة محاصرين قلمة قندهار كما قلنا ، واستلحموهم ولحق فلهم يَجنكُون فبعث ابنه طولي خان في المساكر فساروا الى جلال الدين فلقيهم بشروان وهزمهم ، وقتل طولي خان بن جَنكن في المعركة ، وذهب التَّر منهزمين .

واختلف عسكر السلطان جلال الدين على الغنائم وتناذع سيف الدين بِقْرَاق مع امين الملك نائب هُراة وتحيّز الى العراق وأعظم ملك ومظفر ملك ، وقاتلوا أمين الملك فقتل أخ ليقراق وانصرف مغاضباً الى الهند وتبعه أصحابه ، ولاطفهم جلال الدين ووعظهم فلم يرجعوا ، وبلغ خبر الهزيمة الى جنكز خان فسار في أمم التَّر ، وسار جلال الدين فلقي مقدّمة عساكره فلم يفلت من التَّر الا القليل ، ورجع فنزل على نهر السند وبعث بالصريخ الى الاراء المنحرفين عنه ، وعاجله جنكز خان قبل رجوعه فهزمه الاراء المنحرفين عنه ، وعاجله جنكز خان قبل رجوعه فهزمه

بعد القتال والمصابرة ثلاثاً ، وقتل أمين الملك قريب أبيه. واعترض المنهزمين نهر السند فغرق أكثرهم ، وأسر ابن جلال الذين فقتل وهو ابن سبع سنين ، ولما وقف جلال الدين على النهر والتَّتر في اتباعه فقتل أهله وحرمه جميعاً ، واقتحم النهر بفرسه فخلص الى عدوته ، وتخلص من عسكره ثلثمائة فارس وأربعة آلاف راجل وبعض أمراثه ، ولقوه بعد ثلات . وتخلص بعض خواصه بمركب مشحون بالأقوات والملابس فسدّ من حاجتهم ، وتحصُّن أعظم ملك ببعض القلاع . وحاصره جَنْكِزْ خان وملكها عنوةً ، وقتله ومن معه. ثم عاد التَّتَر الى غُزْنَة فلكوها واستباحوها وأحرقوها وخربوها واكتسحوا سائر نواحيها ، وكان ذلك كله سنة تسع عشرة . ولما سمع صاحب جبل جردًى من بلاد الهند بجلال الدين جمع للقائه ، وخام جلال الدين وأصحابه عن اللقاء لما نهكتهم الحرب فرجعوا ادراجهم ، وأدركهم صاحب جلال الدين صوري فقاتلهم وهزموء وملكوا أمرهم ، وبعث اليهم نائب ملك المند فلاطفهم وهاداهم والله تعالى ولي التوفيق .

## أخبار جلال الدين بالمند

كان جماعة من اصحاب جلال الدين، وأهل عسكره لما عبروا اليهم، حصاوا عند تُباجة ملك الهند منهم بنت امين الملك خلصت الى مدينة ارجاء من عمله، ومنهم شمس الملك وزير جلال الدين

حياة أبيه ، ومنهم أُول خان بن أمين الملك خلص الى مدينة كلور فقتله عاملها ، وقتل قُباجَة شمس الملك الوزير لخبر جلال الدين بأموره وبعث أمـين الملك . ولحق يجلال الدين جماعة من أمراء أخيه غياث الدين فقوي بهم ، وحاصر مدينة كلور وافتتحها ، وافتتح مدينة تَرْنُوخ كذلك فجمع قُباجة للقائد، وسار اليه جلال الدين فخام عن اللقاء وهرب، وترك معسكره فغنمه جلال الدين عا فيه ، وسار الى لهاوون(١) وفيها ابن قُباجة ممتنعاً عليه فصالحه على مال يجمله ، ورحل الى تشتَشان وبها فخر الدين السَلاوي نائب قُباجة فتلقاه بالطاعة . ثم سار الى اوجا وحاصرها فصالحوه على المال. ثم سار الى جَانِس وهي لشمس الدين اليتمشى من ملوك الهند، ومن موالي شهاب الدين الغوري فأطاعه أهلها وأقام بها، وزحف اليه ايتُش في ثلاثين ألف فارس ومائة الف راجل وثلثمائة فيل . وزحف جلال الدين في عساكره ، وفي مقدمته جرجان بهلوان أُزْبُك ، واختلفت المقدّمتان فلم يمكن اللقاء . وبعث ايتُش في الصلح فجنح اليه جلال الدين، ثم اجتمع تُباجة وايتُش وسائر ملوك الهند فخام عن لقائهم ، ورجع لطلب العراق ، واستخلف جهان بهلوان الملك على ما ملك من الهند ، وعبر النهر الى غزنة فوتى عليها وعلى الغور الامير وفاملك واسمه الحسن فزلف وسار الى العراق وذلك سنة احدى وعشرين بعد مقدمه لها بسنتين .

<sup>(</sup>١) هي مدينة لاهور.

# أحوال العراق وخراسان في أيالة غياث الدين

كان غيات الدين بعد مسير جلال الدين الى الهند اجتمع اليه شراد (۱) العساكر بكرمان ، وسار بهم الى العراق فملك خراسان ومازندران كما تقدم ، واقام منهمكاً في لذاته ، واستبد الابرا بالنواحي فاستولى قائم الدين على نيسابور ، وتغلب يقز بن ايلجي بهلوان على شروان ، وتملك ينال خطا بهاتر ، ونظام اسفراين ، وفصرة الدين بن محمد مستبد بنسا كما مر واستولى تاج الدين عمر ابن مسعود التركماني على أبيورد ، وغياث الدين مع ذلك منهمك في لذاته ، وسارت اليه عساكر التَّر فخرج لهم عن العراق الى بلاد الجبل ، واكتسعوا سائر جهاته . واشقط عليه الجند وزادهم في الاقطاع والاحسان فلم يشبعهم ، وأظهروا الفساد وعاثوا في الرعايا . وتحكمت أمّ السلطان غياث الدين في الدولة لاغفاله أمرها ، واقتفت طريقة تركمان خاتون أم السلطان خوارزم شاه وتلقبت بلقبها خداوندجهان ، الى ان جا ، السلطان جلال الدين فغلب عليه كما قلناه .

# وصول جال الدين من المند الى كرمان وأخباره بفارس والعراق مع أخيه غياث الدين

ولما فارق جلال الدين الهند كما قلناه سنة احدى وعشرين ،

<sup>(</sup>١) كذا، والصحيح: شرد جمع شرود، أو شرد جمع شارد. أي الخارج عن الطاعة.

وسار الى المفازة وخلص منها الى كرِّمان بعد ان لتى بها من المتاعب والمشاق ما لا يعبر عنه ، وخرج معه أربعة آلاف داكب على الحمير والبقر، ووجد بكرِ مان براق الحاجب نائب أخيه غياث الدين، وكان من خبر برّاق هذا أنه كان حاجباً لكوخان ملك الحطا وسفر عنه الى خوارِزْم شاه فأقام عنده، ثم ظفر خوارِزْم شاه بالخطا وولاه حجابته، ثم صار الى خدمة ابنه غياث الدين ترشه بمكران فاكرمه، ولما سار جلال الدين الى الهند ورجع عنه التّر سار غياث الدين لطلب العراق فاستناب براق في كرمان ، فلمًا جاء جلال الدين من الهند اتهمه ، وهم بالقبض عليه فنهاه عن ذلك وزيره شرف الملك فخر الدين علي بن أبي القاسم الجندي خواجا جهان ان المستوحش الناس لذلك .

ثم سار جلال الدين الى شيراز ، وأطاعه صاحبها برد الأتابك وأهدى له ، وكان أتابك فارس سعد بن زُنكي قد استوحش من غياث الدين فاصطلحه جلال الدين وأصهر اليه في ابنته ، ثم سار الى اصفهان فأطاعه القاضي دكن الدين مسعود بن صاعد ، وبلغ خبره الى أخيه غياث الدين وهو بالري فجمع لحربه ، وبعث جلال الدين يستعطفه ، وأهدى له سلب طولي خان بن جَذكُوزخان الذي قتل في حرب بزوان كما مر وفرسه وسيفه ، ودس الى الامراء الذي قتل في حرب بزوان كما مر وفرسه وسيفه ، ودس الى الامراء غياث الدين فقبض على بعضهم ، ولحق المظاهرة ونمي الحبر الى غياث الدين فقبض على بعضهم ، ولحق الآخرون بجلال الدين غياث الدين فقبض على بعضهم ، ولحق الآخرون بجلال الدين

فجاوًا به الى الخيم فال اليه اصحاب غياث الدين وعساكره واستولى على مخيمه وذخائره وأمه . ولحق غياث الدين بقلمة سلوقان وعاتب جلال الدين أمه في فراره فاستدعته وأصلحت بينهما ووقف غياث الدين موقف الحدمة لاخيه السلطان جلال الدين وجاء المتغلبون بخُراسان والعراق واذعنوا الى الطاعة وكانوا من قبل مستبدين على غياث الدين فاختبر السلطان طاعتهم وعمل فيها على شاكلتها والله أعلم .

## استيلاء ابن آبنايخ على نسأ

كان نصرة الدين بن محمد قد استولى على نَسا بعد ابن عه اختيار الدين كا مر ، واستناب في أموده محمد بن احمد النسائي المنشى، ، صاحب التاريخ المعتمد عليه في نقل أخبار خوارزم شاه وبنيه فأقام فيها تسع عشرة سنة مستبداً على غياث الدين ثم انتقض عليه وقطع الخطبة له، فسر و اليه غياث الدين العساكر مع طوطي ابن آبنايخ ، وأنجده بأرسلان وكاتب المتغلبين بمساعدته فراجع نصرة الدين محمد بن حزة نفسه، وبعث نائبه محمد بن أحمد المنشي، الى غياث الدين بعال صالحه عليه فبلغه الخبر في طريقه بوصول جلال الدين واستيلائه على غياث الدين ، فأقام باصفهان ينتظر صلاح السابلة وزوال الثلج . ثم سار الى هَمذان فوجد السلطان غائباً في غزو الاتابك بقطاً بستى ، وكان من خبره أنه صهر الى

غياث الدين على أخته كما قدّمنا فهرب بعد خلعه الى أَذَربيجان واتفق هو والأتابك سعد وسار اليهما جلال الدين فخالفه الأمير ايغان طائسي الى هَمَذان وسار الى جلال الدين وكبسه هنالك فأخذه ثم أمنه، وعاد الى مخيمه ولقيه وافد نصرة الدين على بلاد نسا وما يتاخها، وبعث الى ابن آبنايخ بالافراج عن فَساً ، ثم بلغ الخبر بعد يومين بهلاك نصرة الدين واستيلا ابن آبنايخ على نَساً .

# مسير السلطان جإزل الدين الس خوزستان ونوادي بغداد

ولما استولى السلطان جلال الدين على أخيه غياث الدين واستقامت أموره ، سار الى خَوْزِسْتَان شاتياً وحاصر قاعدتها ، وبها مظفر الدين وجه السبع مولى الخليفة الناصر وانتهت سراياه في الجهات الى بادرايا والى البصرة فأوقع بهم تلكين (۱) نائب البصرة ، وجاءت عساكر الناصر مع مولاه جلال الدين تُشتَمرُ وخاموا عن اللقاء وأوفد ضياء الملك علاء الدين محمد بن مودود السوي المادش على الخليفة ببغداد عاتباً ، وكان في مقدمته جهان بهلوان فلقي في طريقه جماً من العرب وعساكر الخليفة فرجع ، وأوقع بهم ورجموا الى بغداد ، وجي، بأسرى منهم الى السلطان فأطلقهم ، واستعد أهل بغداد للحصار وساد السلطان الى بعقوبا على مسبع فراسخ من بغداد ، ثم الى دقوقا فلكها عنوة وخربها ، وقاتلت بعوثه عسكر تكريت ، وتردّدت الرسل بينه وبين مظفر

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٩ ص ٣٥٥: شحنة البصرة الأمير ملتكين.

الدين صاحب إربل حتى اصطلحوا ، واضطربت البلد بسبب ذلك، وأفسد العرب السابلة ، وأقام ضيا، الملك ببغداد الى أن ملك السلطان مراغة والله تعالى أعلم ،

### أولية الوزير شرف الملك

هذا الوزير هو فخر الدين على بن القاسم خواجة جمان ويلقب شرف الملك أصله من اصفهان وكان اول أمره ينوب عن صاحب الديوان بها ، وكان نجيب الدين الشهرستاني وزير السلطان وابنه بها. الملك وزير الجند وفخر الدين هذا يخدمه بها . ثم تمكن من منصب الافتاء وطمح الى مغالبة نجيب الدين على الوزارة ؟ وسعى عند السلطان بأنه تناول من جبايتها مائتي الف ديناد فساحه بها السلطان، ولم يعرض له . ثم سعى بفخر الدين ثانية فولي وزارة الجند وأقام بها أدبع سنين حتى عبر السلطان الى بُخارى فكثرت به الشكايات فأمر بالقبض عليه فاختفى ، ولحق بالطالقان الى أن اتصل بجلال الدين حين كان ينْزُنَّة بعد مهلك ابنه فرتبه في الحجالة الى أن أجاز بجر السند ، وكان وزيره شهاب الدين الهَرَوى فقتله قُمَاجَة ملك الهند كما مرَّ ، واستوزر جلال الدين مكانه فخر الدين هذا ولقبه شرف الملك، ورفع رتبته على الوزراء وموقفه وسائر آدامه وأحواله .

#### عودة التتر الى الري وهمذان وبلاد الجبل

وبعد رجوع التَّر المَرْبة من أَذَرَبَجان وبلاد تُشْجَاق وسِروان كَا قَدِّمناه ، وخُراسان يومند فوضي ليس بها ولاة الا متغلّبون من بعض أهلها بعد الحراب الاول والنهب فعيروها ، فبعث جَنْكِز خان عسكراً آخراً من التَّر اليها فنهبوها ثانياً وخريوها وفعلوا في ساوة وقاشان وقُم مثل ذلك ولم يكن التَّرَ أولاً أصابوا منها مُ ساروا الى هَهذان فاجفل أهلها وأوسعوها نهباً وتخريباً ، وساروا في اتباع أهلها الى أذَر بيجان وكبسوهم في حدودها فأجفلوا ، وبعضهم قصد تِبْريد فسار التَّر في اتباعهم وراسلوا صاحبها أَذُبُك ابن البهلوان في اسلام من عنده فبعث بهم بعد ان قتل جاعة منهم وبعث برقوسهم وصائعهم عا ارضاهم فرجعوا عن بلاده والله منهم أعلم ،

### وقانع أذربيجان قبل مسير جلال الدين اليما

لما رجع التَتَر من بلاد تُفجَاق والروس ، وكانت طائفة من تُفجَاق لما افترقوا وفروا أمام التَتَر ساروا الى ددبند شروان ، واسم ملكه يومند رشيد ، وسألوه المقام في بلاده وأعطوه الرهن على الطاعة فلم يجبهم ديبة بهم فسألوه الميرة فأذن لهم فيها فكانوا يأتون اليها ذرافات ، وتنصح له بعضهم بأنهم يرومون الغدر به ،

وطلب منه الانجاد بمسكره وسار في أثرهم فأوقع بهم وهم باخلون بالطاعة فرجع ذلك الثُفجاقي بالمسكر. ثم بلغه انهم رحلوا من مواضعهم فاتبعهم ثانياً بالعساكر حتى أوقع بهم ، ورجع الى رشید ومعه جماعة منهم مستأمنین ، وقد اختفی فیهم كبیر من مقدميهم وتلاحق به جماعة منهم فاعتزموا على الوثوب فهرب خائفاً ، ولجى ببلاد شروان واستولت طائفة الثُّفْجَاق على القلعة وعلى مخلف رشيد فيها من المال والسلاح ، واستدعوا أصحابهم فلحقوا بهم واعتزموا وقصدوا قلمة الكرج فحاصروها . وخالفهم رشيد الي القلعة فملكها وقتل من وجد بها منهم فعادوا من حصار تلك المدينة الى دربند ، وامتنعت عليهم القلمة فرجعوا الى تلك المدينة فاكتسحوا نواحيها وساروا إلى كنجة ، من بلاد أرّان وفيها مولى لأزبُك صاحب أذربَيجان فراسلوه بطاعة أزبُك فلم يجبهم اليها ، وعدد عليهم ما بدر منهم في الغدر ونهب البلاد ، واعتذروا بأنهم انما غدروا شروان لانه منعهم الجواز الى صاحب أَذَرَبِيجان . وعرضوا عليه الرهن فجاءهم بنفسه ولقوه في عدد قليل فعدا عن محال التهمة فبعث بطاعتهم الى سلطانه ، وبعث بذلك الى أذبُك، وجاءبهم الى كنجة فأفاض فيهم الخلع والاموال وأصهر اليهم وأثرلهم بجبل كَيْكَاون •

وجمع لهم الكرج فآواهم الى كِنْجَة . ثم ساد اليهم أمير من أمرا، تُفْجَاق ، ونال منهم فرجعوا الى جبل كَيْݣُلُون . وساد

الفُهْجاق الذين كبسوهم الى بلاد الكرج فاكتسحوها وعادوا فاتبعهم الكرج واستنقذوا الغنائم منهم ٬ وقتلوا ونهبوا فرحل الشُّجاق الى بردعة ، وبعثوا الى أمير كِنجَة في المدد على الكرج فلم يجبهم فطلبوا رهنهم فلم يعطهم فحدوا أيـديهم في المسلمين ، واسترهنوا أضعاف رهنهم . وثار بهم المسلمون من كلُّ جانب فلحقوا بشروان وتحفظهم المسلمون والكرج وغيرهم فافنوهم ع وبيع سبيهم وأسراهم بأبخس ثمن ، وذلك كله سنة تسع عشرة ، وكانت مدينة بيلقان من بلاد ارّان فأخربها التَّتَر كما قدّمناه ، وساروا عنهــا الى بلاد تُفجاق فعاد اليها أهلها وعُروها ، وسار الكرج في رمضان من هذه السنة اليها فلكوها وقتلوا اهلها وخرَّبوها واستفحل الكرج . ثم كانت بينهم وبين صاحب خلاط غاذي بن العادل بن أيوب واقعة هزمهم فيها وأثخن فيهم كما يأتي في دولة بني أيوب . ثم انتقض على شِروان شاء ابنه ، وملك البلاد من يده فسار الى الكرج واستصرخ بهم ، وساروا معه فبرز ابنه اليهم فهزمهم واثخن فيهم فتشامم الكرج بشِروان شاء فطردوه عن بلادهم. واستقرُّ ابنه في الملك واغتبط الناس بولايته وذلك سنة اثنتين وعشرين . ثم سار الكرج من تفليس الى أَذَربيجان وأتوها من الأوعار والمضائق يظنون صعوبتها على المسامين فسار المسامون وولجو المضائق اليهم فركب بعضهم بعضاً منهزمين ونال المسلمون منهم أعظم النيل. وبينها هم يتجهّزون لاخذهم الثار من المسامين ، وصلهم الخبر بوصول جلال الدين الى مَرَاغة فرجعوا الى مراسلة أَرْبُك صاحب أَذربيجان في الاتفاق على مدافعته ، وعاجلهم جلال الدين عن ذلك كما نذكره ان شا، الله تعالى .

# استيلاء جازل الدين عاس أذربيجان وغزو الكرج

قد تقدم لنا مسير جلال الدين في نواحي بغداد وما ملك منها، وما وقع بينه وبين صاحب إربل من الموافقة والصلح ولما فرغ من ذلك سار الى أذربيجان سنة اثنتين وعشرين وقصد مراغة أولا فلكها وأقام بها وأخذ في عارتها وكان بغان طابس أولا فلكها وأقام بها وأخذ في عارتها وكان بغان طابس المن في غياث الدين مقيماً بأذربيجان كما مر فجمع عساكره ونهب البلد وسار الى ساحل أران فشتى هنالك ولما عاث جلال الدين في نواحي بغداد كما قدمناه بعث الخليفة الناصر الى بغان طابس وأغراه مجلال الدين وأمره بقصد همذان وأقطمه إياها وما يفتحه من البلاد فعاجله جلال الدين وصبحه بنواحي همذان وما على غرة وعاين الجند فسقط في يده وأرسل زوجته أخت على غرة وكان أزبك بن البهلوان قد فارق تبريز كرسي ملكه الى مَراغة وكان أزبك بن البهلوان قد فارق تبريز كرسي ملكه الى كنجة فأرسل جلال الدين الى أهل تبريز يأمرهم بميرة عسكره فأجابوا الى ذلك وترددت عساكره البها فتجمّع الناس وشكا

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل: ايغان طائسي.

أهل يَبْرِيرُ الى جلال الدين ذلك فأرسل اليهم شِخنَة يقيم عندهم للنصفة بين الناس .

وكانت زوجة أُذْنُك بنت السلطان طُغْرُلبك بن أرسلان ، وقد تقدّم ذكرها في أخبار سلفها مقيمة بتبريز حاكمة في دولة زوجها أزُّنك . ثم ضجر أهل تبريز من الشحنة فسار جلال الدين اليها وحاصرها خساً ، واشتد القتال وعابهم بما كان من اسلام أصحابه الى التَتَر فاعتذروا بأن الامر في ذلك لغيرهم والذنب لمم . ثم استأمنوا فآمنهم ، وأمر ببنت السلطان طُغُرُل ، وأبقى لها مدينة طُفرُل الى خَوِيّ كما كانت ، وجمع ما كان لها من المال والاقطاع ، وملك تبريز منتصف رجب سنة اثنتين وعشرين ، وبعث بنت السلطان طُغرُل الى خوي مع خادميه فلِيح وهلال . ووتَّى على تبريز ربيبها نظام الدين ابن أخي شمس الدين الطُّفْرائي ، وكان هو الذي داخله في فتحها ، وأفاض المدل في أهلها وأوصلهم اليها، وبالغ في الاحسان اليهم . ثم بلغه إثناد الكرج في أذربيجان وأرَّان وأرمينية ودَرَّبَند شروان وما فعلوم بالمسلمين فاعتزم على غزوهم . وبلغه اجتماعهم برون فسار اليهم وعلى مقدمته جهان بهلوان الكنجى ، فلما تراءى الجمان وكان الكرج على جبل لم يستهلوه فتسمنت اليهم العساكر الاوعاد فانهزموا وقتل منهم أربعة آلاف أو يزيدون ، وأسر بعض ملوكهم ، واعتصم ملك آخر منهم ببعض قلاعهم فجهز جلال الدين عليها عسكراً لحصارها وبعث عساكره في البلاد فعاثوا فيها واستباحوها .

# فتح الملطان مدينة كنجة ونكاحة زوجة أزبك

لمًا فرغ السلطان من أمر الكرج واستولى عـلى بلادهم ، وكان قد ترك وزيره شرف الدين بتبريز للنظر في المصالح وولَّى عليها نظام الملك الطُفْرَائي فقصد الوزير الوشاية به وكتب الى السلطان بأنه وعمه شمس الدين داخلوا أهل البلد في الانتقاض واعادة أزبُك لشغل السلطان بالكرج فلما بلغ ذلك الى السلطان أسره حتى فرغ من أمر الكرج. وترك أخاه غياث الدين نائباً على ما ملك منها ، وامره بتدويخ بلادهم وتخريبها ، وعاد الى تبريز فقبض على نظام الملك الطُّغرائي وأصحـابه فقتلهم ، وصادر شمس الدين على مائة ألف وحبسه بِمَـراغة ففرّ منها الى أزيك . ثم لحق ببغداد وحج سنة خس وعشرين . وبلغ السلطان تنصله في المطاف ودعاؤه على نفسه إن كان فعل شيئًا من ذلك فأعاده الى تبريز وردًّ عليه املاكه . ثم بعثت اليه زوجة أزبُك في الخطبة ، وانَّ أَزُبُكُ حنث فيها بالطلاق فعكم قاضي تبريز عز الدين القُزويني بحلها للنكاح فتزوّجها السلطان جلال الدين ، وسار اليها فدخل في خوي ، ومات أزُّبُك لما لحقه من الغم بذلك .

ثم عاد السلطان الى تبريز فأقام بها مدة ثم بعث العساكر مع

أزخان الى كنجة من أعال تُفْجَوان وكان بها أذبك ففارتها ، وترك بها جلال الدين الفي ثائباً فلكها عليه أدخان واستولى على أعالها مثل وشكور وبردعة وشنة ، وانطلقت أيدي عساكره في النهب فشكا أذبك الى جلال الدين فكتب الى أدخان بالمنع من ذلك ، وكان مع أدخان نائب الوزير الى السلطان فعزل أدخان ، وكان مع أدخان نائب الوزير الى السلطان فعزل أدخان ، وذهب مغاضباً إلى ان قتلته الاسماعيلية ، وفي آخر دمضان من سنة اثنتين وعشرين توفي الحليفة الناصر لسبع وأربعين سنة من خلافته واستخلف بعده ابنه الطاهر أبو نصر محمد بعهده اليه بذلك كما مر في أخبار الخلفاء ،

# استيلاً على الدين على تفليس من الكرج بعد هزيمته أياهم

كان هؤلا، الكرج اخوة الأرمن ، وقد تقدّم نسبة الارمن الى ابراهيم عليه السلام ، وكان لهم استطالة بعد الدولة السُلجوقية، وكانوا من أهل دين النصرانية فكان صاحب أرمن الروم يخشاهم ويدين لهم بعض الشيء حتى ان ملك الكرج كان يخلع عليه فيلبس خلعته ، وكان شروان صاحب الدربند يخشاهم ، وكذلك ملكوا مدينة أرجيش من بلاد ارمينية ومدينة فارس وغيرها ، وحاصروا مدينة خلاط قاعدتها فأسر بها مقدّمهم ايواي ، وفادوه بالرحيل عنهم بعد ان اشترطوا عليه متابعته لهم في قلعة خلاط فبنوها ، وكذلك هزموا ركذلك هزموا ركن الدولة فليحا أرسلان صاحب بلاد الروم

لما زحف لاخيه طغرل شاه بارزن الروم، استنجدهم طُغرُل فأنجدوه وهزموا ركن الدين أعظم ما كان ملكاً واستفحالاً . وكانوا يجوسون خلال أذربيجان ويعيثون في نواحيها .

وكان ثغر تفليس من أعظم الثغود طرداً على من بجاوره منذ عهد الغرس وملكه الكرج سنة خسة عشرة وخسائة أيام محمود ابن محمود بن ملك شاه ودولة السلجوقية يومنذ أفحل ما كانت وأوسع ايالة وأعمالاً فلم يطق ارتجاعه من أيديهم واستولى ايلد كز بعد ذلك وابنه البهلوان على بلاد الجبل والري وأذربيجان وأران وارمينية وخلاط وجاورهم بكرسيه ومع ذلك لم يطق ارتجاعه منهم فلما جا السلطان جلال الدين الى أذربيجان وملكها زحف الى الكرج وهزمهم سنة اثنتين وعشرين وعاد الى تبريز في مهمه كما قدمناه فلما فرغ من مهمه ذلك وحكان قد ترك العساكر ببلاد الكرج مع أخيه غياث الدين ووزيره شرف الدين فأغذ السير اليه غازياً من تبريز وقد جمع الكرج واحتشدوا وامدهم النفتجاق والمكن وساروا القاء فلما التقى الفريقان انهزم الكرج وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب ولم يبقوا على الكرج وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب ولم يبقوا على أحد حتى استلحموهم وافنوهم و

ثم قصد جلال الدين تفليس في ربيع الأوّل سنة ثلاث وعشرين ، ونزل قريباً منها ، وركب يوماً لاستكشاف أحوالها وترتيب مقاعد القتال عليها وأكن الكمائن حولها · واطلع عليهم في خف

من العسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطرد لهم حتى تورطوا ، والتفت عليهم الكائن فهربوا الى البلد والقوم في اتباعهم ، ونادى المسلمون من داخلها بشمار الاسلام ، وهتفوا باسم جلال الدين فالقى الكرج بأيديهم وملك المسلمون البلد ، وقتلوا كل من فيها إلا من اعتصم بالاسلام ، واستباحوا البلد وامتلأت أيديهم بالغنائم والاسرى والسبايا ، وكان ذلك من أعظم الفتوحات ، هذه سياقة ابن الاثير في فتح تفليس ، وقال النسائي الكاتب : انّ السلطان جلال الدين سار نحو الكرج فلما وصل نهر أرس مرض واشتد الثلج ، ومر بتفليس فبرز أهلها للقتال فهزمهم المساكر وأعجلوهم عن دخولها فلكوها واستباحوها ، وقتلوا من كان فيها من الكرج والأرمن ، واعتصم أهلها بالقلعة حتى صالحوا على أموال عظيمة فحملوها وتركوهم .

#### انتقاض صاحب كرمان ومسير السلطان اليه

ولما اشتغل السلطان جلال الدين بشأن الكرج وتفليس طمع براق الحاجب في الانتقاض بكرمان والاستيلاء على البلاد ، وقد كنا قدّمنا خبره ، وأن غياث الدين استخلفه على كِزْمَان عند مسيره الى العراق ، وان جلال الدين لما رجع من الهند ارتاب به وهم بالقبض عليه ثم تركه وأقره على كرمان . فلما انتقض الآن ، وبلغ خبره الى السلطان وهو معتزم على قصد خلاط

فتركها ، وأغذ السير اليه ، واستصحب أخاه غياث الدين ووعده بكرمان وترك مخلفه بكيكلون ، وترك وزيره شرف الدين بتفليس وأمره باكتساح بلاد الكرج . وقدم الى صاحب كرمان بالخلع والمقاربة والوعد فارتاب بذلك ولم يطمئن . وقصد بعض قلاعه فاعتصم بها ، ورجع الرسول الى جلال الدين فلها علم أن المكيدة لم تتم عليه أقام باصفهان ، وبعث اليه وأقره على ولايته وعاد ، وكان الوزير شرف الدين بتفليس كها قلناه ، وضاق الحال به من الكرج ، وأرجف عند الامراء بكيكلون أن الكرج حاصروه بتفليس فسار أرخان منهم في العساكر الى تفليس ، ثم وصل البشير من نَفَجَوان يرجوع السلطان من العراق فأعطاه الوزير أربعة الإف ديناد ، ثم افترقت المساكر في بلاد الكرج وبها ايواني مقدمهم مع بعض أعيانهم ، وبعث عسكراً آخر الى مدينة فرس ، واشتد عليها الحصار ، ثم جر العساكر عليها وعاد الى تفليس .

#### مسير جال الدين الى مصار خلاط

كانت خلاط في ولاية الأشرف بن العادل بن أيوب ، وكان نائبه بها حسام الدين علي الموصلي ، وكان الوزير شرف الدين عين أقام بتفليس عند مبير جلال الدين الى كرمان ضاقت على عساكره الميرة فبعث عسكراً منهم الى اعبال أرزُن الروم فاكتسحوا فواحيها ، ورجعوا فروا بخلاط فخرج نائبها حسام الدين واعترضهم

واستنقذ ما معهم من الغنائم ، و كتب الوذير شرف الدين بذلك الى جلال الدين وهو بكرتمان فلها عاد جلال الدين من كرمان ، وحاصر مدينة انى استقر حسام الدين فاثب خلاط للامتناع منه فارتحل هو الى بلاد أنحاز ليأتيه على غرة ، ورحل جلال الدين من أغاز فسار الى خلاط وحاصر مدينة ملاذكرد في ذي القعدة من السنة ، وانتقل منها الى مدينة خلاط وحاصرها وضيق مخنقها وقاتلها مراداً ، واشتذ أهل البلد في مدافعته لما يعلمون من سيرة الحوارزمية الالوائية ، وكانوا متغلبين على الكثير من بسائط امينية وأذربيجان فبلغه أنهم أفسدوا البلاد وقعلموا السابلة ، وأخذوا الضريبة من أهل خوي وخربوا سائر النواحي ، وكتب البه بدلك نوابه وبنت السلطان طفرل زوجته فلما رحل عن خلاط قصدهم على غرة قبل أن يصعدوا الى حصونهم بجبالهم الشاهقة فأحاطت بهم العساكر ، واستباحوهم واقسموهم بين الفتل والغنيمة ، وعاد الى تبريد ،

#### دنول الكرح مدينة تفليس واماقما

ولما عاد السلطان من خلاط وغزو التركمان فرق عساكر للمثق، وكان الامراء أساؤا السيرة في تفليس، وهرب المسكر الذين بها واستلحموا بقيتهم، وخربوا البلاد وحرقوها لعجزهم عن حمايتها من جلال الدين، وذلك في ربيع سنة أربع وعشرين وستمائة.

وعند النسائي الكاتب ان استيلا الفرنج على تغليس واحراقهم اياها كان والسلطان جلال الدين على خلاط ، وانه لما بلغه ذلك رجع وأغار على التركان في طريقه لما بلغه من افسادهم فنهب أموالهم وساق مواشيهم الى موقان وكان خمسها ثلاثين ألفاً ، ثم سار الى خوي لملاقاة بنت طغرل ، ثم سار الى كنجة فبلغه الخبر بانصراف الكرج عن تغليس بعد احراقها . قال : ولما وصل كنجة قدم عليه هنالك خاموش بن الاتابك أزبك بن البهلوان مؤديا منطقة بلغش قدر الكف مصنوعاً عليه منقوشاً اسم كيكاوس وجاعة من ملؤك الفرس ، فغير السلطان صناعتها ونقشها على اسمه وكان يلبس تلك المنطقة في الإعياد وأخذها التَر يوم كبسوه وحملت الى الخان الاعظم ابن جَنكرُخان بقراقدوم . وأقام خاموش في خدمة السلطان الى أن صرعه الفقر ولحق بعلا الملك ملك في خدمة السلطان الى أن صرعه الفقر ولحق بعلا الملك ملك في خدمة السلطان الى أن صرعه الفقر ولحق بعلا الملك ملك

### أخبار السلطان جلال الدين مع الاسماعيلية

كان السلطان جلال الدين بعد وصوله من الهند ولى أدخان على نيسابور واعالها ، وكان وعده بذلك بالهند فاستخلف عليها وأقام مع السلطان . وكان نائبه بها يتعرّض لبلاد الاسماعيلية المتاخمة له ، بهستان وغيرها ، بالنهب والقتل فأوفدوا على السلطان وهو بخوي \_ وقد أمنهم \_ يشكون من نائب أرخان وأساء عليهم أرخان في الحاورة . ولما عاد السلطان الى كنجة وكان قد اقطعها

وأعمالها لأرخان . فلما خيَّم بظاهرهـا وثب ثلاثة من الباطنية ، ويسمون الفداويَّة ، لانهم يقتلون من امرهم أميرهم بقتله ويأخذون ديتهم منه ، وقد فرغوا عن انفسهم فوثبوا به فقتلوم ، وقتلتهم المامة. وكانت الاسماعيلية قد استولوا على الدامغان أيام الفتنة، ووصل رسولهم بعد هــذه الواقعة الى السلطان وهو بِيبَاقان فطالبهم بالنزول على الدامغان فطلبوا ضانها بثلاثين ألف دينار وقرَّرت عليهم . وكان الرسول الوافد في خدمة الوزير وهم راجعون الى أذربيجان فاستخفُّه الطرب ليلة ، وأحضر له خسة من الفداوية معه بالمسكر ، وبلغ خبرهم السلطان فأمره باحراقهم . انتهى كلام النسائي. وقال ابن الاثير: انَّ السلطان بعد مقتل أُدخان سار في المساكر الى بلاد الاسماعيلية من ألموت الى كُرْدَ كُوه فاكتسحا وخرَّبها ، وانتقم منهم ، وكانوا بعد واقعته قد طبعوا في بلاد الاسلام فكف عاديتهم وقطع اطماعهم ، وعاد فبلغه انّ طائفة من التَّتَر بلغوا الدامنان قريباً من الريّ فسار اليهم وهزمهم وأثخن فيهم . ثم جاء الحبر بأن النتر متلاحقة لحربه فأقام في انتظارهم في الريّ انتهى .

# استيلاء حسام الدين نائب ذلاط عاس مدينة خوي

قد تقدّم لنا أن بنت السلطان طُفرُل زوجة أَزبك بن البهلوان لما ملك السلطان جلال الدين تبريز من يدها أقطعها مدينة خوي ،

ثم تروَّجها بعد ذلك كما قدّمناه ، وتركها لما هو فيه من أشغال ملكه فوجدت لذلك ما فقدته من العز والتحكم. قال النسائي الكاتب: وأضاف لها السلطان مدينتي سِلماس وارمينية ، وعين رجلًا لقبض أقطاعها فتنكَّر لها ، وأغرى بها الوزير فكاتب السلطان مأنها تداخل الأتابك أذبك وتكاتبه . ثم وصل الوذير الى خوي فنزل بدارها واستصفى ، وكانت مقيمة بقلمة طلع فعاصرها وسألت المضى الى السلطان فأبي إلا نُرُولُما على حكمه انتهى • وكان أهل خوي مع ذلك قد ضجروا من ملكة جلال الدين وجوره ، وتسلُّط عساكره فاتفقت الملكة معهم وكاتبوا حسام الدين الحاجب الناثب عن الاشراف بخلاط فسار اليهم في مغيب السلطان جلال الدين بالمراق، واستولى على مدينة خوي وأعالما وما يجاورهـا من الحصون ، وكاتبه أهل نَقْجَوان وسلموها له ، وعاد الى خلاط واحتمل الملكة بنت طُغْرُل زوجة جَلَال الدين الى خلاط الى ان كان ما نذكره.

### واقعة السلطان مع التتر على أصفمان

ثم بلغ الخبر الى السلطان بأن التَّتَر زحفوا من بــــلادهم فيا وراء النهر الى العراق فسار من تبريز للقائهم ، وجَرَّد أدبعة آلاف فارس الى الريّ والدامِنـــان طليعة فرجعوا وأخبروه بوصولهم الى اصفهان فنهض للقائم ، واستخلف العساكر على الاستانة . وأمر القاضي بإصفهان باستنفار العامّة ، وبعث التتر عسكراً إلى الري فبعث السلطان عسكراً لاعتراضهم فأوقعوا بالتتر فنالوا منهم . ثم التقى الفريقان في ومضان سنة خمس وعشرين لرابعة وصولهم الى اصفهان ، وانتقض عنه أخوه غياث الدين وجهان بهلوان الكجي في طائفة من العسكر ، وانهزمت ميسرة التتر والسلطان في اتباعهم وكانوا قد أكنوا له فخرجوا من ودائه وثبت واستشهد جماعة من الامرا ، وأسر آخرون وفيهم علا ، الدولة صاحب يزد .

ثم صدق السلطان عليهم الحلة فافرجوا له وساد على وجهه وانهزمت العساكر فبلغوا فارس وكرمان ورجعت ميمنة السلطان ثمانية من قاشان فوجدوه قد انهزم فتفرقوا أشتاتاً وفقد السلطان ثمانية من فرقه وكان بقاطى بستي مقيماً باصفهان فاعتزم أهل اصفهان على بيعته ، ثم وشل السلطان فاقصروا عن ذلك ، وتراجع بعض العسكر ، وساد السلطان فيهم الى الري ، وكان التتر قد حاصروا أصفهان بعد الهزيمة فلماً وصل السلطان خرج معه أهل أصفهان فقاتلوا التستر وهزموهم ، وساد السلطان في اتباعهم الى الري ، فقاتلوا التستر وهزموهم ، وساد السلطان في اتباعهم الى الري ، وبعث العساكر ورا هم الى خراسان ، وعند ابن الاثير أن صاحب بلاد فارس وهو ابن الاتابك سعد الذي ملك بعد أبيه حضر مع بلاد فارس وهو ابن الاتابك سعد الذي ملك بعد أبيه حضر مع فارس ، حتى اذا أبعدو: إنفرد عن العسكر ، ورجع عنهم فوجه فارس ، حتى اذا أبعدو: إنفرد عن العسكر ، ورجع عنهم فوجه

جلال الدين قد انهزم لانحراف أخيه غياث الدين وأمرائه عنه ، ومضى الى شهرم تلك الايام ثم عاد الى اصفهان كما ذكرناه .

## الوحشة بين السلطان جلال الدين وأغيه غياث الدين

كان التداؤها انّ الحسن بن حرميل نائب الغورية بهراة لما قتلته عساكر خَوادِزْم شاه محمد بن تُثُش ، وحاصروا وذيره المتنع يها حتى اقتحموها عليه عنوة وقتاوه ، هرب محمله بن الحسن بن حرميل الى بــ لاد الهند . فاما ملك السلطان جلال الدين وحظى لديه ، أقامه شحنة بأصفهان ، فلما سار السلطان إلى اصفهان للقاء التتر انحرف جاعة من غلمان غياث الدين عنه فصاروا الى نصرة الدين بن حرميل ؟ واسترجعهم منه غياث الدين في بيتـــه وطعنه فأشواه ومات لليال . وأحفظ ذلـك السلطان ، وأقام غياث الدين مستوحشاً فلما كان يوم اللقاء انحرف عن أخيه، ولحق بخوزستان وخاطب الخليفة فبعث اليه بثلاثين ألف دينار . وسار من هنالك الى قلمة ألموت عند صلاح الدين شيخ الاسماعيايَّة . فلما رجع السلطان من وقمة التتر الي الري سار الى قلمة أَلَوْت وحاصرها فاستأمن علاء الدين الى السلطان غياث الدين فأمنه ، ويعث من يأتيه به فامتنع غياث الدين وفارق القلعة ، واعترضه عساكر السلطان بنواحي هَمَذان وأوقعوا به وأسروا جماعة من أصحابه ، ونجا الى براق الحاجب بكرُمَان فتزوَّج بأمَّه كرها ونمى اليه أنهــا

تحاول سمه فقتلها وقتل ممها جِهان بهلوان الكجي ، وحبس غياث الدين ببعض القلاع ، ثم قتله بمحبسه ، ويقال بل هرب من محبسه ولحق باصفهان ، وقتل بأمر السلطان ، قال النسائي : وقفت على كتاب براق الحاجب الى الوزير شرف الملك والسلطان بتبريز وهو يعدد سوابقه فعد منها قتله أعدى عدق السلطان ، والله تعالى ولي التوفيق .

#### انتقاض البماوانية

لما ارتحل السلطان والوزير شرف الملك معه ، وانتهى الى هَذَان بلغه أنّ الارا البهلوانيّة اجتمعوا بظاهر تبريز يرومون الانتقاض ، واتبعه خاموش بن الاتابك أزبُك من قلعة قوطور ، وكان مقيماً بها فرجع السلطان اليهم وقدّم بين يديه الوزير شرف الملك قريباً من تبريز وهزمهم ، وقبض على الذين تولوا كِبَر الفتنة منهم ودخل تبريز قصبتهم ، وقبض على القاضي المعزول فصادمه قوام الدين الحرادي ابن أخت الطغرائي وصادره ، وسار السلطان لقام الوزير نائباً للبلاد .

#### أيقاع نائب خلاط بالوزير

ولما كان ما ذكرناه من مسير حسام الدين نائب خلاط الى أذربيجان، واحتماله زوجة السلطان جلال الدين الى خِلاط امتعض

الوزير لذلك فسار الى موقان من بلاد أدَّان ، وجمع التُرْكان وفرّق العال للجباية ، وطلب الحمل من شروان شاه وهو خسون ألف دينار فتوقف . وأغار على بلاده فلم يظفر بشي ورجع الى أذربيجان . وكانت بنت الاتابك بهلوان في بقُجَان فارقها مولاها إيدغمش وجاء الى الوزير فأطمعه فيهاء وصار الوزير مضمرا الغدر بها وامتنعت عليه . ونزل بالمرج فأكرمت وقربته ، ورحل الى حورس من أعمالها ، وكانت للاشرف صاحب خلاط أيام أزبك فانتشرت ايدي العسكر في تلك الضياع ، وقاتلها الوزير . وجاء الحاجب صاحب خلاط في عساكره فانهزم الوزير وترك أثقاله وذلك سنة أربع وعشرين . وكان مع الحاجب فخر اللدين سام صاحب حلب وهشام الدين خضر صاحب تبريز بَرَم ، وكان الوزير وتكاليفه فظفر الآن بمخلفه وخلص الوزير الى أدّان وسار الحاجب على في اتباعه . ثم عـاد الى تبريز ، ومرّ بخويّ فنهبها ثم سار الى مقحان فلكما ، ثم تَدمُر كذلك. وأقام الوزير بتبريز ، وكان بها<sup>.</sup> الاتابك أزبك متنسكاً منعه أهل تبرير من الدخول ، وحملوا اليه النفقة . ثم جاء الخبر برجوع السلطان الى اصفهان بعد الهزيمة كما مرّ فسار الوزير الى أذربيجان ، ولقى ثلاثة من الامرا. جاؤا مدداً له من عند السلطان ، وأمره بحصار خوي فتأخر اليها وبها

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، ويظهر من الفصول التالية أن اسم هذا الوزير، أبو المكارم علي بن أبي القاسم. وإنه كان منبسطاً في العطاء حتى استغرق أموال الديــوان. لذلــك يكون مقتضى سيــاق العبارة هنا: وكان الوزير منبسطاً في عطائه وتكاليفه.

نائب الحاجب حسام الدين صاحب خلاط ، وهو بدر الدين بن صرهنك ، والحاجب حسام الدين على منوشهر فنهض اليه الوزير من خوي فتأخر الى تركري ، والتقيا هنالك فانهزم الحاجب ودخل تركري فاعتصم بها ، وحاصره الوزير ، وطلب الصلح فلم يسعفه ، ورجع الذين كانوا معه بعساكرهم الى اذربيجان ، وأفرج الوزير عن حصار تركري ومر بخوي ، وقد فارقها ابن صرهنك الى قلعة قوطور ، واستأمن للسلطان من بعد ذلك ، ودخل الوزير مدينة خوي وصادر أهلها ، وسار الى ترمذ ونقجوان فقعل فيها مثل ذلك ، وانقطعت ايالة الحاجب صاحب خلاط ، والله أعلم ،

## فتهمات الهزير بأذربيجان واران

ولماً تخلف الوزير عن السلطان صرف همته الى تهيد البلاد ومدافعة صاحب خلاط وارتجاع البلاد التي ملك من اذربيجان وأران، وفتح القلاع العاصية فكان بينه وبين الحاجب حسام الدين صاحب خلاط ما ذكرناه، وهو خلال ذلك يستميل أصحاب القلاع ويفيض فيهم الاموال والخلع حتى أجاب أكثرهم ، ثم قبض على ناصر الدين محمد من أمراء البهلوانية ، وكان معتزلاً عند نصرة الدين بن سبكتكين فصادره على مال وتسلم من نائبه قلمة كانت بيده ، ثم مات نائب السلطان بكنجة أقسنقر الأتابكي فنهض اليها وقبض على نائبه شمس الدين كرشاسف وصادره ، وتسلم منه البها وقبض على نائبه شمس الدين كرشاسف وصادره ، وتسلم منه

قلعة هردوجار برد من أعمال أران . ثم جهّز العساكر لحمار قلعة زُونِين ، وبها زوجة السلطان خاموش فأطال حصارها وعرضت عليه نكاحها فأبى . ولما رجع السلطان من العراق تروجها وولى خادمه سعد الدين على القلعة فأساء اليها ، وانتزع أملاكها فأخرجوه وعادوا الى الانتقاض . ولما خلص الوزير من واقعته مع الحاجب نائب خلاط قصد اران فجبى الاموال ، وجع واحتشد وقصد قلعة مردانقين ، وكانت لصهر الوزير دكبة الدين فصانعه بأربعة آلاف دينار علها اليه .

ثم سار الى قلعة حاجين وبها جلال الدولة ابن أخت أبواني أمير الكرج فصالحه على عشرين ألف ديناد وسبعائة أسير من المسلمين . ثم كانت فتنة البهلوائية فسكنها وسرح الجند عنها وشرح الخبر عنها ان بعض بماليك اتابك أزبك كان قد أفعش في قتل الخوارزمية باذربيجان عند زحفهم اليها أيام فرارهم من التتر فلما ملك السلطان جلال الدين اذربيجان ومحا ملك البهلوائية منها فلما ملك السلطان جلال الدين اذربيجان ومحا ملك البهلوائية منها وأقام عنده فلما بلغه انهزام الوزير شرف الملك أمام الحاجب حسام وأقام عنده فلما بلغه انهزام الوزير شرف الملك أمام الحاجب حسام الدين نائب الاشرف بخلاط فر من الشام الى اذربيجان ليقيم مع الاتابكية ، ومر بالحاجب في خوي فاتبعه وعبر النهر ، وخاطب من عدوته معتذراً فرجع عنه ، ودخل مقدي بلاد قبار ، وفيها قلاع استولى عليها المنتقضون والعصاة فراسلهم في اقامة الدعوة

الاتابكية والبيعة لابن خاموش بن اذبك يستدعونه من قلعة قوطور واتصل ذلك بالوزير فأقلقه ، ثم جا، خبر هزيمة السلطان بأصفهان فازداد قلقاً ، وسار الامير مقدي الى نصرة الدين محمد بن سبكتكين يدعوه لذلك فلاطفه في القول ، وكتب للوزير بالخبر فأجابه بأن يضمن لمقدي ما أحب في مراجعة الطاعة ففعل ، وجا، به الى الوزير فأكرمه وخلع عليه وعلى من جا، معه ، وعاهده العفو عن دما، الخوارزمية ، وجا، الحبر برجوع السلطان من أصفهان فارتحل الوزير للقائه ومعه الامير مقدي وابن سبكتكين واكرمها السلطان .

# أخبار الهزير بخراسان

كان صفي الدين محمد الطغرائي وزيراً بخُراسان ، وأصل خبره انه كان من قرية كلاجرد وأبوه رئيسها ، وكان هو حسن الخط ورتبة الاطواد (۱) ، ثم لحق بالسلطان في الهند وخدم الوزير شرف الملك فلما عادوا الى العراق ولاه الطغراء ، ولما ملك السلطان تفليس من يد الكرج ولى عليها أقسنفر مملوك الاتابك أزبك ، وأقام صفي الدين في وزارتها فلماً حاصرها الكرج هرب اقسنقر، وأقام صفي الدين فحاصروه أياماً ، ثم أفرجوا ووقع ذلك من السلطان أحسن المواقع ، وولاه وزارة خراسان فأقام بها سنة ،

<sup>(</sup>١) أي عارف برتب الناس، ويقال له في أيامنا: صاحب التشريفات.

وضجر منه أهلها فلماً جا، السلطان الى الري وأقام بها كثرت به الشكايات ، ونكبه السلطان واستصفى أمراله وقبض على مواليه وحاشيته وقيدت خيله الى مرابط السلطان ، وكانت ثلثاثة ، وخلص من مواليه على الكِرْمَاني الى قلعة كان حصنها فامتنع بها واستوزد السلطان مكانه تاج الدين البلخي المستوفي وسلم اليه الصفي ليستصفيه ويقلع القلعة من مولاه ، وشدد في امتحانه ، وكان لما نكب ، طالبه خاتون عدو هلم يظفر منه بشي ، وكان لما نكب ، طالبه خاتون السلطان باحضار الجواهر ، وما ساقه لحدمة الوزير وغيره فأحضر أربعة آلاف دينار وسبعين فصاً من ياقوت وبلخش ، واستأثر الحازن بها لظنه أنه مقتول ،

ثم كاتب الصفي أرباب الدولة ووعدهم بالاموال فشقعوا فيه وخلصوه ، وكتب السلطان بخطمه بسراحه فجا، واستخلص ماله من الخازن ، إلا الفصوص فانه تعذّر عليه ردها ، وولّى السلطان على وزارة نسأ محمد بن مودود النّسَوي العارض ، من بيت رئاسة بها ، ورمت به الحادثة الى عُزْنة فلما جا، السلطان من الهندولاه الانشا، والحبس ، وعظم امره ، وغص به الوزير شرف الملك ، فلما ورد أحمد بن محمد المنشي، الكاتب رسولاً عن نصرة الدين محمد ابن حمزة صاحب نساكما مر ، ولاه السلطان الانشا، فارغض لذلك ضيا، الدين ، وطلب وزارة نسا فولاه السلطان إياها ، وأقطع له عشرة الدين ، وطلب وزارة نسا فولاه السلطان إياها ، وأقطع له عشرة الذف دينار في السنة زيادة على أرزاق الوزارة ، وذهب

إليها لاقامة وظيفته، واستناب في ديوان العرض بجد الملك النيسابوري. ثم قطع الحل فعزله السلطان، ووكّى مكانه الكاتب أحمد ابن محمد المنشي، وتعرّض للسماية فيه فطرده السلطان وهلك في طرده.

### غبر بابان صاحب غاذال

كان من اتابكية أزبك . ولما كانت فتنة التتر وخلا. خراسان واستبلاء السلطان جلال الدين على أذربيجان لحق بمدينة خلخال فاستولى عليهما وعلى قلاعها ، وشغل عنه السلطمان بأسر العراق وصاحب خلاط . فلما انصرف المسلمون من واقعة التتر بالعراق حاصروه بقلمة فيروز أباد حتى استأمن ، وملكها السلطان وولَّى عليها حسام الدين بكتاش مولى سعد أثابك فارس . ثم خلف السلطان أثقاله بموقسان وتجرد لخلاط وعاقه البرد بارجيش فنهب بعض فلاع . وكان عز الدين الخلخالي في كفرطاب قريباً من أرجيش فلحق بخلاط، وجهزه الحاجب الى أذربيجان يشغلهم بأثارة الفتنة فيها فلم يتم قصده من ذلك فلحق بجبال زِنْجان وأقام يخيف السابلة . وكتب له السلطان بالامان . ونزل الى اصفهان فبعث نائبها شرف الدولة برأسه الى السلطان . ثم رجع السلطان من كفرطاب الى خرت برت فنهبها وخربها ، ووصله خلال ذلك الحبر بوفاة الخليفة الظاهر منتصف ثلاث وعشرين ، وولاية ابنه المنتصر وجاء كتابه بأخــذ البيمة ، وأن يبعث اليه بالخلع ، والله تعالى وليّ التوفيق لا رب غيره .

#### تنكر السلطان الهزير شرف الملك

لمًا رجعت العساكر الى موقان ، وأقام السلطان بخَويُّ شكا اليه أهلها بكثرة مصادرة الوزير لهم ، واطلع على اساءته للملكة بنت طغرل واستصفائة مالها مع برامتها بما نسب اليها . ثم جاء الى تبريز فبلغه عنه أكثر من ذلك ، وهو بقرية كورتان من اعمالها فافتقد رئيسها ، وكان يخدمه فقيل ان الوزير صادره عـلى ألف دينار لمملوكين . فلما وصل الى تبريز حبس من أخذها حتى ردّها على صاحبها ، وأسقط عن أهل تيريز خراج ثلاث سنين ، وكتب لهم بذلك . وكثرت الشناعات على الوزير بما فعله في مغبب السلطان ، هذا مع ما كان منه في مادبة الاسماعيليَّة بأنَّ السلطان كاتبه من بغداد بأن يفتش فلول الشام من أجل رسول من عند التتر بعثوه الى الشام . وقصد بذلك معاتبة الخليفة أن عثر على الرسول فمر به فلّ من الاسماعيلية فقتلهم، واستولى على اموالهم. فلمًا عاد السلطان الى أذربيجان وصله رسول عــ لا الدين ملك الاسماعيليَّة يعاتبه على ذلك ، ويطلب المال فنكر السلطان على الوزير ما فعله ، ووكل به أميرين حتى ردٍّ ما أخذ من أموالهم ، وكانت ثلاثين ألف دينار وعشرة أفراس فانطوى السلطان للوذير من ذلك كله على سخط ، وأعرض عن خطابه . وكان يكاتب فلا يجاب ، وعجزت تبريز عن عــاوفة السلطان فأمر بفتح أهرا.

الوزير والتصرف فيها ، ورجع السلطان الى موقان فلم يغير عليه شيأ ، ووقع له بتناول عشر الخاص فكان يأخذ من عشر العراق سبمين ألف ديناد في كلّ سنة والله أعلم .

#### وصول القفجاق لندمة السلطان

كان للففجاق على قديم العهد هوى مع قوم هذا السلطان وأهل بيته ، وكانوا يصهرون اليهم غالباً ببناتهم. ومن أجل ذلك استأصلهم جَنْكِزْخان واشتدّ في طلبهم ، فلمّا عاد السلطان من واقعة أصفهان وقد هاله أمر التتر رأى ان يستظهر عليهم بقبائــل تُفْجَاقَ ، وكان في جلتــه سبير جَنْكِشْ منهم فبعثه اليهم يدعوهم لذلك ويرغِّبهم فيه فاجابوا ، وجاءت قبائلهم ارسالاً . وركب البحر كور كان من ملوكهم في ثلثماثة من قرابتــه ، ووصل الى الوزير بموقان فشتى بها . ثم جاء السلطان فخلع عليه وردّه بوعد جميل في فتح دربند وهو باب الابواب ، ثم أدسل السلطان لصاحب دربند ، وكان طفلًا ، وأتابكه يلقب بالاسد يدبّر أمره فقدم على السلطان فخلع عليه ، وأقطع له وملكه العمل على أن يفتح له الدربند . وجهَّز عساكر وأمرا. فلما فصلوا من عنده قبضوا على الاسد وشنوا الغارة على نواحي الباب، وأعمل الاسد الحيلة وتخلف من أيديهم وتعذَّر عليهم ما أرادوه .

# استيلاء السلطان عاس أعمال كستاسفي

كان علم الوزير يشكر أنّ السلطان أراد أن ينتصح له ببعض مذاهب الحدمة فسار في العساكر ، وعبر نهر أزس فاستولى على أعمال كستاسفي من يد شروان شاه . فلمّا عاد السلطان الى موقان أقطعها لجلال الدين سلطان شاه بن شروان شاه ، وكان أسيراً عند الكرج أسلمه أبوه اليهم ، على أن يزوّجوه بنت الملك رسودان بنت تاماد . فلما فتح السلطان بلاد الكرج استخلصه من الاسر ورباه ، وبقي عنده وأقطعه الآن كستاسفي ، وكان ايضاً عند الكرج ابن صاحب أرزن الروم ، وكان تنصّر فزوّجوه رسودان بنت تاماد فأخرجه السلطان لما فتح بلاد الكرج ، ثم رجع الى ردّنه تاماد فأخرجه السلطان لما فتح بلاد الكرج ، ثم رجع الى ردّنه ولحق بالكرج ، فوجد رسودان قد تزوّجت ،

#### قدوم شروان شاه

كان السلطان ملك شاه بن ألبأرسلان لما ملك أدّان أطلق الفارة على بلاد شروان فوفد عليه ملكها افريدون بن فرتبريز وضمن حمل مائة ألف دينار في السنة . فلها ملك السلطان جلال الدين أدّان سنة اثنتين وعشرين وستمائة طلب شروان شاه افريدون بالحمل فاعتل بتغلب الحكرج ، وضعف البلاد فأسقط عنه نصف المحل . فلها عاد الآن قدم عليه شروان شاه وأهدى له خسمائة

فرس ، والوزير خمسين فاستقلها ، وأشار على السلطان بحبسه فلم يقبل اشارته ، ورده بالخلع والتشريف ، وأسقط عنه من الحل عشرين ألفاً فبقي ثلاثون : قال النسائي الكاتب : وأعطاني في التوقيع ألف دينار ، والله تعالى أعلم .

# مسير السلطان الس بلاد الكرج وحصاره قااع بمرام

لما كان السلطان مقيما بموفان صنصرفه من أذربيجان بعث عساكره مع ايلك خان فأغار على بلاد الكرج واكتسحها ، ومر ببحيرة بتاج فحجبسه الكرج وأوقعوا به . وفقد أريطاني وامتعض السلطان لما وقع بعسكره وارتحل لوقته ، وقد جمع له الكرج فهزمت مقدمتهم ، وجى والأسرى منهم فقتلهم وساد في اتباعهم . وناذل كوري وطالبهم باطلاق أسرى البحيرة فأطلقوهم وأخبر أن اريطاني خلص تلك الليلة إلى أذربيجان ، ثم وجده السلطان في نقجوان ، ثم سار الي بهران الكرجي وقد كان أغار على نواحي كنجة فعات في أعماله ، وحاصر قلعة سكان ففتحها على نواحي كنجة فعات في أعماله ، وحاصر قلعة سكان ففتحها عنوة ، وكذلك قلعة كاله . وبعث الوزير لحصار حكوزاني ، فحاصرها ثلاثة أشهر جتى طلبوا الصلح على مال خلوه فرحل عنهم فحاصرها ثلاثة أعلم .

#### مسير السلطان الى خلاط وحصارها

ولمًا فرغ السلطان من شأن الكرج قدم أثقاله الى خلاط على

طريق قاقروان، وسار هو الى نَفْجُوان، وصبح الكرج واستاق مواشيهم . ثم أقام أياماً، وقضى أشغال أهل خراسان والعراق ليفرغ لحصاد خلاط، قال النسائي الكاتب: وحصل لي منهم تلك الايام ألف دينار . ثم ارتحل الى خلاط ولحق بعساكره، ولقيب رسول من عز الدين أيبك تائب الاشرف بخلاط، وقد كان الاشرف بعثه وأمره بالقبض على نائبها حسام الدين على بن حاد فقبض عليه ثم قتله غيلة . وبعث الى السلطان يستخدم اليه بذلك وأن سلطانه الاشرف أمره بطاعة السلطان جلال الدين، وبالغ في الملاطفة فأبى السلطان إلا امضا، ما عزم عليه ، وقال إن كان هذا حقاً فابعث إلى بالحاجب فلما سمع هذا الجواب قتله ، وساد السلطان الى خلاط، ونزل عليها بعد عيد الفطر من سنة ست وعشرين .

وجاء وكن جهان بن طُغرُل صاحب أرزن الروم فكان معه، وحاصرها ونصب عليها الجانبق، وأخذ بمخنقها حتى فر أهلها عنها من الجوع وتفرقوا في البلاد، ثم داخله بعض أهلها في أن يمكنهم من بقيتها على أن يؤمنوه ويقطعوه في أذربيجان فأقطعه السلطان سلماس وعدة ضياع هنالك . وأصعد الرجال ليسلا الى الاسواد فقاتلوا الجند بالمدينة وهزموهم وملكوها، وأسروا من كان بها، وأسروا النصارى وأسد بن عبدالله . وتحصن النائب عز الدين ايبك بالقلعة فأمنه وحبسه بقلعة درزقان . فلمًا وقعت المراسلة في الصلح بالقلعة فأمنه وحبسه بقلعة درزقان . فلمًا وقعت المراسلة في الصلح

قفل لثلًا يشترط وقال ابن الاثير ان مولى من موالي حسام الدين كان هرب الى السلطان ، فلمّا ملك خلاط طلب أن يثأر منه بمولاه فدفعه اليه وقتله ، ونهب البلد ثلاثاً وسرّح السلطان صاحب أرزن وهرب القمهري من محبسه فقت ل أسد بن عبدالله المهراني بجزيرته ، وأقطع السلطان خلاط للأمرا وعاد ، والله تعالى وليّ التوفيق .

# واقعة السلطان جال الدين مع الأشرف وكيقباد وانهزامه أمامهما

ولما استولى السلطان جلال الدين على خلاط تجهز الاشرف من دمشق ، وقد كان ملكها وساد لقتال السلطان جلال الدين في عساكر الجزيرة والشام ، وذلك في سنة تسع وعشرين ولقيه علاء اللدين كيقباد صاحب بلاد الروم على سيراس ، وكان كيقباد قد خشي من اتصال جهان شاه ابن عمه طفرل صاحب ارزن الروم بالسلطان جلال لما بينها من العداوة ، فساد الاشرف وكيقباد من سيراس ، وفي مقدمة الاشرف عز الدين عمر بن عملي من أمراء حلب من الاكراد المكارية ، وله صيت في الشجاعة ، وجاء السلطان علاء الدين للقائهم فلما تراءى الجمان حمل عز الدين صاحب المقدمة عليهم فهزمهم ، وعاد السلطان الى خلاط .

وكان الوزيز على ملازكرد يجاصرها فلحق به وارتحلوا جميماً الى أذربيجان. وأسر ركن الدين جهان شاء بن طغرل. وجي.

به الى ابن عمه علا، الدين كيقباد فجا، به الى ارزن فسلمها وسائر أعمالها، ووصل الاشرف الى خلاط فوجدها خاوية، ولما رجع السلطان الى أذربيجان ترك العساكر مع الوزير سكمان، وأقام بخوي، وخلص الترك في الهزيمة الى موقان، وتردد شمس الدين التكريتي رسول الاشرف بينه وبين السلطان جلال الدين في الصلح بينهم، ودخل فيه علا، الدين صاحب الروم، وانعقد بينهم جيماً، وسلم لهم السلطان سر من رأى مع خلاط، والله تعالى أعلم،

# العوادث أيام حصار خلاط

منها وفادة نصر الدين أصبهبد صاحب الجبل مع أرخا من الراء السلطان يصهره على أخيه ، فقبض السلطان عليه إلى أن عاد من بلاد الروم منهزماً فأقطعه وأعاده الى بلاده ، ومنها رسالة أخت السلطان وكانت عند دوشي خان أخذها من العيال الذين جاؤا معه ، وتركان خاتون من خوارزم ، وأولدها ، وكانت تكاتب أخاها بالاخبار فبعثت اليه الآن في الصلح مع خاقان والمصاهرة ، وأن يسلم له فيا وراء جيحون فلم يجبها ، ومنها وفادة ركن الدين شاه ابن طغرل صاحب ارزن الروم ، وكان في طاعة الاشرف ومظاهراً للحاجب نائب خلاط على عداوة السلطان منافرة لابن عمه علاء الدين كيقباد بن كنخسرو صاحب الروم ، وكان قتل رسول

السلطان منقلباً من الروم ، ومنع الميرة عن العسكر . فلما طال حصار السلطان بخلاط استأمن وقدم عليه السلطان فاحتفل لقدومه واركب الوزير للقائد . ثم خلع عليه ورده الى بلاده ، واستدعى منه آلات الحصار فبعث بها . ثم حضر بعد ذلك واقعة الاشرف مع السلطان كما مر .

ومنها وصول سعد الدين الحاجب برسالة الخليفة الى السلطان بالخطبة في أعمالها، وان لا يتعرض لمظفر الدين كو كبرون صاحب إربل، ولا للولد صاحب الموصل، ولا لشهاب الدين سليان شاه ملك ولا لعباد الدين بهلوان بن هرايست ملك الجبال ويعدهم في أولياء الديوان فامتثل مراسله، وبعث نائب العراق شرف الدين على بأن ملك العراق لا يتم إلا بطاعة ملك الجبال عماد الدين بهلوان وملك (۱) سليان شاه فبعث اليها السلطان من لاطفها حتى كانت طاعتها اختياراً منها

وبعث السلطان الحاجب بدر الدين طوطو بن أبنايخ خان فأحسن في تأدية رسالته ، وجاء بهدية حافلة من عند الخليفة خلعتان للسلطان احداها جبة وعمامة وسيف هندي مرصع الحلية ؛ والاخرى قنع وكمة وفرجية وسيف على بالذهب ، وقلادة مرصعة ثمينة ، وفرسان رائعان بعدّتين كاملتين ، ونعال لكل واحدة من أربعائة

<sup>(</sup>١) كذا، بياضان بالأصل. وفي الكامل ج ٩ ص ٧٧ يظهر بوضوح أن سليهان شاه كان ملك همذان وأنه قتل بها سنة ست وخمسين وخمسهائة.

دينار ، وترس ذهب مرضع بالجوهر وفيه أحد وأربعون فصاً من الياقوت وبندخستاني في وسطه فيروزجة كبيرة ، وثلاثون فرساً عربية مجللة بالاطلس الرومي المبطن بالاطلس البغداي بمقاود الحرير ونعال الذهب ، لكل واحدة منها ستون ديناراً وعشرون مملوكا بالعدة والمركوب ، وعشرة فهو بجلال الأطلس وقلائد الذهب ، وعشرة صقور بالأكم المكللة ، ومائة وخمسون بقجة في كل واحدة عشرة ثياب ، وخمس أكرمن العنبر مضلعة بالذهب وشجرة من العود الهندي ، طولها خمسة أذرع وأربع عشرة خلعة نمسوانية المخانات من خوالص الذهب، وكنائس للخيل تفليسية .

وللأمراء ثلثمائة خلعة لكل أمير خلعة قباء وكمة ، للوزير عمامة سوداء وقباء وفرجية وسيف هندي ، واكرتان من العنبر وخمسون ثوباً وبغلة . ولاصحاب الديوان عشرون خلعة في كل خلعة جبة وعمامة وعشرون ثوباً أكثرها أطلس رومي وبغدادي ، وعشرون بغلة شهباء . ورفعت للسلطان خباء فدخلها ولبس الخلعتين ، وشفع الرسول في اهل خلاط فاعتذر له السلطان .

ومنها وصول هدية من صاحب الروم ثلاثون بغلّا بجلّة بثياب الاطلس الخطائي، وفرو القندسي والسمور، وثلاثون بماوكاً والعدة، ومائة فرس وخمسون بغلّا. ولما مروا باذربيجان اعترضهم ركن الدين جهان شاه بن طغرل صاحب ارزن، وكان في طاعة

الاشرف فأمسك الهدية عنده الى ان وفد على السلطان بطاعته فأحضرها .

ومنها اسار وزير المورخا، جا، الى الجبل المطل على قزوين لحصاد الحشيش على عادته، وكان السلطان قد تغير على علاء الدين صاحبهم بسبب أخيه غياث الدين ، ولحاقه بهم في الموت فسار مقطع سارة الى ذلك الجبل، وأكمن لهم الوزير، وبعث به الى السلطان وهو يحاصر خلاط فحبسه بقلعة رزمان ، وهلك لاشهر قلائل . ثم بعث السلطان كاتبه محمد بن احمد النسائي الى علاء الدين صاحب قلعة الموت بطلب الخوارج ، وطلب الخطبة فامتنع منها أولا واحتج عليه بأن أباه جلال الدين الحسن خطب لخوادزم شاه علاء الدين محمد بن تكش والد السلطان فأنكر والتزم أن يبعث الى الديوان مائة ألف في كل سنة ،

## وصول جمان بملوان أزبك من المند

كان السلطان لما فصل من الهند بقصد العراق، واستخلف على البلاد التي ملكها هنالك جهان بهلوان أزبك فأقام هنالك الى أن قصده عسكر شمس الدين ايتماش صاحب لهاوون ففارق مكاند، وساد الى بلاد قشمير فزاحموه وطردوه عن البلاد فقصد العراق، وتخلف عنه أصحابه، وعادوا الى ايتماش، وفيهم الحسن برلق الملقب رجاملك، وكاتب جهان عليها ملك العراق بوصوله

في سبعاثة فارس، فأجاب الحسن رأي السلطان فيه ، وبعث اليه بعشرة آلاف دينار للنفقة ، ووصل توقيع السلطان بأن تحمل اليه عشرون ألفاً ، وأن يشتي بالعراق يستريح بها من التعب فصادف عود السلطان من بلاد الروم، وزحف السلطان الى اذربيجان فعال قدر الله بينه وبين مرامه، وقتل هناك سنة ثمان وعشرين .

# وصول التتر الى أذربيجان

كان التتر عندما ملكوا ما ورا، النهر، وزحفوا الى خراسان فضعضعوا ملك بني خوارزم شاه، وانتهوا الى قاصية البلاد وخربوا ما مروا عليه، واكتسحوا ونهبوا وقتلوا، ثم استقر ملكهم بما ورا، النهر وعمروا تلك البلاد، واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة تعوض منها، وبقيت خراسان خالية، واستبد بالمدن فيها أمرا، شبه الملوك يعطون الطاعة المسلطان جلال الدين لما جا، من المند، وانفرد جلال الدين بملك العراق وفارس وكرمان وأذربيجان وأران وما ورا، ذلك، وبقيت خراسان مجالات لغارات التتر وحروبهم، ثم سارت طائقة منهم سنة خمس وعشرين فكان بينهم وبين جلال الدين لما جا، من المند، المواقعة على أصفهان كما مر، ثم كان بين جلال الدين وبين الاشرف صاحب السام وعلا، الدين حكيةباد صاحب الروم المواقعة سنة سبع وعشرين كما مر وأوهنت من جلال الدين وحلت عرى ملكه،

وكان علاء الدين مقدّم الاسماعيلية في قلعة الموت فعاد جلال الدين لما أتضن في بلاده ، وقرر عليه وظائف الاموال فبعث الى التتريخبرهم بالهزيمة الكائنة عليه ، وأنها أوهنته ، ويحثهم على قصده فساروا الى أذربيجان أول سنة ثمان وعشرين وبلغ الخبر الى السلطان بمسيرهم فبعث بوغر من أمرائه طليعة لاستكشاف خبرهم فلقي مقدّمتهم ، فانهزم ولم ينج من أصحابه غيره ، وجاء بالخبر فرحل من تبريز الى موقان ، وخلف عياله بتبريز لنظر الوزير وأعجله الحال عن أن يبعثهم الى بعض الحصون ،

ثم ورد كتاب من حدود زنجان بأن المقدّمة التي لقيها بوغر باهر أقاموا بمرج الخان، وأنهم سبعائة فارس فظن السلطان أنهم لا بجاوزونها فسري عنه، ودحل الى موقان فأقام بها، وبعث في احشاد الاميرين بُغان شحنة خراسان، وأوسمان بهلوان شحنة مازندران، وشغل بالصيد، وبينها هو كذلك كبسه التتر بمكانه ونهبوا معسكره وخلص الى نهر أوس،

ثم ورى بقصد كنجة وعطف الى أذربيجان ، فتنكر لماهان ، وكان عز الدين صاحب قلعة شاهن غاضباً منذ سنين لاغارة الوزير على بلده ، فلما نزل السلطان ماهان كان يخدمه بالميرة وباخبار التتر ثم أنذره آخر الشتا ، بمسير التتر اليه من أرجان ، وأشار عليه بالعود الى أرًان لكثرة ما فيها من العساكر وأجناد التركان متحصنين بها ، فلما فارقها وكان الوزير فوق

بيوت السلطان وخزائنه في قبلاع حسام الدين منهم: ارسلان كبير أمراء التركان بأرّان، وكان قد عمر هنالك قلعة سنك سراخ من أحصن القلاع فأثرل عياله بها وكان مستوحشاً من السلطان فجاهر بالعصيان.

وكانت وحشته من السلطان لامور منها: تبذير أمراله في المعطا، والنفقة، ومنها أنه ظن أن السلطان مجفل الى الهند فكاتب الاشرف صاحب الشام وكيقباد صاحب الروم فوعدهم من نفسه الطاعة، وها عدّوا السلطان، ومنها أنه كاتب قليج ارسلان التركياني فأنره بحفظ حرم السلطان وخزائنه ولا يسلمها اليه، وبعث في الكتاب له، والكباس قبله ليغزو الروم، فلما مرّ السلطان بقلمته بعث اليه يستدعيه فوصل وحمل كفنه في يده، فلاطفه السلطان وكايده فظنها مخالصة فاطمأن والله تعالى ولي التوفيق، السلطان وكايده فظنها مخالصة فاطمأن والله تعالى ولي التوفيق،

#### استيلاً، التتر عاس تبريز وكنجة

ولما اجفل السلطان بعد الكبسة من موقان الى أدّان بلغ الخبر الى أهل تبريز فثاروا بالخوارزمية ، وأرادوا قتلهم ، ووافقهم بها الدين محمد بن بشير فاربك الوزير بعد الطغرياني . وكان الطغرياني رئيس البلد كها مر فنعهم من ذلك ، وعدوا عملى واحد من الحوارزمية وقتلوه فقتل به اثنين من العامة ، واجتهد في تحصين تبريز وحراستها وشعنها بالرجال ، ولم تنقطع كتبه عن السلطان

ثم هلك فسلمها العوام الى التتر ثم ثار أهل كنجة وسلموا بلدهم المتتر وكذا أهل ببلغازة والله أعلَم .

#### نكبة الوزير ومقتله

لما وصل السلطان الى قلعة جاربرد بلغه استيحاش الوزير، وخشى أن يفر الى بعض الجهات فركب الى القلعة موريا بالنظر في أحوالها والوزير معه . وأسرّ الى والي القلمة أن يمسك الوزير ويقيده هنالك ففعل . ونزل السلطان فجمع مماليك الوذير وكبيرهم الناصر تُشْتُمُر ، وضمهم إلى أوترخان . ثم نمي الى والي القلمة أنَّ السلطان مستبدل منه فاستوحش ، وبعث بخاتم الوذير الى قشتمر كِبير الماليك يقول: نحن وصاحبكم متواذرون، فن أحب خدمته فليأت القلمة فسقط في يد السلطان. وكان ابن الوالي في جلَّته وحاشيته. فأمره السلطان أن يكاتب أباه ويعاتبه ففعل ، وأجابه بالتنصل من ذلك . فقال له السلطان : فليبعث إلى برأس الوزير فبعث به. وكان الوزير مكرماً للملما. والادباء مواصلًا لهم ، كثير الحشية والبكاء متواضعاً منبسطاً في العطَّاء ، حتى استغرق أموال الديوان . لولا أن السلطان جذب من عناقه . وكان فصيحاً في لغة الترك ، وكانت عمالته على التواقيم السلطَانية: « الحمد لله العظيم » وعلى التواقيع الديوانية : « يعتمد ذلك »

وعلى تواقيمه الى بلاده: «أبو المكارم على ابن أبي القاسم خالصة أمير المؤمنين » .

#### ارتجاع السلطان كنجة

لمًا ثار أهل كنجة بالخوارزميَّة كان القائم بأمرهم رجل متهم اسمه بندار ، وبعث السلطان اليهم دسوله يدعوهم الى الطاعبة فوصلوا قريباً منه ، وأقاموا ، وخرج اليهم الرئيس جمال الدين القُتَّى بأولاده ٢ وامتنع الباقون . ثم وصل السلطان وردَّد اليهم فَلَم تَنْنَ ، وبرزوا بعض الايام للقتال ، ورموا على خيمته فركب، وحمل عليهم فانهزموا وازدحموا في الباب فمنعهم الزحام من اغلاقه فاقتحم السلطان المدينة ، وقبض على ثلاثين من أهـل الفتنة فقتلهم . وجيء ببندار ، وكان بالغاً في الفساد ، وكسر سرير الملك الذي نصبه بها محمد بن ملك شاه فمثل به ، وفصل أعضاءه من يديه . وأقام السلطان بكنجة نحواً من شهر . ثم سار الى خلاط مستمداً للاشرف فارتحل الاشرف الى مصر، وعلل بالمواعيد ووصل السلطان في وجهته الى قلمَة شمس ، وبها أراك بن ايوان الكرجي فخرج وقبل الارض على البعد، ثم بعث الى السلطان ما امر به وبعث السلطان الى جيرانه من الملوك مثل صاحب حلّب وآمد وماردين يستَنجدهم بعد بأسه ، من الاشرف . وجرَّد عسكرًا الى خرت برت ومَلطِيَة وأَذربيجان فأغاروا في تلك

النواحي، واستافوا نعمها لما بين ملكها كيقباد وبين الاشرف من الموالاة فاستوحش جميعهم من ذلك، وقعدوا عن نصرته والله تمالي ولي التوفيق.

كان السلطان الامير أترخان في أدبعة آلاف فارس طليعة فرجع وأخبر السلطان الامير أترخان في أدبعة آلاف فارس طليعة فرجع وأخبر أن التتر رجعوا من حدود ملاز كرد وكان الامراء أشاروا على السلطان . (1) الانتقال بديار بكر وينجرون الى أصفهان . ثم جاء رسول صاحب آمد وزين له قصد بلاد الروم ، وأطمعه في الاستيلاء عليها ليتصل بالقفجاق ويستظهر بهم على التتر ، وأنه عده بنفسه في أربعة آلاف فارس ، وكان صاحب آمد يروم الانتقام من صاحب الروم بما ملك من قلاعه فجنح السلطان الى المدفنزل بها ، وبعث اليه التركيان بالندير وانهم داوا نيران التتر بالمنزل الذي كانوا به أمس فاتهم بالدير ومبحه التتر على آمد ، وأحاطوا بخيمته قبل ان يركب فحمل عليهم اوترخان حتى كشفهم عن الحركات .

وركب السلطان وركض وأسلَم زوجته بنت الأتابك سعد الى الميرين يجملانها الى حيث تنتهي الحفلة . ثم ردّ اوترخان

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، ويذكر ابن الأثير هذه الواقعة باختلاف كثير عما هي هنا في حوادث سنة ٦٢٨ في ج ٩ ص ٣٨٤ وما بعدها. وتصويب العبارة: وكان الأمراء أشاروا على السلطان بترك خلاط والانتقال بديار بكر، إلى أن يصل إلى أصفهان.

والعاكر عنه ليتوارى بانفراده عن عين المدوّ وسار أوترخان في أربعة آلاف فارس فخلص الى أصفهان، واستولى عليها الى أن ملكها التتر عليه سنة تسعة وثلاثين، وذهب السلطان مستخفياً الى باشورة آمد، والناس يظنون أنّ عسكره غدروا به فوقفوا يردّونهم فذهب الى حدود الدربندات، وقد ملئت المضايق بالمفسدين، فأشار عليه أوترخان بالرجوع فرجع، وانتهى الى قرية من قرى ميافادقين فنزل في بيدرها، وفارقه أوترخان، الى شهاب الدين غازي صاحب حلب لمكاتبات كانت بينها فحبسه، شهاب الدين غازي صاحب حلب لمكاتبات كانت بينها فحبسه،

ثم طلبه الكامل فبعث به اليه محبوساً ثم سقط من سطح فات ، وهجم التتر على السلطان بالبيدر فهرب، وقتل الذين كانوا معه ، وأخبر التتر أنه السلطان فاتبعوه ، وأدركه اثنان منهم فقتلها ويئس منه الباقون فرجعوا عنه ، وصعد جبل الأكراد فوجدهم مترصدين في الطرق للنهب فسلبوه وهموا بقتله ، وأسر الى بعضهم أنه السلطان فضى به الى بيته ليخلصه الى بعض النواحي ودخل البيت في غيبة بعض سفلتهم وبيده حربة ، وهو يطلب الثأر من الخوادزمية بأخ له قتل بخلاط فقتله ، ولم يغن عنه البيت ، وكانت الوقعة منتصف شوال سنة ثمان وعشرين ، هذه سياقة الخبر من كتاب النسائي كاتب السلطان جلال الدين ، وأما ابن الاثير فذكر الواقعة ، وأنه فقد فيها ، وبقوا أياماً في انتظار خبره ، ولم يذكر مقتله ، وانتهى به التأليف ولم يذد على ذلك ،

قال النسائي: وكان السلطان جلال الدين أسمر قصيراً تركياً شجاعاً حليماً وقوداً لا يضحك الا تبسماً ولا يكثر الكلام مؤثراً للعدل ، إلا أنه مغلوب من أجل الفتنة وكان يكتب للخليفة والوحشة قائمة بينها كما كان أبوه يكتب خادمه المعلواع فلان ، فلما بعث اليه بالخلع عن خلاط كما مر كتب اليه عبده فلان ، والخطاب بعد ذليك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المسلمين ، وخليفة رب العالمين ، قيدوة المشادق والمغادب المنيف على الذروة العليا ابن لؤي بن غالب ، ويكتب لملوك الروم ومصر والشام ، السلطان فلان بن فيلان ليس معها أخوة ولا محبة ، وعلامته على تواقيعه : النصرة من الله وحده ، وعلامته لصاحب الموصل بأحسن خط ، وشق القلم شقين ليغلظ ،

ولما وصل من الهند كاتبه الخليفة: الجناب الرفيع الخاقاني فطلب الخطاب بالسلطان فأجيب بأنه لم تجر به عادة مع أكابر الملوك فألح في ذلك حين حملت له الخلع فخوطب بالجناب العالي الشاهنشاهي، ثم انتشر التتر بعد هذه الواقعة في سواد آمد وأدزن وميافارقين وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخربوها، وملكوا مدينة اسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار خمسة أيام، ومروا عاردين فامتنعت، ثم وصلوا الى نصيبين فاكتسحوا نواحيها، ثم الى سنجار وجالها والخابور، ثم ساروا الى تدليس فأحرقوها، ثم الى أعمال خلاط فاستباحوا أباكري وارتجيس،

وجاءت طائفة أخرى من أذربيجان الى أعمال إربل ، ومروا في طريقهم بالتركمان الاموامية والاكراد الجوزقان فنهبوا وقتلوا وخرج مظفر الدين صاحب إربيل بعد ان استمد صاحب الموصل فلم يدركهم ، وعادوا وبقيت البلاد قاعاً صفصفاً ؛ والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين .

وافترق عسكر جلال الدين مَنكبرس ، وساروا الى كيقباد ملك الروم فأثبتهم في ديوان واستخدمهم ، ثم هلك سنة ادبع وثلاثين ، وولي ابنه غياث الدين كنخسرو فارتاب بهم وقبض على كبيرهم وفر الباقون ، واكتسحوا ما مروا به ، وأقاموا مستبدين بأطراف البلاد ، ثم استالهم الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل وكان نائباً لابيه بالبلاد الشرقية حرّان وكيفا وآمد ، والله سبحانه أباه في استخدامهم فأذن له كا يأتي في اخباره ، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وفضله ،

المالان المبدية المناز المناز المبدية المبار المبدية المناز المبار المبدية المناز المبار المبدية المبار الم

# الخبر عن دولة بني تتش بن البارسان ببلاد الشام دمشق وحلب وأعمالهما وكيف تناوبوا فيما المقام بالدعوة العلوية حين انقراض أمرهم

قد تقدّم لنا استبلا السلجوقية على الشام لاول دولتهم وكيف سار أتسز بن أرتق الحوارزي من أبرا السلطان ملك شاه الى فلسطين ففتح الرملة وبيت المقدس وأقام فيها الدعوة العباسية وعا الدعوة العلوية في حاصر دمشق وذلك سنة ثلاث وستين وأربعائة في أقام يردّد الحصار على دمشق حتى ملكها سنة ثمان وستين وساد الى مصر سنة تسع وستين وحاصرها وعاد عنها ولي السلطان ملك شاه بعد أبيه ألبأرسلان سنة خس وستين فأقطع أخاه تُنش بلاد الشام وما يفتحه من تلك النواحي سنة سبعين وأربعائة فسار الى حلب وحاصرها وكان امير الجيوش بدر الجالي قد بعث العساكر لحسار دمشق وبها أتسز فبعث بالصريخ الى تاج الدولة تتش فسار لنصرته وأجفلت عساكر مصر وخرج أتسز لتلقيه فتعلل عليه ببطئه عن تلقيه وقتله واستولى على دمشق وقد تقدّم ذلك كله .

ثم استولى سليمان بن تُطلَّمُش على انطاكية ، وقتل مسلم بن قريش. وساد الى حلب فلكما ، وسمع بذلك تتش فساد اليها واقتتلا سنة تسع وسبعين ، وقتل سليمان بن قطامش في الحرب

وسار السلطان ملك شاه الى حلب فلكها وولى عليها قسيم الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل. ثم جا السلطان الى بغداد سنة اربع وثمانين وسار اليه أخوه تاج الدين تتش من دمشق وقسيم الدولة اقسنقر صاحب حلب وبوزان صاحب الرها وحضروا معه صنيع المولد النبوي ببغداد ولها وعدوه العود الى بلادهم أمر قسيم الدولة وبوزان بأن يسيرا بعسكرها مع تاج الدولة تتش لفتح البلاد بساحل الشام وفتح مصر من يد المستنصر العلوي و وحور الدولة العلوية منها فساروا لذلك م

وملك تتس حمص من يد ابن مُلاعب، وغزة عنوة ، وأماسية من يد خادم العلوي بالامان . وحاصر طرابلس ، وبها جلال الدين ابن عمار فداخل قسيم الدولة اقسنقر ، وصانعه بالمال في أن يشفع له عند تتش فلم يشفعه فرحل مغاضباً، وأجفلوا الى جَبلة وانتقض أمرهم . وهلك السلطان ملك شاه سنة خمس وثمانين ببغداد ، وقد كان سار الى بغداد ، وسار تتش أخوه من دمشق للقائه وبلغه في طريقه خبر وفاته ، وتنازع ولده محمود ويركيارق الملك فاعتزم على طلب الامر لنفسه ، ورجع الى دمشق فجمع العساكر وقسم العطاء . وسار الى حلب فأعطاه أقسنقر الطاعة لصغر أولاد ملك شاه والتنازع الذي بينهم ، وحمل صاحب انطاكية وبوزان صاحب الراها وحران على طاعته .

وساروا جميعاً في محرّم سنة ست وثمانين فحاصروا الرّحبة

وملكوها، وخطب فيها تتش لنفسه، ثم ملك نصيبين عَنُوةً واستباحها وأقطعها لمحمد بن مسلم بن قريش، ثم ساد الى الموصل وبها ابراهيم بن قريش بن بدران، وبعث اليه في الخطبة على منابره فامتنع وبرز للقائه في ثلاثين ألفاً، و كان تتش في عشرة آلاف والتقوا بالمضيّع من نواحي الموصل فانهزم ابراهيم وقتل، واستبيحت أحيا، العرب، وقتل أمراؤهم، وأدسل الى بغداد في طلب الخطبة فلم يسعف الا بالوعد، ثم ساد الى دياد بكر فلكها في دبيع الآخر، وساد منها الى اذربيجان، وكان بركيارق بن ملك شاه قد استولى على الريّ وهمذان، وكثير من بلاد الجبل فساد في العساكر لمدافعته، فلما تقاربا نزع اقسنقر وبوزان الى بركيارق.

وعاد تت منهزماً إلى الشام، وجمع العساكر، واستوعب في الحشد، وسار إلى أقسنقر في حلب فبرز اليه، ومعه بوزان صاحب الرها وكربوقا الذي ملك الموصل فيا بعد، ولقيهم تت على ستة فراسخ من حلب فانهزموا وجي، باقسنقر أسيراً فقتله صبراً، ولحق كربوقا وبوزان بجلب فعاصرها تت وملكها وأخذها أسيرين، وبعث إلى حرّان والرها في الطاعة فامتنعوا فقتل بوزان وملكها وحبس كربوقا بجمص، ثم سار إلى الجزيرة فلكها جميعاً، ثم الى ديار بكر وخلاط ثم أذربيجان ثم همذان، وبعث الى بغداد في الخطبة، وكان بركيارق يومئذ بنصيبين فعبر دجلة الى إذبل، ثم منها الى بلد سرخاب بن بدر، وسار الامير يعقوب بن أرتق من

عسكر تتش فكبسه وهزمه ، ونجا الى أصفهان فكان من خبره ما تقدم . وبعث تش يوسف بن أرتق التركماني شحنة الى بغداد فنع منها فعاث في نواحيها . ثم بلغه مهلك تتش فعاد الى حلب . وهذه الاخبار كلها قد تقدّمت في أوّل دولة السلجوقية والما ذكرناها هنا توطئة لدولة بني تتش بدمشق وحلب والله أعلم .

#### مقتل تتش

ولما انهزم بركيارق أمام عمه تتش لحق بأصفهان، وبها محمود وأهل دولته فأدخلوه وتشاوروا في قتله؛ ثم أبقوه الى ابلال محمود من مرضه فقدر هلاك محمود، وبايعوا لبركيارق فبادر الى أصفهان، وقدم أميراً آخر بين يديه لاعداد الزاد والعلوفة، وسار هو الى أصفهان، ورجع تتش الى الري، وأرسل الى الامرا، باصفهان يدعوهم ويرغبهم فأجابوه باستبرا، أمر بركيارق، ثم ابل بركيارق من مرضه، وسار في العساكر الى الري فانهزم تتش وانهزم عسكره، وثبت هو فقتله بعض أصحاب اقسنقر بشاد صاحبه، واستقام الامر لبركيارق والله تعالى أعلم،

#### استیلاء رضوان بن تتش علی حاب

كان تتش لما انفصل من حلب استخلف عليها أبا القاسم الحسن ابن علي الخوارزمي وأمكنه من القلعة ، ثم أوصى أصحابه قبــل

المصاف بطاعة ابنه رضوان ، و كتب اليه بالمسير الى بغداد ونزول دار السلطنة فسار لذلك ، وسار معه أبو الفازي بن أرتق ، وكان أبوه تتش تركه عنده وسار معه و الله معه محمد بن صالح بن مرداس وغيرهما ، وبلغه مقتل أبيه عند هيت فعاد الى حلب ، ومعه الاميران الصغيران أبو طالب وبهرام وأمه وزوجها جناح الدولة الحسن بن أفتكين ، ولحق بهم من المعركة ، فلما انتهوا الى حلب امتنع أبو القاسم بالقلعة ، ومعه جماعة من المغاربة ، وهم أكثر جندها فاستالهم جناح الدولة فشاروا بالقلعة من الميل ، ونادوا بشعار الملك رضوان واحتاطوا على أبي القاسم ، فبعث البه رضوان بالامان وخطب له على منابر حلب وأعمالها ، وقام بتدبير دولته جناح الدولة ، وأحسن السيرة ،

وخالف عليهم الامير باغيسيان بن محمد بن أبه التركاني صاحب انطاكية ؟ ثم أطاع وأشار على رضوان بقصد ديار بكر ، وسار معه لذلك ، وجاءهم امراء الاطراف الذين كان تتش رأسهم فيها وقصدوا سروج فسبقهم البها سلمان بن أرتن وملكها فسادوا الى الرها ، وبها الفارقليط من الروم ، كان يضمن البلاد من بوذان فتحصّن بالقلمة ودافعهم ، ثم غلبوه عليها ، وملكها دضوان وطلبها منه باغيسيان ، وخشى جناح الدولة على نفسه فلحق بحلب، ورجع

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ١٧٦: الأمير وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس.

رضوان والامراء على أثره فسار باغيسيان فأقطعها له. ثم سار الى حرَّان وأميرها قراجا فدسُّ اليهم بعض أهلها بالطاعة ، واتهم قراجا بذلك ابن الممنى من أعيانها ، كان تتش يعتمد عليه في حفظ البلد فقتله ، وقتل بني أخيه . ثم فسد ما بين جناح الدولة وباغيسيان وخشى جناح الدولة على نفسه فلحق بجلب، ورجع دضوان والامراء على أثره فسار باغيسيان الى بلده انطاكية، وسار معه أبو القاسم الخوارزمي، ودخل رضوان الى حلب دار ملكه وكان من أهل دولته يوسف ابن ارتق الخوارزمي الذي بعثه تتش الى بغداد شحنة ، وكان (١) من الفتيان بحلب وكان متبوعاً ، وكان يعادي يوسف بن ارتق فجاء الى جناح الدولة القائم بأمر رضوان ورمى يوسف بن ارتق عنده بأنه يكاتب باغيسيان ويداخله في الثورة ، واستأذنه في قتله فأذن له ، وأمدَّه بجاعة من الجند . وكبس يوسف في داره فقتله ونهب مافيها واستطال على الدولة . وطمع في الاستبدادا على رضوان، ودسٌّ لجناح الدولة أنَّ رضوان أمره بقتله فهرب الى حمص . وكانت اقطاعاً له واستبد على رضوان ثم تنكر له رضوان سنة تسع وثمانين ، وأمر بالقبض عليه فاختفى ونهبت دوره وأمواله ودوابه، ثم قبض عليه فامتحن وقتل هو وأولاده .

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ٨ ص ١٧٩، وكان بحلب إنسان يقال له «المجن» وهو رئيس الأحداث بها، وله أتباع كثر.

#### استيلاً، دقاق بن تتش على دمشق

كان تتش قد بعث ابنه دقاقاً الى أخيه السلطان ملك شاه سفداد فأقام هنالك الى أن توفى ملك شاه، فسار معد ابنه محود وأمَّه خاتون الجلاليَّة الى أصفهان. ثم ذهب عنهم سراً الى بركبارق ثم لحق بـأبيه وحضر معه الواقعة التي قتل فيها . ولما قتل تتش أبوه سار به مولاه تكين الى حلب فأقسام عند أخيه رضوان ، وكان بقلمة من قلاعها ساو تكين الخادم من موالي تتش ، ولاه عليها قبل موته فبعث إلى دقاق يستدعيه الملك فسار اليه ، وبعث رضوان في طلبه فلم يدركه . ووصل دمشق ، وكتب البه ماغيسيان صاحب انطاكية يشير عليه بالاستبداد بدمشق على أخيه رضوان . ووصل معتمد الدولة طغتكين مع جماعة من خواص تتش ، وكان قد حضر المعركة وأسر فخلص الآن من الاسار . وجا. الى دمشق ثلقيه دقاق ومـال اليه، وحكمه في أمره وداخله في مشل ساوتكين الخادم فقتلوه. ووف عليهم بإغيسيان من انطاكية ، ومعه أبو القاسم الحوادزمي فأكرمها واستوزر الخوارزس وحكمه في دولته .

## الفتنة بين دقاق وأخيه رضوان

ثم سار رضوان الى دمشق سنة تسعين وأدبعائة قاصداً

انتزاعها من يد دقاق فامتنعت عليه فعاد الى مالس ، وقصد الورس فامتنعت عليه فعاد الى حلب، وفارقه باغيسيان صاحب انطاكية الى اخيه دقاق، وحضّ على المسير الى أخيه بحلب فسار لذلك. واستنجد رضوان سكمان من سروج في أمم من التركمان. ثم كان اللقاء بقنسرين فانهزمت عساكر دقــاق ونهب سوادهم ، وعاد رضوان الى حلب . ثم سعى بينها في الصلح على أن يخطب لرضوان بدمشق وأنطاكية قبل دقاق فانعقد ذلك بينها . ثم لحق جناح الدولة بحمص عندما عظمت فيه سعاية « الحبن » كما ذكرناه . وكان باغيسيان منافراً له . فلما فصل من حلب جاء باغيسيان الى رضوان وصالحه . ثم بعث الى رضوان المستعلى خليفة العلويين بمصر يعده بالامداد على أخيه ، على أن يخطب له على منابره ، وزين له بعض أصحابه صحة مذهبهم فخطب له في جميع أعماله سوى أنطاكية والمعرّة وقلمة حلب . ثم وفد عليه بعد شهرين من هذه الخطبة سكمان بن أرتق صاحب سروج وباغيسيان صاحب انطاكية فلم يقم بها غير ثلاث ، حتى وصل الفرنج فحاصروه وغلبوه على انطاكية وقتلوه كما مرّ في خبره .

#### استيلاء دقاق على الرحبة

كانت الرحبة بيد كربوقا صاحب الموصل فلما قتل كما مر في خبره استولى عليها قانمار من موالي السلطان ألبأرسلان ، فسار

دقاق بن تتش ملك دمشق وأتابكه طغركين اليها سنة خمس وتسعين ، وحاصروها فامتنعت عليهم فعادوا عنها ، وتوفي قانمار صاحبها في صفر سنة ست وتسعين ، وقام بأمرها حسن من موالي الاتراك فطمع في الاستبداد ، وقتل جماعة من أعيان البلا ، وحبس آخرين ، واستخدم جماعة من الجند ، وطرد آخرين ، وخطب لنفسه فسار دقاق اليه وحاصره في القلعة حتى استأمن ، وخرج اليه وأقطعه بالشام اقطاعات كثيرة ، وملك الرحبة وأحسن الى أهلها وولى عليهم ورجع الى دمشق ، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب غيره ،

# وفاة دقاق ووزاية أذيه تأتاش ثم خاعه

ثم توفي دقاق صاحب دمشق سنة سبع وتسعين واستقلً أتابكه طغركين بالملك وخطب لنفسه سنة ، ثم قطع خطبته وخطب لتلتاش أخي دقاق صبياً مراهقاً، وخوفته أمه من طغركين بزواجه أمّ دقاق، وأنه يميل الى ابن دقاق من أجل جدّته فاستوحش وفارق دمشق الى بعلبك في صفر سنة ثمان وتسمين، ولحقه ايتكين الحلبي صاحب بصرى ، وكان ممن حسَّن له ذلك فعاث في نواحي خوارزم ، ولحق به أهل الفساد ، وراسلا هَدويل ملك الفرنج فأجابها بالوعد ، ولم يوف لهما فساد الى الرحبة واستولى عليها فأجابها بالوعد ، ولم يوف لهما فساد الى الرحبة واستولى عليها وقيل ان تلتاش لما استوحش منه طفركين من دخول

البلد مضى الى حصون له ، وأقام بها ، ونصب طغر كين الطفل ابن دقاق ، وخطب له واستبدّ عليه ، وأحسن الى الناس واستقام أمره ، والله تعالى وليّ التوفيق وهو نعم الرفيق .

# حُروسبُ الفَرَنج

#### المرب بين طغركين والفرنج أشمرا

كان قص من قامصة الفرنج على مرحلتين من دمشق فلج بالغادات على دمشق، فجمع طغر كين المساكر وساد اليه، وجاء معرون ملك القدس وعكا من الفرنج بانجاد القمص فأظهر الغنية عليه وعاد الى عكا، وقاتل طغر كين القمص فهزمه وأحجزه بحصنه، ثم حاصره حتى ملك الحصن عنوة وقتل أهله وأسر جماعته، وعاد الى دمشق ظافراً غاغاً، ثم سار الى حصن رمسة من حصون الشام، وقد ملكه الفرنج، وبه ابن أخت سميل المقيم على طرابلس يحاصرها فحاصر طغر كين (") حصن رمسة، حتى ملكه وقتل أهله من الفرنح وخربه، والله أعلم،

<sup>(</sup>١) كمذا بياض بمالأصل، وفي الكامل لابن الأثيرج ٨ ص ٢٣٠: فسار بغدوين ملك القدس وعكا وغيرها إلى هذا القمص ليعاضده ويساعده على المسلمين، فعرّفه القمص غناه عنه، وأنه قادر على مقارعة المسلمين إن قاتلوه فعاد بغدوين إلى عكا.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الكامل: طغتكين، بدلًا من طغركين.

#### مسير رضوان صاحب حلب لحصار نصيبين

ثم أنَّ رضوان صاحب حلب اعــتزم عــلى غزو الفرنج ، واستدعى الامراء من النواحي لذلك فجاءه أبو الغازي بن أرتق الذي كان شحنة ببغداد وأصفهان وصباوو، وألى بن ارسلان ماش صاحب سنجر ، وهو صهر جُكْرمش صاحب الموصل. وأشار أبو الغازي بالمسير الى بالاد جكرمش للاستكثار بعسكرها وأموالما ، ووافقه ألى وساروا الى نصيبين في رمضان سنة تسع وتسمين وأربعاثة فعاصرها ، وفيها أميران من قبــل جكرمش واشتدّ الحصار ، وجرح ألبي بن ارسلان بسهم أصابه فعــاد الي سنجر ، وأجفل أهل السواد الى الموصل ، وعسكر جكرمش بظاهرها ممتزماً على الحرب . ثم كاتب أعيان المسكر ، وحثهم على رضوان. وأمر أصحابه بنصيبين باظهار طاعته، وطلب الصلح ممه . وبعث الى رضوان بذلك والامداد بما يشاؤه على أن يقبض على أبي الغازي فال الى ذلك ، واستدعى أبا الغازي فخبره أنّ المصلحة في صلح جكرمش ليستعينوا به في غزو الفرنج وجمع شمل المسلمين فجاوبه أبو النازي بالمنع من ذلك .

ثم قبض عليه وقيده فانتقض التركمان ولجأوا الى سور المدينة ، وقاتلوا رضوان. وبعث رضوان بأبي الغازي الى نصيبين فخرجت منها العساكر لامداده ، فافترق منها التركمان ، ونهبوا

ما قدروا عليه ورحل رضوان من وقته الى حلب وانتهى الخبر الى جكرمش بتل أعفر وهو قاصد حرب القوم فرحل عند ذلك الى سنجار وبعث اليه رضوان في الوفا بما وعده من النجدة فلم يف له ونازل صهره ألبي بن ارسلان بسنجر وهو جريح من السهم الذي أصابه على نصيبين فخرج اليه ألبي محولا، واعتذر اليه فأعتبه وأعاده الى بلده فات وامتنع أصحابه بسنجار ومضان وشو الا ثم خرج اليه (الله على التوفيق بمنه بحكرمش وعاد الى الموصل، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه جكرمش وعاد الى الموصل، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه

#### استيلاء الفرنج على أفامية

كان خلف بن ملاعب الكلابي في حمص ، وملكها منه تاج الدولة تتش فسار الى مصر وأقام بها . ثم بعث صاحب أفامية من جهة رضوان بن تتش بطاعته الى صاحب مصر العلوي ، فبعث اليها ابن ملاعب وملكها وخلع طاعة العلوية ، وأقام يخيف السبيل كها كان في حمص فلما ملك الافرنج سرمين لحق به قاضيها وكان على مذهب الرافضة فكتب الى ابن الطاهر الصائغ من أكابر الغلاة ، ومن أصحاب رضوان ، وداخلهم في الفتك بابن ملاعب . وغي الحبر اليه من أولاده فعلف له القاضي بما اطمأن

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكـامل ج ٨ ص ٢٣٣ : فجـاء تميرك أخـو أرسلان تــاش عم ألبي فأصلح حاله مع جكرمش.

اليه، وتحيّل مع ابن الصانع في جند من قبلهم يستأمنون الى ابن ملاعب، ويعطونه خيلهم وسلاحهم ويقيمون للجهاد معه ففعلوا، وأنزلهم يربض افامية، ثم بيته القاضي ليلًا بمن معه من أهل سرمين، ودفع أولئك الجند من الربض بالحبال، وقتلوا ابن ملاعب في بيته وقتلوا معه ابنه، وفر الآخر الى أبي الحسن بن منقذ صاحب شيرر.

وجا الصانع من حلب الى القاضي فطرده واستبد بافامية وكان بعض أولاد ابن ملاعب عند طغر كين وولاه حماية بعض الحصون فعظم ضرده فطلب طغر كين فهرب الى الافرنج وأغراهم بافامية ودلهم على عورتها وعدم الاقوات فيها فحاصروها شهراً وملكوها عَنْوَةً وقتلوا القاضي والصانع وذلك سنة نسع وتسعين وقد ذكرنا قبل أنّ الصانع قتله ابن بديع أيام تتش صاحب حلب إثر مهلك دضوان فالله أعلم ايها الصحيح ، ثم ملك صاحب انطاكية من الافرنج حصن الامارة بعد حصاد طويل فلكه عنوة واستلحم أهله وفعل في ذريته مثل ذلك . ورحل أهل منبج وبالس وتركوها خاويين وملكوا حيد بالامان . وطلب الفرنج من أهل الحصون الاسلامية الجزية فأعظوهم ذلك على ضريبة فرضوها عليهم وكان على دضوان في حلب وأعملها ثلاثون ألف ديناد وعلى صور سبعة آلاف وعلى ابن منقذ في شيزد أدبعة آلاف وعلى حاة ألفا دينار وذلك سنة خمس وخمائة .

#### استیلاً، طغرکین علی بصری

قد تقدّم لنا سنة سبع وتسعين حال تلتاش بن تتش، والخطبة له بعد أخيه دقاًق، وخروجه من دمشق واستنجاده الفرنج، وان الذي تولّى كِبَر ذلك كله اسكين الجلي صاحب بصرى فسار طغر كين آخر المائة الخامسة الى بصرى، وحاصرها حتى أذعنوا وضربوا له أجلًا للفرنج، فعاد الى دمشق حتى انقضى الأجل فآتوه طاعتهم، وملك البلد وأحسن اليهم، وإلله تعالى ولي التوفيق لا رب غيره،

#### غزو ظغركين وهزيهته

ثم سار طغر كين سنة اثنتين وخممائة الى طَبَرِيّة ووصل اليها ابن أخت بغدوين ملك القدس (۱) من الفرنج فاقتتلو فانهزم المسلمون أوّلا ، فنزل طغر كين ونادى بالمسلمين فكروا وانهزم الفرنج وأسر ابن أخت بغدوين ، وعرض طغر كين عليه الاسلام فامتنع فقتله بيده وبعث بالاسرى الى بغداد ، ثم انعقد الصلح بين طغر كين وبغدوين بعد أربع سنين ، وسار بعدها طغر كين الى حصن غزة في شعبان من السنة ، وكان نيدغ مولى القاضي فخر الملك ثم علي أن عار صاحب طرابلس فعصى عليه وحاصره الافرنج ، وانقطعت

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وهو بغدوين الأول، امبراطور الـلاتين على القسطنطينية، قائد الحملة الصليبية الرابعة.

عنه الميرة فأدسل الى طغر كين صاحب دمشق أن يمكنه من الحصن، فأدسل اليه اسرائيل من أصحابه فلك الحصن، وقتل صاحبه مولى بن عماد غيلة ليستأثر بمخلفه، فانتظر طغر كين دخول الشتا، وساد الى الحصن لينظر في أمره، وكان السرداني من الافرنج يحاصر طرابلس فلما سمع بوصول طغر كين حصن الاكمة أغذ السير اليه فهزمه، وغنم سواده، ولحق طغر كين بحمص وناذل السرداني غزة فاستأمنوا اليه وملكها، وقبض على اسرائيل فادى به أسيراً كان فاستأمنوا اليه وملكها، وقبض على اسرائيل فادى به أسيراً كان فصد ملك الافرنج دمسة من أعمال دمشق فلكها وشحنها بالاقوات قصد ملك الافرنج دمسة من أعمال دمشق فلكها وشحنها بالاقوات والحامية، فقصدها طغر كين بعد ان نمي اليه الخبر بضعف الحامية وتعالى أعلم،

#### انتقاض طغركين عاس السلطان ممحد

كان السلطان محمد بن ملك شاه قد أمر مودود بن بوشكين صاحب الموصل بالمسير لغزو الافرنج، لان ملك القدس تابع الغارات على دمشق سنة ست وخمائة، واستصرخ طغركين بمودود فجمع العساكر، وسار سنة تسع، ولقيه طغركين بسهلة وقصدوا القدس وانتهوا الى الانحوانة على الاردن وجاء بغدوين فنزل قبالتها على النهر، ومعه جوسكين صاحب جيشه، واقتتلوا

منتصف محرّم سنة عشر على بحيرة طَبَرِيَّة فانهزم الافرنج وقتل منهم كثير وغرق كثير في بحيرة طبرية ونهر الاردن ولقيتهم عساكر طرابلس وانطاكية فاشتدّوا وأقاموا بجبل قرب طبرية وحاصرهم المسلمون فيه ثم يئسوا من الظفر به فساحوا في بلادهم واكتسحوها وخرّبوها ونزلوا مرج الصفر وأذن مودود للعساكر في العود والراحة لبنهيأوا للنزو وسلخ الشتاء ودخل دمشق أخر ربيع من سنة (1) ليقيم عند طفركين تلك المدّة وصلى معه أول جمة ووثب عليه باطبي بعد الصلاة فطعنه ومات آخر يومه .

واتهم طفركين بقتله ، وولى السلطان مكانه على الموصل اقسنقر البرسقي فقبض على اياز بن أبي الغازي وأبيه صاحب حصن كيفا ، فسار بنو أدتق الى البرسقي وهزموه ، وتخلص اياز من أسره فلحق أبو الغازي أبوه بطغر كين صاحب دمشق ، وأقام عنده ، وكان مستوحشاً من السلطان محمد لاتهامه بقتل مودود فبعث الى صاحب انطاكية من الفرنج ، وتحالفوا على المظاهرة ، وقصد أبو الغازي ديار بكر فظفر به قيرجان بن قراجا صاحب مص وأسره ، وجا، طغر كين لاستنقاذه فحلف قيرجان ليقتلنه

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وذكر ابن الأثير هذه الحادثة في حوادث سنة سبع وخمسمائة، وحادث الاقتتال على بحيرة طبرية المذكور هنا قبل بضعة أسطر في منتصف محرم سنة عشر، ذكره ابن الأثير في حوادث سنة ست وخمسمائة.

ان لم يرجع طغركين الى الى بلاده . وانتظر وصول العساكر من بغداد تحمله فأبطأت فأجاب طغركين الى اطلاقه .

ثم يعث السلطان محمد العساكر لجهاد الافرنج والبداءة بقتال طغركين وأبي الغازي فساروا في رمضان سنة ثمان وخميائة ، ومقدّمتهم برسق بن برسق صاحب همذان ، وانتهوا الى حلب ، وبعثوا الى متوليها لؤلؤ الخادم، ومقدّم عسكرها شمس الخواص يآمرونهما بالنزول عنها. وعرضوا عليهما كتب السلطان بذلك فدافعا بالوعد ، واستحثا طغركين وأبا الغازي في الوصول فوصلا في المساكر ، وامتنعت حلب على العساكر ، وأظهروا العصيان فسار برستي الى حماة ، وهي لطغركين فلكها عنوة ونهبها ثلاثاً . وسألهما الامير قيرجان صاحب عص الصلح، وكان جميع ما يفتحه من البلاد له بأمر السلطان فانتقض الامراء من ذلك وكسلوا عن الغزو . وسار أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص الى انطاكية يستنجدون صاحبها دجيل من الافرنج . ثم توادعوا الى انصرام الشتاء ، ورجع أبو الغازي الى ماردين وطغر كين الى دمشق . ثم كان في اثر ذلك هزيمة المسلمين . واستشهد برسق وأخوه زنكي ' وقد تقدّم خبر هذه الهزيمة في أخبار البرسقى. ثم قدم السلطان محمد بغداد فوفد عليه اتابك طغركين صاحب دمشق في ذي القعدة من سنة تسع مستميناً فأعانه وأعاده الى بلده ، والله سبحانه وتعالى أعلم •

### وفاة رضوان بن تتش صاحب حاب ووازية ابنه البارسالن

ثم توفي رضوان بن تتش صاحب حلب سنة تسع وخسائة ، وقد كان قتل أخويه أبا طالب وبهرام ، وكان يستعين بالباطنية في أموره ويداخلهم . ولما توفي بايع مولاه لؤلؤ الحادم لابنه البأرسلان صبيًا مغتلماً ، وكانت في لسانه حبسة فكان يلقب الاخرس . وكان لؤلؤ مستبدًا عليه ، ولاول ملكه قتل أخويه ، وكل ملك شاه منها شقيقه . وكانت الباطنية كثيراً في حلب في أيام رضوان حتى خافهم ابن بديع وأعيانها فلما توفي أذن لهم ألبارسلان في الايقاع بهم ، فقبضوا على مقدّمهم ابن طاهر الصائغ وجاعة من أصحابهم فقتلوهم وافترق الباقون ،

# مملك لؤلؤ الذادم واستيلاً، أبي الغازي ثم مقتل البارسان ووازية أخيه سلطان شاه

كان لؤلؤ الخادم قد استولى على قلعة حلب ، وولى أتابكية البارسلان ابن مولاه رضوان ، ثم تنكّر له فقتله لؤلؤ ونصب في الملك اخاه سلطان شاه واستبد عليه ، فلما كان سنة احدى عشرة سار الى قلعة جعبر للاجتاع بصاحبها سالم بن مالك ، فغدر به مماليكه الاتراك وقتلوه عند خر تبرت واخذوا خزائنه ، واعترضهم أهل حلب فأستعادوا منهم ما أخذوه ، وولى اتابكية سلطان شاه

ابن رضوان شمس الخواص بارقياس ، وعزل لشهر ، وولي بعده أبو المعالي بن الملحي الدمشقي . ثم عزل وصودر واضطربت الدولة وخاف أهل حلب من الافرنج فاستدعوا أبا الغازي بن أدتق وحكموه على انفسهم ، ولم يجد فيها مالا فصادر جماعة الحدم ، وصانع بمالهم الافرنج حتى صار الى ماددين بنية العود الى حمايتها واستخلف عليها ابنه حسام الدين تمرتاش ، وانقرض ملك رضوان ابن تتش من حلب والله سبحانه وتعالى أعلم .

# هزيمة طغركين أمام الافرنج

كان ملك الافرنج بغدوين صاحب القدس قد توفي سنة اثني عشرة ، وقام بملكهم بعده القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكرمس وأطلقه جاولي كا تقدّم في أخبارهم ، وبعث الي طغركين في المهادنة ، وكان قد ساد من دمشق لغزوهم فأبى من اجابته ، وساد الى طبرية فنهبها ، واجتمع بقواد المصريين في عسقلان ، وقد امرهم صاحبهم بالرجوع الى دأي طغركين ، ثم عاد الى دمشق وقصد الافرنج حصناً من أعماله فاستأمن اليهم أهله وملكوه ، ثم قصدوا أذرعات فبعث طغركين ابنه بوري لمدافعتهم فتنحوا عن أذرعات الى جبل هناك ، وحاصرهم بوري ، وجا، اليه أبو طغركين فراسلوه ليفرج عنهم فأبى طمعاً في اخذهم ، واستاتوا وحلوا على المسلمين عملة صادقة فهزموهم ونالوا منهم ، ورجع الفلّ

الى دمشق. وسار طغركين الى أبي الغازي بحلب يستنجده فوعده بالنجدة وسار الى ماردين للحشد. ورجع طغر كين الى دمشق كذلك وتواعدوا للجبال وسبق الافرنج الى حلب وكان بينه وبين أبي الغازي ما نذكره في موضعه من دولة بني ارتق والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب غيره .

#### منازلة الإفرنج دمشق

ثم اجتمع الافرنج سنة عشرين وخمائة ملوكهم وقامصتهم وساروا الى دمشق ونزلوا مرج الصفر . وبعث أتابك طفركين بالصريخ الى تركان بديار بكر وغيرها ، وخيّم قبالة الافرنج واستخلف ابنه بوري على دمشق . ثم ناجزهم الحرب آخر السنة فاشتد القتال ، وصرع طفركين عن فرسه فانهزم المسلمون ، وركب طفركين واتبعهم ومضت خيالة الافرنج في اتباعهم ، وبقي دجالة التركان في المعركة . فلما خلص اليهم دجالة الافرنج اجتمعوا واستانوا وحلوا على دجالة الافرنج فقتلوهم ، ونهبوا معسكرهم وعادوا غانمين ظافرين الى دمشق . ورجعت خيالة الافرنج من اتباعهم منهزمين فوجدوا معسكرهم منهوباً ورجالتهم قتلى وكان ذلك من الصنع الغريب .

### وفأة طغركين ووزاية أبنه بوري

ثم توفي أتابك طغركين صاحب دمشق في صفر سنة اثنتين

وعشرين ، وكان من موالي تاج الدولة تتش ، وكان حسن السيرة مؤثراً للمدل محباً في الجهاد ، ولقبه ظهير الدين ، ولما توفي ملك بعده ابنه تاج الدولة بوري أكبر أولاده بعهده اليه بذلك ، واقر وزيرأبيه بيعي على طاهرين سعد المزدغاني على وزارته وكان المزدغاني يرى رأي الرافضيّة الاسماعيليّة ، وكان بهرام أبن أخي ابراهيم الاستراباذي لما قتل عمه ابراهيم ببغداد على هذا المذهب لحق بالشام ، وملك قلمة بانياس ، ثم سار الى دمشق وأقام بها خليفة يدعو الى مذهبه ، ثم فارقها وملك القدموس وغيره من حصون الجبال ، وقابل البصرية والدرزة بوادي اليتيم (۱) من أعمال بعلبك سنة اثنتين وعشرين ، وغلبهم الضحاك وقتل بهرام ،

وكان المزدغاني قد أقام له خليفة بدمشق يسمى أبا الوفا، فكثر اتباعه وتحكم في البلد، وجاء الخبر الى بوري بأن وزيره المزدغاني والاسماعيلية قد راسلوا الافرنج بأن يملكوهم دمشق فجاء اليها، وقتل المزدغاني ونادى بقتل الاسماعيلية، وبلغ الخبر الى الافرنج فاجتمع صاحب القدس وصاحب انطاكية وصاحب طرابلس وسائر ملوك الافرنج، وساروا لحسار دمشق، واستصرخ تاج الملك بالعرب والتركبان، وجاء الافرنج في ذي الحجة من السنة وبثوا سراياهم للنهب والاغارة، ومضت منها سريه الى خوارزم فبعث تاج الدولة بوري سرية من المسلمين مع شمس

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والصحيح: وقابل النصيرية والدروز بوادي التيم.

الحواص من أمرائه لمسدافعتهم فلقوهم وظفروا بهم واستلحموهم وبلغ الخبر الى الافرنج فأجفلوا منهزمين ، وأحرقوا مخلفهم واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ، والله تعالى ولي التوفيق .

## أس تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين عماد الدين زنكي منه

كان بصرخد من أرض الشام "الميراً عليها فتوفي سنة خس وعشرين وخلف سريته واستولت على القلمة وعلمت أنه لا يتم لها استيلاؤها إلا بتزويج رجل من أهل العصابة وصف لها دبيس فكتبت اليه تستدعيه وهو على البصره منابذاً للسلطان عندما رجع من عند سنجر فاتخذ الادلاء وسار الى صرخد فضل به الدليل بنواحي دمشق ونزل على قوم من بني كلاب شرقي الغوطة فعملوه الى تاج الملك فحبسه وبعث به الى عماد الدين زنكي يستدعيه ويتهدده على منعه وأطلق سريج بن تاج الملوك والاراء الذين كانوا مأسودين معه فهمث تاج الملك بدبيس اليه وأشفق على نفسه فلما وصل الى زنكي خالف ظنه وأحسن اليه وسد خلته وبسط أمله وبعث فيه المسترشد أيضاً يطلبه وجاء بابن الانباري وسمع في طريقه باحسان ذنكي اليه فرجع ، ثم أدسل المسترشد يشفع فيه فأطلق .

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم هذا الأمير.

## وفاة تاح الماوك بوري صلحب دمشق ووازية ابنه شمس المأوك إسمعيل

كان تاج الملوك بوري قد ثار به جماعة من الباطنية سنة خس وعشرين وطعنوه فأصابته جراحة واندملت ، ثم انتقضت عليه في رجب من سنة ست وعشرين لاربع سنين ونصف من امارته وولي بعده ابنه شمس الملوك اسمعيل بعهده اليه بذلك ، وكان عهد بمدينة بعلبك وأعمالها لابنه الآخر شمس الدولة ، وقام بتدبير أمره الحاجب يوسف ابن فيروز شحنة دمشق ، وأحسن الى الرعبة وبسط العدل فيهم والله سبحانه وتعالى إعلم .

#### استيلاء شمس الملوك على العصون

ولما تولى شمس الملوك اسمعيل، وساد أخوه محمد الى بعلبك خرج اليها، وحاصر أخاه محمداً بها، وملك البلد، واعتصم محمد بالحمين وسأل الابقا، فأبقي عليه ورجع الى دمشق، ثم ساد الى باشاش، وقد كان الافرنج الذين بها نقضوا الصلح وأخذوا جماعة من تجاد دمشق في بيروت فساد اليها طاوياً وجه مذهبه، حتى وصلها في صفر سنة سبع وعشرين وقاتلها ونقب أسوادها، وملكها عنوة، ومضّل بالافرنج الذين بها، واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا، وملكها ورجع الى دمشق، ثم بلغه ان المسترشد زحف الى الموصل فطمع هو في حماة، وساد آخر ومضان وملكها يوم

الفطر من غده فاستأمنوا اليه وملكها واستولى على ما فيها ، ثم سار الى قلعة شيزر وبها صاحبها من بني منقذ فحاصرها وصانعه صاحبها بمال حمله اليه فأفرج عنه وسار الى دمشق في ذي القعدة من السنة .

ثم سار في محرّم سنة ثمان وعشرين الى حصن شقيق (1) في الجبل المطل على بيروت وصيدا ، وبه الضحّاك بن جندل رئيس وادي التيم قد تغلب عليه وامتنع به . وتحاماه المسلمون والافرنج يحتمي من كل طائفة بالاخرى فسار اليه وملكه من وقته . وعظم ذلك على الافرنج فساروا الى حوران وعاثوا في نواحيها فاحتشد هو واستنجد بالتركمان ، وسار حتى نزل قبالتهم ، وجهز العسكر هنالك ، وخرج في البر وأناخ على طَبَريّة وعكا فاكتسح نواحيها وامتلأت أيدي عسكره بالغنائم والسبي ، وانتهى الخبر الى الافرنج عكانهم من بلاد حوران فأجفلوا إلى بلادهم ، وعاد هو الى دمشق، وراسله الافرنج في تجديد الهدنة فهادنهم .

# مقتل شبس البلوك ووإإية أذيه شماب الدين محبود

كان شمس الملوك سي السيرة كثير الظلم والعدوان على رعيته مرهف الحد لاهله وأصحابه حتى انه وثب عليه بعض مماليك جده سنة سبع وعشرين وعلاه بالسيف ليقتله فأخذ وضرب فأقر على جماعة

<sup>(</sup>١) كذا، وهي قلعة الشقيف.

داخلوه فقتلهم ، وقتل معهم أخاه سونج فتنكر الناس له ، وأشيع عنه بأنه كاتب عماد الدين زنكي ليملكه دمشق واستحشه في الوصول لثلًا يسلم البلد الى الافرنج فساد زنكي فصدق الناس الاشاعة ، وانتقض أصحاب أبيه لذلك ، وشكرا لأم فأشفقت ثم تقدّمت الى غلمانه بقتله فقتلوه في ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ، وقيل انه اتهم أمه بالحاجب يوسف بن فيروز فاعتزم على قتلها فهرب يوسف ، وقتلته أمه ولما قتل ولي أخوه شهاب الدين محمود من بعده ، ووصل أثابك زنكي بعد مقتله فحاصر دمشق من ميدان الحمار ، وجدوا في مدافعته والامتناع عليه ، وقام في ميدان الحمار ، وجدوا في مدافعته والامتناع عليه ، وقام في المدافعة والحمار ، ثم وصل رسول المسترشد أبو بكر بن بهثر المدافعة والحمار . ثم وصل رسول المسترشد أبو بكر بن بهثر الجزري الى أثابك زنكي يأمره بمسالمة صاحب دمشق الملك الجزري الى أثابك زنكي يأمره بمسالمة صاحب دمشق الملك منتصف السنة .

### استيلاً، شمّاب الدين محمود على حمص

كانت حمص لقيرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالي بها من قبلها ، وطالبهم عماد الدين زنكي في تسليمها ، وضايقهم في نواحيها فراسلوا شهابالدين صاحب دمشق في أن يملكها ويعوضهم عنها بتدمر ؟ فأجاب واستولى على حمص ، وساد اليها سنة ثلاثين

وأقطعها لمملوك جدّه معين الدين أثر ، وأثرل معه حامية من عسكره ورجع الى دمشق واستأذنه الحاجب يوسف بن فيروز في العود من تدمر الى دمشق ؛ وقد كان هرب اليها كما قدّمناه ، وكان جاعة من الموالي منحرفين عنه بسبب ما تقدّم في مقتل سونج فتكروا ذلك فلاطفهم ابن فيروز واسترضاهم ، وحلف لهم انهلا يتولى شيئاً من الامور ، ولما دخل رجع الى حاله فوثبوا عليه وقتلوه ، وخيموا بظاهر دمشق واشتطوا في الطلب فلم يسعفوا بكلمة فلحقوا بشمس الدولة محمد بن تاج الملوك في بعلبك ، وبثوا السرايا الى دمشق فماثت في نواحيها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل ما طلبوه فرجعوا الى ظاهر دمشق ، وخرج لهم شهاب الدين ما طلبوه فرجعوا الى ظاهر دمشق ، وخرج لهم شهاب الدين وتحالفوا ودخلوا الى البلد ، وولى مرواش كبيرهم على العساكر ، وجمل اليه الحل والعقد في دولته والله أعلم .

## استيلاء عماد الدين زنكي عاس حمص وغيرها من أعمال دعشق

ثم سار أتابك زنكي الى حمص في شعبان سنة احدى وثلاثين وقدم اليه حاجبه صلاح الدين الباغيسياني وهو أكبر أبرائه مخاطباً واليها معين الدين أثر في تسليمها فلم يفعل وحاصرها فامتنعت عليه فرحل عنها آخر شوال من السنة ثم سار سنة اثنتين وثلاثين الى نواحي بعلبك فلك حصن الحولي على الامان وهو لعباحب دمشق ثم سار الى حمص وحاصرها وعاد ملك الروم الى حلب

فاستدعى الفرنج ، وملك كثيراً من الحصون مثل عين زربة وتل حمدون ، وحاصر انطاكية ثم رجع وأفرج أتابك زنكي حلال ذلك عن حمس ، ثم عاود منازلتها بعد مسير الروم وبعث الى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب اليه امه مرد خاتون ابنة جاولي طمعاً في الاستيلاء على دمشق فزوجها له ، ولم يظفر بما أمله من دمشق، وسلموا له حمس وقلعتها ، وحملت اليه خاتون في رمضان من السنة والله أعلم ،

## مقتل شماب الدين محمود وواإية أخيه محمد

لما قتل شهاب الدين محمود في شوّال سنة ثلاث وثلاثين ، اغتاله ثلاث من مواليه في مضجمه بخلوته وهربوا فنجا واحد منهم وأصيب الآخران ، كتب معين الدين أنز الى أخيه شمس الدين محمد بن بوري صاحب بعلبك بالخير فسارع ودخل دمشق ، وتبعه الجند والاعيان وفوّض أمر دولته الى معين الدين أنز مملوك جده وأقطعه بعلبك واستقامت أموده .

## استيلاء زنكي على بعلبك ومصاره ممشق

ولما قتل شهاب الدين محمود وبلغ خبره الى أمه خاتون زوجة أثابك زنكي بحلب عظم جزعها عليه ، وأرسلت الى زنكي بالخبر، وكان بالجزيرة ، وسألت منه الطلب بثأر ابنها فسار الى دمشق ،

واستعدوا للحصار فعدل الى بعلبك، وكانت لمين الدين أنزكا قلناه، وكانأتابك زنكي دس اليه الاموال ليمكنه من دمشق فلم يفعل فسار الى بلده بعلبك، وجد في حربها ونصب عليها المجانيق حتى استأمنوا اليه، وملكها في ذي الحجة آخر سنة ثلاث وثلاثين، واعتصم جاعة من الجند بقلعتها ثم استأمنوا فقتلهم وأرهب الناس بهم، ثم سار الى دمشق وبعث الى صاحبها في تسليمها والنزوك عنها على ان يعوضه عنها فلم بجب الى ذلك، فزحف اليها ونزل داريا منتصف ربيع الاول سنة أربع وثلاثين، وبرزت اليه عساكر دمشق فظفر بهم وهزهم ونزل المصلى، وقاتلهم فهزهم ثانياً. ثم امسك عن قتالهم عشرة أيام، وتابع الرسل اليه بأن يعوضه عن دمشق ببعلبك او حص او ما يختاره فنعه أصحابه وفاد زنكي الى القتال واشتد في الحصار والله سبحانه وتعالى أعلم وما التوفيق،

### وفاة جمال الحين مدمد بن بوري ووالية ابنه مدير الدين أنز

ثم توني جمال الدين محمد بن بوري صاحب دمشق رابع شعبان سنة أربع وثلاثين وزنكي محاصر بها، وهو معه في مراوضة الصلح وجمع زنكي فيا عساء أن يقع بين الامراء من الخلاف فاشتد في الزحف فما وهنوا لذلك، وولوا من بعد جمال الدين محمداً ابنه مجير الدين انز واقام بتربيته وتدبير دولته معين الدين أنز مدير دولته.

وأرسل الى الافرنج يستنجدهم على مدافعة زنكي على أن يحاصر قاشاش فاذا فتحها أعطاهم اياها فأجابوا الى ذلك حذراً من استطالة زنكى بملك دمشق ، فساد زنكى للقائهم قبل اتصالهم بعسكر دمشق ونزل حوران في رمضان من السنة فخام الافرنج عن لقائه ، وأقاموا ببلادهم فعاد زنكي الى حصار دمشق في شوَّال من السنة ، ثم أحرق قرى المرج والغوطة ، ورحل عائداً الى بلاه . ثم وصل الافرنج الى دمشق بعد رحيله فساد معهم ممين الدين أنز الى قاشاش من ولاية زنكى ليفتحها ويعطيها للافرنج كما عاهدهم عليه ، وقد كان واليها أغار على مدينة صور ، ولقيه في طريقه صاحب أنطاكية وهو قاصد الى دمشق لانجاد صاحبها على زنكي فقتل الوالي ومن معه من العسكر ٬ ولجأ الباقون اكى قــاشاش ، وجاء معين الدين أنز أثر ذلـك في العساكر فملكها وسلمها للافرنج . وبلغ الخبر الى أتابك ذنكي فسار الى دمشق بعد أن فرّق سراياه وبعوثه على حوران وأعمال دمشق ، وسار هو متجرّداً اليها فصبحها وخرج العسكر لقتاله فقاتلهم عامّه يومه ، ثم تأخر الى مرج راهط وانتظر بعوثه حتى وصلوا اليه، وقد امتلأت أيديهم بالغنائم ، ورحل عائداً الى بلده.

#### مسير الأفرنج لحصار دمشق

كان الافرنج منذ ملكوا سواحل الشام ومدنه، تسير اليهم

أمم الافرنج من كل ناحية من بلادهم مدداً لهم على المسلمين لما يرونه من تفرد هؤلا بالشام بين عدوهم وسار في سنة ثلاث وأربعين ملك الالمان من أمرا الافرنج من بلاده في جموع عظيمة قاصداً بلاد الاسلام لا يشك في الغلب والاستيلا ككثرة عساكره وتوفر عدده وأمواله فلما وصل الشام اجتبع عليه عساكر الافرنج الذين له ممتثلين أمره في أمرهم بالمسير معه الى عساكر الافرنج الذين له ممتثلين أمره في أمرهم بالمسير معه الى دمشق فساروا لذلك سنة ثلاث وأدبعين وحاصروها وققام معين الدين أنز في مدافعتهم المقام المحمود ، ثم قماتهم الافرنج سادس ربيع الاول من السنة فنالوا من المسلمين بعد الشدة والمصابرة واستشهد ذلك اليوم الفقيه حجة الدين يوسف العندلاوي المغربي وكان عالماً زاهداً ، وسأله معين الدين يومئذ في الرجوع لضعفه وسنه فقال له : «قد بعت واشترى مني فلا أقيل ولا أستقيل يشير ومشق من دمشق .

واستشهد معه خلق ، وقوي الافرنج ، ونزل ملك الالمهان المبدان الأخضر ، وكان عماد الدين زنكي صاحب الموصل قسلة توفي سنة احدى وأربعين ، وولي ابنه سيف الدين غازي الموصل وابنه نور الدين محمود حلب فبعث معين الدين أنز الى سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده ، فجاء لاتجاده و معه أخوه نور الدين ، وانتهوا الى مدينة حمس ، وبعث الى الافرنج يتهددهم

فاضطروا الى قتاله ، وانقسمت مؤنتهم بين الفريقين ، وأرسل معين الدين الى الالمان يتهدّدهم بتسليم البلد الى ملك المشرق يعني صاحب الموصل ، وأرسل الى فرنج الشام يجذرهم من استيلا ملك الالمان على دمشق فانه لا يبقى لكم معه مقام في الشام ، ووعدهم بحصن قاشاش فاجتمعوا الى ملك الالمان وخوفوه من صاحب الموصل أن يملك دمشق فرحل عن البلد ، وأعطاهم معين الدين قلعة قاشاش ، وعاد ملك الالمان الى بلاده على البحر الحيط في أقصى الشمال والمغرب ، ثم توفي معين الدين أنز مدير دولة أقصى الشمال والمغرب ، ثم توفي معين الدين أنز مدير دولة أتق ، والمتخلب عليه سنة أربع وأربعين لسنة من حصار ملك الالمان والله أعلم ،

## استيلاء نوري الدين محمود العادل على دمشق وانقراض بني تتش من الشام

كان سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل قد توفي سنة أربع وأدبعين ، وملك أخوه قطب الدين ، وانفرد أخوه الآخر نور الدين مجمود بجلب وما يليها ، وتجرد لطلب دمشق ولجهاد الافرنج ، واتفق أنّ الافرنج سنة ثمان وأدبعين ملكوا عسقلان من يد خلفاء العلوية لضعفهم كما مرّ في أخبار دولتهم ، ولم يجد نور الدين سبيلًا الى ارتجاعها منهم لاعتراض دمشق بينه وبينهم ، ثم طمعوا في ملك دمشق بعد عسقلان ، وكان أهل دمشق يؤدون اليهم الضريبة فيدخلون لقبضها ويتحكمون فيهم ،

ويطلقون من أسرى الافرنج الذين بها كل من أراد الرجوع الى أهمله نمخشي نور الدين عليهما من الأفرنج ، ورأى أنه إن قصدها استَنصر صاحبها عليه بالافرنج ، فراسل صاحبها بجير الدين واستماله بالهدايا حتى وثق به ، فكان يغريه بـأمراثه الذين يجد بهم القوَّة على المدافعة واحداً واحداً ، ويقول له : انَّ فلاناً كاتبني بتسليم دمشق فيقتله مجير الدين حتى كان آخرهم عطا. بن حافظ السَّلَمي الحادم ، وكان شديداً في مدافعة نور الدين فأرسل الى مجير الدين عِثلها فيه فقبض عليه وقتله . فسار حينتُذ نور الدين الى دمشق بعد أن كاتب الاحداث الذين بها واستمالهم فوعدوم، وأرسل مجير الدين الى الافرنج يستنجده من نور الدين على أن يعطيهم بعلبك فأجابوه وشرعوا في الحشد وسبقهم نور الدين الى دمشق فثار الاحداث الذين كاتبهم وفتحوا له الباب الشرق فدخل منه وملكها. واعتصم عجير الدين بالقلمة فراسله في النزول عنها ، وعوضه مدينة حمص فساد اليها ، ثم عوضه عن حمص بالس فلم يرضها . وسار الى بغداد واختط بهـا داراً قرب النظامية وتوفي بها . واستولى نور الدين على دمشق وأعمالها ، واستضافها الى ملكه حتى حلب . وانقرض ملك بني تتش من الشام والبلاد الفارسية أجمع والبقاء لله وحده ، والله مالك الملك لا ربّ غيره سبحانه وتعالى .

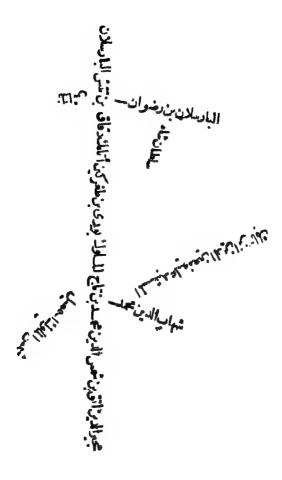

# الخبر عن حولة قطلحش وبنيم ملوك قونية وبالد الروم من السلجوقية ومبادىء أمورهم وتصاريف أحوالهم

كان تُطلّمش هذا من عظاء أهل هذا البيت ونسبه فيهم مختلف ، فقيل قطامش بن بيقو ، وابن الاثير تارة يقول قطامش ابن عم طغرلبك ، وتارة يقول قطايش بن اسرائيل من سُلجوق، ولمله بيان ذلك الاجال . ولما انتشر السُّلجوقيَّة في البلاد طالبين للملك ، دخل قطامش هذا الى بلاد الروم وملك قونية وأقصرا ونواحيها ، وبعثه السلطان طغرلبك بالمساكر مع قريش بن بدران صاحب الموصل ، في طلب دَ بيس بن مَنْ يَهِ عندما أظهر الدولة العلوية في الحِلَّة وأعمالها ، فهزمهم دبيس والبساسيري كما تقدّم في أخبارهم ، ثم عصى على السلطان ألبأدسلان بعد طغرلبك وقصد الريُّ ليملكه ، وقاتله البادسلان سنة ست وخمسين فانهزم عسكر قطلمش ، ووجد بين القتلي فتجمع له البارسلان وقعد للعزاء فيه كما تقدّم في أخبارهم . وقام بأمره ابنه سليان وملك قونية وأقصرا وغيرها من الولاية التي كانت بيد أبيه ، وافتتح أنطاكية من يد الروم سنة سبع وسبمين وأدبعائة ، وقد كانوا ملكوها منذ خس وخمسين وأدبماثة فأخذها منهم وأضافها الى ملكه .

وقد تقدّم خبر ملكه اياها في دولتهم، وكان لمسلم بن قريش صاحب الموصل ضريبة على الروم بانطاكية، فطالب بها سليان بن

قطامش فامتعض لذلك وأنف منه، فجمع مسلم العرب والتركان الحصار انطاكية ومعه جق أمير التركبان والتقيا سنة ثمان وسبعين، وانحاز جق الى سليان فانهزم العرب وساد سليان بن قطامش لحصاد حلب فامتنعت عليه وسألوه الامهال حتى يكاتب السلطان ملك شاه، ودسوا الى تاج الدولة تُتُش صاحب دمشق يستدعونه فأغذ السير واعترضه سليان بن قطامش على غير تعبئة فانهزم وطعن نفسه بخنجر فات وغنم تتش معسكره.

وملك بعده ابنه قليج ارسلان ، وأقام في سلطانه . ولما زحف الافرنج الي سواحل الشام سنة تسمين وأربعائة جعلوا طريقهم على القسطنطينية فنعهم من ذلك ملك الروم ، حتى شرط عليهم أن يعطوه أنطاكية اذا ملكوها فأجابوا لذلك ، وعبروا خليج القسطنطينية ومروا ببلاد قليج أرسلان بن سليان بن قطامش فلقيهم في جموعه قريباً من قونية فهزموه ، وانتهوا الى بلاد ابن ليون الارمني فروا منها الى انطاكية ، وبها باغيسيان من أمراه السلجوقية فاستعد للحصار ، وأمر بحفر الحندق فعمل فيه المسلمون يوما ، ثم عمل فيه النصارى الذين كانوا بالبلد من الغد . فلما جاؤا للدخول منعهم وقال : أنا لكم في مخلفكم حتى ينصرف هؤلا الافرنج ، وزحفوا اليه فحاصروه تسعة أشهر .

ثم عدا بعض الحامية من سور البلد عليهم فادخلوهم من بعض مسارب الوادي ، وأصبحوا في البلد فاستباحوه ، وركب

باغيسيان للصلح فهرب ، ولقيه حطاب من الارمن قجاء برأسه الى الافرنج ، وولى عليها بيشمند من زعماء الافرنج ، وكان صاحب حلب وصاحب دمشق قد عزما على النفير الى انطاكية لمدافعتهم فكاتبهم الافرنج بالمسالمة وانهم لا يعرضون لغير انطاكية فأوهن ذلك من عزائمهم ، وأقصروا عن انجاد باغيسيان ، وكان التركان قد انتشروا في نواحي العراق ، وكان كمستكين بن طبلق المعروف أبوه بالوائشمند ، ومعناه المعلم عندهم ، قد ملك سيواس من بلاد الروم بما يلي انطاكية .

وكان بملطية بما يجاورها متغلب آخر من التركان ، وبينه وبين الوانشمند حروب ، فاستنجد صاحب ملطية عليه الافرنج، وجا، بيفل من انطاكية سنة ثلاث وتسعين في خسة آلاف فلقيه ابن الوانشمند وهزمه وأخذه أسيراً. وجا، الافرنح لتخليصه فناذلوا قلعة أنكورية وهي أنقرة فأخذوها عنوة ، ثم ساروا الى أخرى فيها اسمعيل بن الوانشمند وحاصروها فجمع ابن الوانشمند وقاتلهم ، وأكن لهم وكانوا في عدد كثير ، فلما قاتلهم استطرد لهم حتى خرج عليهم الكمين ، وكر عليهم فلم يفلت منهم أحد، وسار الى ملطية فلكها وأسر صاحبها ، وجاءه الافرنج من انطاكية فهزمهم ،

#### استيلاً، قليح ارسان على الموصل

كانت الموصل وديار بكر والجزيرة بيد جكرمش من قواد السلجوقية فنع الحل وهم بالانتقاض ، فأقطع السلطان الموصل وما معها لجاولي بن سكاوو ، والكل من قوادهم ، وأمرهم بالمسير لقتال الافرنج، فسار جاولي وبلغ الخبر لجكرمش فسار من الموصل الى إدبل ، وتعاقد مع ابي الهيجا، بن موشك الكردي الهدباي صاحب اربل ، وانتهى الى البواريج فعبر اليه جكرمش دجلة ، وقاتله فانهزمت عساكر جكرمش ، وبقي جكرمش واقفا بفالج كان به فأسره جاولي ، ولحق الفل بالموصل فنصبوا مكانه ابنه ذنكي صبياً صغيراً وأقام بأمره غزغلي مولى أبيه ، وكانت القلعة بيده ، وفرق الاموال والخيول .

واستعد لمدافعة جاولي ، وكاتب صدقة بن مزيد والبُرسقي شخنة بغداد ، وقليج أرسلان صاحب بالد الروم يستنجدهم ، ويعد كلّا منهم بملك الموصل اذا دافعوا عنه جاولي فأعرض صدقة عنه ولم يحتفل بذلك ، ثم سار جاولي الى الموصل وحاصرها وعرض جكرمش للقتل أو يسلموا اليه البلد فامتنعوا ، وأصبح جكرمش في بعض أيام حصارها (1) وسمع جاولي بأن قليج أرسلان سار

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٣٣٩: فلما اصطفوا للحرب حمل جاولي من القلب على قلب جكرمش فانهزم من فيه، وبقي جكرمش وحده لا يقدر على الهزيمة لفالج كان به.

في عساكره الى نصيبين فأفرج عن الموصل ، وساد الى سنجاد وسبق البرسقي اليها بعد رحيل جاولي ، وأدسل الى أهلها فلم بجيبوه بشيء ، وعاد الى بغداد ، واستدعى رضوان صاحب دمشق جاولي سكاوو لمدافعة الافرنج عنه ، فسادوا اليه ، وخرج من الموصل عسكر جكرمش الى قليج ادسلان بنصيبين فتحالفوا معه ، وجاؤوا به الى الموصل فلكها آخر رجب من سنة خمائة ،

وخرج اليه ابن جكرمش وأصحابه وملك القلمة من غزغلي وجلس على التخت وخطب لنفسه بعد الخليفة ، وأحسن الى المسكر ، وسار في الناس بالعدل ، وكان في جلته ابراهيم بن فيال التركياني صاحب آمد ، ومحمد بن جق التركياني صاحب حصن زياد ، وهو خرت برت ، وكان ابراهيم بن نيال قد ولى تتش على آمد حين ولي ديار بكر ، وكانت بيده ، وأما خرت برت فكانت بيد القلادروس ترجمان الروم ، والرها وانطاكية من أعماله ، فلك سليان بن قطلمش انطاكية ، وملك فخر الدولة بن جهير دياد بكر فضعف القلادروس ، وملك بحق خرت برت من يده ، وأسلم بكر فضعف القلادروس ، وملك شاه وأمره على الرها فأقام بها القلادروس على يد السلطان ملك شاه وأمره على الرها فأقام بها حتى مات ، وملكها جق ، هي وما جاورها من الحصون ، أورثها ابنه محمداً بعد موته ، والله تعالى ولى التوفيق .

#### الدرب بين قليح ارسان وبين الافرنج

كان سمند صاحب انطاكية من الافرنج قد وقمت بينه وبين ملك الروم بالقسطنطينية وحشة واستحكمت، وسار سمند فنهب بلاد الروم وعزم على قصد انطاكية ، فاستنجد ملك الروم بقليج ارسلان فأمد بمساكره، وسار مع ذلك الروم فهزموا الافرنج وأسروهم ، ورجع الفل الى بلادهم بالشام فاعتزموا على قصد قليج ارسلان بالجزيرة فأتاهم خبر مقتله فأقصروا ، والله تعالى ولي التوفيق.

#### مقتل قليح ارسان ووااية ابنه مسعود

وقد تقدّم لنا استيلا، قليج ارسلان على الموصل ودياد بكر وأعمالها، وجلوسه على التخت، وان جاولي سكاوو سار الى سنجار ثم سار منها الى الرَحبة، وكان قليج ارسلان خطب له بها صاحبها محمد بن السبّاق من بني شيبان بعد مهلك دقاق، وانتقاضه على أبيه، فلما حاصرها جاولي بعث اليه رضوان بن تتش صاحب حلب في النجدة على الافرنج لما ساروا الى بلاده، فوعده لانقضا، الحصار، وجا، رضوان فحضر عنده واشتد الحصار على أهل الرحبة وغدر بعضهم فأدخل أصحاب جاولي ليلا ونهبوها الى الظهر، وخرج اليه صاحبها محمد الشيباني فأطاعه ورجع عنه،

وبلغ الخبر الى قليج ارسلان فساد من الموصل لحرب جاولي، واستخلف عليها ابنه ملك شاه صبيًّا صغيراً مع أمير يديره، فلما انتهى الى الخابور هرب عنه ايراهيم بن نيال صاحب آمد ولحق ببلده، واعتزم قليج ارسلان على المطاولة، واستدعى عسكره الذين أنجدهم ملك الروم على الافرنج فجاؤا اليه، واغتنم جاولي قلة عسكره فلقيه آخر ذي القعدة من السنة، واشتدت الحرب، وحمل قليج ارسلان على جاولي بنفسه، وصرع صاحب الراية وضرب جاولي بسيفه، ثم عمل أصحاب جاولي عليه فهزموه، وألقى نفسه في الخابور ففرق، وساد جاولي الى الموصل فلكها، وأعاد خطبة السلطان محمد، وبعث اليه ملك شاه بن قليج ارسلان وولى مسعود، واستقام له ملكها.

### استيلاء مسعود بن قليج ارسالن على ملطية وأعمالها

كانت ملطية وأعمالها وسيواس لابن الوانشمند من التركمان كما مر وكانت بينه وبينهم حروب وهلك كمستكين بن الوانشمند وولي مكانه ابنه محمد، واتصلت حروبه مع الافرنج كما كان ابوه معهم، ثم هلك سنة سبع وثلاثين فاستولى مسعود بن قليج ارسلان على الكثير منها وبقي الباقي بيد أخيه باغي ارسلان بن محمد،

#### وفاة مسعود بن قليج ووالية ابنه قليج ارسال

ثم توفي مسعود بن قليج ارسلان سنة احدى وخمسين وخمائة وملك مكانه ابنه قليج ارسلان فكانت بينه وبين باغي ارسلان ابن الوانشمند وصاحب ملطية وما جاورها من ملك الروم حروب، بسبب ان قليج ارسلان تروج بنت الملك طليق بن علي ابن أبي القاسم فزوجها اليه بجهاز عظيم، وأغار عليه باغي ارسلان صاحب ملطية فأخذها بما معها وزوجها بابن أخيه ذي النون بن محمد بن الوانشمند بعد ان أشار عليها بالردة لينفسخ النكاح، ثم عادت الى الاسلام وزوجها بابن أخيه فجمع قليج ارسلان عساكره، وسار الى باغي ارسلان بن الموانشمند فهزمه باغي ارسلان خلال واستنجد ملك الروم فأمده بعسكر، وسار باغي ارسلان خلال ذلك.

وولي ابراهيم ابن أخيه محمد، وملك قليج ارسلان بعض بلاده واستولى أخوه ذو النون بن محمد بن الوانشمند على قيسادية وانفرد شاه بن مسعود أخو قليج ارسلان بمدينة الكورية، وهي انقرة، واستقرت الحال على ذلك، ثم وقعت الفتنه بدين قليج ارسلان وبين نور الدين محمود بن زنكي، وتراجعوا للحرب، وكتب الصالح بن دزيك المتغلب على العلوي بمصر الى قليج ارسلان ينهاه عن ذلك، ثم هلك ابراهيم بن محمد بن الوانشمند وملك مكانه عن ذلك، ثم هلك ابراهيم بن محمد بن الوانشمند وملك مكانه

أخوه ذو النون، وانتقض قليج ارسلان عليه، وملك ملطية من يده، والله تعالى أعلم.

### عسير نور الدين العادل الى براد قليج ارسالن

ثم سار نور الدين محمود بن زنكي سنة ثمان وستين الى ولاية قليج ارسلان بن مسعود ببسلاد الروم، وهي ملطية وسيواس وأقصرا، فجاء قليج ارسلان متنصلاً معتذراً فأكرمه وثنى عزمه عن قصد بلاده، ثم أرسل اليه شفيعاً في ذي النون بن الوائشمند (۱) يرد عليه بلاده فلم يشفعه، فسار اليه، وملك نرعش ونهسنا (۱) وما بينها في ذي القعدة من السنة، وبعث عسكراً الى سيواس فلكوها فمال قليج ارسلان الى الصلح، وبعث الى نور الدين يستعطفه، وقد بلغه عن الفرنج ما أزعجه فأجابه على أن يحد بالعساكر للغزو، وعلى أن يبقي سيواس، بيد نواب نور الدين، بالعساكر للغزو، وعلى أن يبقي سيواس، بيد نواب نور الدين، وهي لذي النون بن الوائشمند، ثم جاءه كتاب الخليفة باقطاع وهي لذي النون بن الوائشمند، ثم جاءه كتاب الخليفة باقطاع مات نور الدين عادت سيواس لقليج ارسلان، وطرد عنها نواب ذي النون.

<sup>(</sup>١) في الكامل ج ٩ ص ١٢٠: ذي النون ابن دانشمند صاحب ملطية وسيواس.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: فسار نور الدين إلَّيه فابتدأ بكيسون وبهنسي ومرعش ومُـرزّبانٌ فملكهـا وما بينها.

#### سير صلاح الدين لمرب قليج ارسال

كان قليج ارسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم ، قد زوّج بنته من نورالدین محمود بن قلیج ارسلان بن داود بن سقمان صاحب حِصْن كيفا وغيره من ديار بكر، وأعطاه عدّة خصون فلم يحسن عشرتها وتزوج عليها، وهجر مضجعها، وامتعض أبوها قليج ارسلان لذلك، واعتزم على غزو نور الدين في ديـار بكر وأخذ بلاده فاستجار نور الدين بصلاح الدين بن أيوب، واستشفع به فلم يشفعه. وتعلل بطلب البلاد التي أعطاه عند المصاهرة فامتعض صلاح الدين لذلك. وكان يحارب الافرنج بالشام فصالحهم، وسار في عساكره الى بلاد الروم . وكان الصالح اسمعيل بن نود الدين محمو د مالشام فعدل عنه ومرّ على تل بلشر الى زغبان ، ولقى بها نوو الدين محمد صاحب كيفا. وبعث اليه قليج ارسلان رسولًا يقرر غدره بابنته فاغتاظ على الرسول، وتوعده بأخذ بلادهم فتلطف له الرسول. وخلص معه نجيا فقبح له ما ارتكبه من أجل هذه المرأة من ترك الغزو، ومصالحة العدو، وجمع العساكر وخسادِه، وان بنت قليج ارسلان لو بعثت اليه بعد وفاة ابيها تسأل منه النصفة بينها وبين زوجها لكان احق ما تقصده فامتنعت . وعلم ان على نفسه الحق فأمر الرسول ان يصلح بينهم، ويكون هو عوناً له على ذلك فداخلهم ذلك الرسول في الصلح على ان يطلق

هذه المرأة بعد سنة ، ويعقد بينهم ذلك . ورجع كل الى بلده ، ووفى نور الدين بما عقد على نفسه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

### قسمة قليح ارسالن أعماله بين ولده وتغلبهم عليه

ثم قسم قليج ارسلان سنة سبع وثانين اعماله بين ولده: فاعطى قونية باعمالها لغياث الدين كسنجر واقصرا وسيواس لقطب الدين ودوقاط لركن الدين سليان وانقرة وهي أنكورية لحيي الدين وملطية لعز الدين قيصر شاه و (۱) لغيث الدين وقيسارية لنور الدين محمود ، وأعطى تكسار واماسا لابني أخيه ، وتغلب عليه ابنه قطب الدين وحمله على انتزاع ملطية من يد قيصر شاه فانتزعها ، ولحق قيصر شاه بصلاح الدين بن أيوب مستشفعاً به فأكرمه ، وزوجه ابنة أخيه العادل ، وشفع له عند أبيه وأخيه فشفعوه وردوا عليه ملطية ، ثم زاد تغلب ركن الدين وحجر عليه وقتل دائبة في مدينته (۱) ، وهو اختيار الدين حسن فخرج سائر بنيه عن طاعته ، وأخذ قطب الدين أباه ، وسار به الى قيسارية بيماكها من اخيه فهرب قليج ارسلان ودخل قيسارية ، وعاد قطب الدين الدين الى قونية واقصرا فلكها وبقي قليج ارسلان ينتقال بين

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٢٢: وسلم أبلستين إلى ولده مغيث الدين.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وهي عبارة محرفة، وفي الكامل: وحجر عليه قبطب الدين، وكان قلج أرسلان قد استناب في مدينة ملكه رجلًا يعرف باختيار المدين حسن. فلما غلب قطب المدين على الأمر قتل حسناً.

ولده من واحد الى آخر ، وهم معرضون عنه حتى استنجد بغياث الدين كسنجر صاحب (١) منهم فأنجده ، وسار معه الى قونية فلكها ، ثم سار الى اقصرا وحاصرها ، ثم مرض قليج ارسلان ، وعاد الى قونية فتوفي فيها ، وقيل الما اختلف ولده عليه لانه ندم على قسمة أعماله بينهم ، وأراد ايثار ابنه قطب الدين يجيمها وانتقضوا عليه لذلك وخرجوا عن طاعته ، وبقي يتردد بينهم وقصد كسنجر وصاحب قونية فأطاعه ، وخرج معه بالعساكر لحصار محمود أخيه في قيسارية ، وتوفي قليج ارسلان وهو محاصر لقيسارية ورجع غياث الدين الى قونية .

#### وفاة قليح ارسالن ووازية ابنه غياث الدين

ثم توفي قليج ارسلان بمدينة قونية أو على قيسارية كا مر من الخلاف منتصف ثمان وثمانين لسبع وعشرين سنة من ملكه، وكان مهيباً عادلا حسن السياسة كثير الجهاد، ولما توفي واستقل ابنه غياث الدين كسنجر بقونية وما اليها، وكان قطب الدين أخوه صاحب اقصرا وسيواس، وكان كلما سار من احداهما الى الاخرى بجعل طريقه على قيسارية ، وبها أخوه نور الدين محمود يتلقاه بظاهرها حتى استنام اليه مدة فغدر به وقتله ، وامتنع

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل: ولم يزل قليج إرسلان يتحول من ولــد إلى ولد وكــل منهم يتــــــرم به حتى مضى إلى ولــده غياث الــدين كيخسرو صاحب مــدينة بــرغلوا، فلما رآه فرح بـــه وخدمه.

أصحابه بقيسارية . وكان كبيرهم حسن فقتله مع أخيه ، ثم أطاعوه وأمكنوه من البلد ، ومات قطب الدين اثر ذلك .

# استيلاء ركن الدين سليمان على قونية وأكثر بلاد الروم وفراء غياث الدين

ولما توفي قليج ارسلان ، وولي بعده في قونيــة ابنه غياث الدين كسنجر ، وبنوه يومئذ على حالتهم في ولايتهم التي قسمها بينهم أبوهم . وملك قطب الدين منهم قيسارية بعد أن غدر بأخيه مجمود صاحبها . ومات قطب الدين اثر ذلك فسار ركن الدين سليمان صاحب دوقاط الى التغلب على أعمال سلفه ببلاد الروم ، فسار الى سيواس واقصرا وقيسارية أعمال قطب الدين فملكها . ثم سار الى قونية فحاصر بها غياث الدين وملكها ، ولحق غياث الدين بالشام كما يأتي خبره. ثم سار الى نكسار وأماسا فملكهما وساد الى ملطية سنة سبع وتسعين فملكها من يد معز الدين قيصر شاه ، ولحق معز الدين بالعادل ابي بكر بن أيوب . ثم سار الى أرزن الروم وكانت لولد الملك محمد بن حليق من بيت ملك قديم ، وخرج اليه صاحبها ليقرر معه صلحاً فقبض عليه ، وملك البلد فاجتمع لركن الدين سائر أعمال اخوته ما هدا انقرة لحصانتها فجمر عليها الكتائب، وحاصرها ثلاثاً. ثم دس من قتل أخاه، وملك البلــد سنة احدى وستمائة ، وتوفي هو عقب ذلك والله تعالى أعلم .

#### وفاة ركن الدين ووزاية ابنه قليح ارسزان

ثم توفي ركن الدين سليان بن قليج أرسلان أوائل ذي القعدة من تمام سنة احدى وستمائة ، وولي بعده ابنه قليج ارسلان فلم تطل مدّته، وكان ركن الدين ملكاً حازماً شديداً على الاعداء ، إلا انه ينسب الى التزين بالفلسفة ، والله تعالى أعلم .

## استيلاً. غياث الدين كسنج على بالد الروم من أنيم ركن الدين

كان غياث الدين كسنجر بن قليج ارسلان، لما ملك أخوه ركن الدين قونية من يده لحق بحلب، وفيها الظاهر غازي بن صلاح الدين فلم يجد عنده قبولا، فسار الى القسطنطينية وأكرمه ملك الروم، وأصهر اليه بمص البطارقة في ابنته، وكانت له قرية حصينة في أعمال قسطنطينية فلما استولى الافرنج على القسطنطينية سنة ستائة لحق غياث الدين بقلمة صهره البطريق، وبلغ اليه خبر أخبه تلك السنة، وبعث اليه بعض الامراء من قونية يستدعيه للملك فسار اليه، واجتمعوا على حصار قونية، وخرجت اليهم العساكر منها فهزموه ولحق ببعض البلاد فتحصن بها، ثم قام أهل اقصرا بدعوته وطردوا واليهم، وبلغ الخبر الى أهل قونية فثاروا بقليج ارسلان بن دكن الدين، وقبضوا عليه واستدعوا غياث الدين فلكوه وأمكنوه من ابن وقبضوا عليه واستدعوا غياث الدين فلكوه وأمكنوه من ابن أخوه قيصر شاه قد لحق بصهره العادل أبي بكر بن

أيوب فاستنصر به على أخيه ركن الدين عندما ملك ملطية من يده و فأمر له بالرها واستفحل ملك غياث الدين وقصده علي بن يوسف صاحب شميشاط و ونظام الدين بن أرسلان صاحب خرت برت وغيرها وعظم شأنه الى أن قتله أشكر صاحب قسطنطينية سنة سبع وستائة والله تعالى ولي التوفيق .

#### مقتل غياث كسنج ووزاية أبنه كيكاوس

ولما قتل غيات الدين كسنجر وولي بعده ابنه كيكاوس، ولقبوه الغالب بالله، وكان عمه طغرل شاه بن قليج ارسلان صاحب ارزن الروم طلب الار لنفسه، وسار الى قتال كيكاوس ابن أخيه وحاصره في سيواس وقصد أخوه كيقباد بن كسنجر بلد انكودية من أعماله فاستولى عليها، وبعث كيكاوس صريخه الى الملك العادل صاحب دمشق فانفذ اليه العساكر، وأفرج طغرل عن سيواس قبل وصولهم فسار كيكاوس الى انكورية وملكها من يد أخيه كيقباد وحبسه، وقتل امراءه وسار الى عمه طغرل في ارزن الروم فظفر به سنة عشر، وقتله وملك بلاده.

## مسير کيکاوس الس حاب واستيلاؤه علس بعض أعمالها ثم هزيمته وارتجاع البلد من يده

كان الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب قد توفي ، وملك

بعده ابنه طفلًا صغيرًا ، وكان بعض أهل حلب قد لحق بكيكاوس فراراً من الظاهر، وأغراه بملك حلب، وهوّن عليه أمرها وملك ما بعدها. ولما مات الظاهر قوي عزمه وطبعه في ذلك واستدعى الافضل بن صلاح الدين من شميشاط للمسير معه، على ان تكون الخطبة لكيكاوس، والولاية للافضل في جميع ما يفتحونه من حلب وأعمالها. فاذا فتحوا بلاد الجزيرة مثل حَرَّان والرُها من يد الاشرف تكون ولايتها لكيكاوس، وتعاقدوا على ذلك. وسادوا سنة خسة عشرة فلكوا قلعة زغبان، وتسلمها الافضل على الشرط ثم ملكوا قلمة تل باشر فاستأثر بها كيكاوس، وارتاب الافضل. ثم بعث ابن الظاهر صاحب حلب الى الاشرف بن العادل صاحب الجزيرة وخلاط يستنجده على ان يخطب له بحلب، وينقش اسمـــه على السكة فسار لانجاده، ومعه احياً طي من العرب فنزل بظاهر حلب. وسار كيكاوس والافضل الى منبج ، ولقيت طليعتهم طليعة الظاهر فاقتتلوا. وعاد عسكر كيكاوس منهزمين اليه فأجفل وساد الاشرف الى زغبان وتل باشر وبها أصحاب كيكاوس فغلبهم عليها. وأطلقهم الى صاحبهم فأحرقهم بالنار وسلم الاشرف الحصنين الى شهاب الدين بن الظاهر صاحب حلب ، وبلغه الخبر بوفاة أبيه الملك العادل بمصر فرجع عن قصد بلاد الروم .

### وفاة كيكاوس وملك أخيه كيقباد

كان كيكاوس بعد الواقعة بينه وبين الاشرف قد اعتزم على قصد بلاد الاشرف بالجزيرة واتفق مع صاحب آمد وصاحب ادبل على ذلك وكانا يخطبان له . ثم ساد الى ملطية يشغل الاشرف عن الموصل على حتى ينال منها صاحب ادبل . ومرض في طريقه فعاد . ومات سنة ست عشرة وخلف بنيه صغاراً . وكان أخوه كيقباد معبوساً منذ أخذه من انكورية فأخرجه الجند من بحسه وملكوه وقيل بل أخرجه هو من محبسه وعهد اليه . ولما ملك خالف عليه عمه صاحب ادزن الروم فوصل يده بالاشرف ، وعقد معه صلحاً .

## الفتنة بين كيقباد وصاحب آمد من بني أرتق وفتح عدة من حصونه

كانت الفتنة قد حدثت بين الاشرف صاحب الجزيرة والمعظم صاحب دمشق، وجا، جلال الدين خوارزم من الهند سنة ثلاث وعشرين بعد هروبه أمام التتر فملك أذربيجان واعتضد به المعظم صاحب دمشق على الاشرف، وظاهرهما الملك مسعود صاحب آمد من بني ارتق فأرسل الاشرف الى كيقباد ملك الروم يستنجده على صاحب آمد، والاشرف يومئذ محاصر لماردين فسار كيقباد وأقام على ملطية، وجهز المساكر من هناك الى آمد ففتح حصوناً عدة، وعاد صاحب آمد الى موافقة الاشرف فكتب الى كيقباد

أن يرد عليه ما أخذه فامتنع، فبعث عساكره الى صاحب آمد مدداً على كيقباد. وكان محاصراً لقلعة الكحنا فلقيهم وهزمهم، وأثخن فيهم، وعاد ففتح القلعة والله أعلم.

#### استيلاء كيقباد على مدينة ارزنكان

كان صاحب ارزنكان هذه بهرام شاه من بني الاحدب بيت قديم في الملك، وملكها ستين سنة، ولم يزل في طاعة قليج ارسلان وولده، وتوفي فملك بعده ابنه علاء الدين داود شاه، وأرسل عنه كيقباد سنة خمس وعشرين ليعسكر معه فسار اليه وقبض عليه، وملك مدينة ارزنكان، وكان من حصونه كاح، فامتنع نائبه فيه، وتهدّد داود شاه فبعث الى نائبه فسلم له الحسن، ثم قصد أرزن الروم، وبها ابن عمر طغرل شاه بن قليج ارسلان فبعث بن طغرك شاه بطاعته للاشراف، واستنجد نائبه بخلاط حسام الدين على فسار اليه فخام كيقباد عن لقائه، وعاد من ارزنكان الى بلاده فوجد العدق من الافرنج قد ملك قلعة منها تسمى صنوب مطلة على بحر الحزر فعاصرها براً وبحراً، وارتجمها المسلمون والله مسجعانه وتعالى ولى التوفيق.

#### فتنة كيقباد مع جاآل الدين

كان صاحب أُدذِن الروم وهو ابن عم كيقباد صار الي طاعة

جلال الدين خوارزم شاه وحاصر معه خلاط وفيها إيبك مولى الاشرف فعلكها جلال الدين وقتل ايبك كا يأتي في أخباده وخافها كيقباد صاحب الروم فاستنجه الملك الكامل وهو بحرّان فأمده بأخيه الاشرف من دمشق فجمع عساكر الجزيرة والشام وسار الى كيقباد فلقيه بسيواس واجتمعوا في خمسة وعشرين ألفاً وساروا من سيواس الى خلاط فلقيهم جلال الدين في نواحي أرزَنكان فهاله منظرهم ومضى منهزماً الى خلاط م سار منها الى أذربيجان فنزلوا عند خوي وسار الاشرف الى خلاط فوجه جلال الدين قد خرّبها فعادوا الى بلادهم وترددت الرسل في الصلح فاصطلحوا .

### مسيرابن أيهبالى كيقباد وهزيمتهم

كان علا، الدين كيقباد قد استفحل ملكه ببلاد الروم، ومدّ يده الى ما يجاوره من البلاد فملك خلاط، بعد أن دافع عنها مع الاشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الاشرف في ذلك، واستصرخ بأخيه الكامل فساد في العساكر من مصر سنة احدى وثلاثين، وسار معه الملوك من أهل بيته، وانتهى الى النهر الازرق من تخوم الروم، وبعث في مقدّمته المظفر صاحب حاة من أهل بيته فلقيه كيقباد وهزمه، وحصره في خرت برت أهل بيته فلقيه ورجع الكامل بالعساكر الى مصر سنة اثنتين

وثلاثين ، وكيقباه في اتباعهم ، ثم سار الى حَرَّان والرُها فلكها من يد نواب الكامل وولَّى عليها من قبله ، وسار الكامل سنة ثلاث وثلَاثين فارتجمها .

#### وفاة كيقباد وملكابنه كنخسو

ثم توفي علاء الدين كيقباد سنة أدبع وثلاثين وستاثة، وملك يعده النه غياث الدين كنخسرو ، وقارن ذلك انقراض الدولة السُلجوقيَّة من بمالك الاسلام واختلال دولة بني خوارزم شاه وخرج التتر من مفازة الترك وراء النهر ، واستيلاء جَنكِزخان سلطانهم على المالك وانتزاعها من يدبني خوارزم شاه. وفر جلال الدين آخرهم الى الهند، ثم رجع واستولى على أذربيجان وعراق العجم. وكان بنو أيوب يومنذ عمالك الشام وأدمينية كما نذكر ذلك كله في أماكنه ان شاء الله تعالى. وانتشر التتر في ساثر النواحي وعاثوا فيها وتغلبوا عليها . واستفحل ملكهم فسارت منهم طوائف الى بلاد الروم سنة احدى وأربعين ، فبعث غياث الدين كنخسرو وبالصريخ الى بني أيوب وغيرهم من الترك في جواره. وجا. المدد من كل جانب فسار للقائهم ، ولقيتهم المقدّمة على قشمير زنجان فانهزمت المقدّمة ٬ ووصلوا اليه فانهزم٬ ونجا بعياله وذخيرته الي مدينة على ــ مسيرة شهر من المعترك ونهبوا سواده ومخلفه وانتشروا في نواحي بلاد الروم وعاثوا فيهاء وتحصن غياث الدين بهذه المدينة واستولى

التتر على خلاط وآمد. ثم استأمن لهم غياث الدين ودخل في طاعتهم واستقامت أموره معهم الى أن مات قريباً من رجوعه، وملك التتر قيساريّة والله أعلم.

# وفاة غياث الدين وولأية ابنه كيقباد

ثم توني غياث الدين كنخسرو سنة أربع وخمسين وترك ثلاثاً من الولد ، أكبرهم علاء الدين كيقبأد وعز الدين كيكاوس ، وركن الدين قليج ارسلان . وولي علاء الدين كيقباد بمهده اليه ، وكان يخطب لهم جميعاً وأمرهم واحد . وكان جنكزخــان ملك التتر قــد هلك ، وكان كرسي سلطانهم بقراقروم ، وولي مكانه ابنه طلوخان وجلس على كرسيه . وهو الخيان الاعظم عندهم وحكمه ماض في ملوك الشمال والعراق من أهـل بيته وسائر عشيرته . ثم هلك طلوخان وولي مكانه في كرسيه ابنه منكوخان فبعث أخاه هلاكو لفتح العراق وبسلاد الاسماعيلية سنة خمسين وستمائة ، فسار لذلك وملـك العراقين وبغداد . ثم جرد الحان الاعظم منكوخان الى بلاد الروم سنة اربع وخمسين أميراً من أمراء المغل اسمه بيكو في العساكر فسار الى أرزن الروم ويها سنان الدين ياقوت مولى السلطان علاء الدين فعاصرها شهرين ونصب عليها المجانيق . ثم ملكها عنوة ، وأسر ياقوت ، واستلمم الجند بأسرهم واستبقى الباعبة والصناع . ثم سار الى

بلاد الروم فملك قيسارية ومسيرة شهر معها ورجع ، ثم عاد سنة خمس وخمسين وعاث في البلاد واستولى عــلى أكثر من الاولى والله تعالى اعلم.

# وفاة كيقباد وملك أغيه كيكاوس

ولما كثر عيث التتر الذين مع بيكو في بملكة علاء الدين كيقباد، واعتزم على المسير الى الخان الأعظم منكوخان يؤكد الدخول في طاعته ، ويقتضي مراسمه الى بيكو ومن معه من المغل بالكف عن البلاد، سار من قونية سنة خمس وخمسين ومعه سيف الدين طرنطاي من موالي أبيه ، واحتمل معه الاموال والمدايا وسار ، ووثب أخوه عز الدين كيكاوس على أخيه الآخر قليج ارسلان فاعتقله بقونية ، واستولى على الملك ، وكتب في اثر أخيه الى سيف الدين طرنطاي مع بعض الأكار من أصحابه أن يمكنوه من الهدايا التي معهم يتوجه بها الى الخان ويردوا علاء الدين فلم من الهدايا التي معهم يتوجه بها الى الخان ويردوا علاء الدين فلم يدركوه حتى دخل بلاد الخان، ونزل على بعض امرائه ،

فسعى ذلك الرسول في علا الدين وطرنطاي بأن معهم سمًا فكبسهم الامير فوجد شيئًا من المحمودة ، فعرض عليهم أكلها فامتنعوا فتخيل تحقيق السعاية فسألوه إحضار الاطبا فأزالوا عنه الشك ، وبعث بهم الى الحان ، ومات علا الدين أثنا طريقة ، ولما اجتمعوا عند الحان اتفقوا على ولاية عزالدين كيكاوس وأنه

أكبر ، وعقدوا له الصلح مع الخان فكتب له وخلع عليهم ، ثم كتب بيكو الى الخان بأن أهل بلاد الروم قاتلوه ومنعوه العبور فأحضر الرسل ، وعرفهم الخبر فقالوا اذا بلغناهم كتاب السلطان اذعنوا . فكتب الخان بتشريك الاميرين عز الدين كيكاوس وأخيه ركن الدين قليج ارسلان على أن تكون البلاد قسمة بينها . فن سيواس الى القسطنطينية غرباً لمز الدين ، ومن سيواس الى أدزن الروم شرقاً المتصلة ببلاد التتر لركن الدين ، وعلى الطاعة وحمل الاتاوة لمنكوخان ملكهم صاحب الكرسي بقرا قروم ، ورجعوا الى بلاد الروم وحلوا معه شلو قيقباد الى أن دفنوه ،

#### استيلاء التترعاس قونية

ثم سار بيكو في عساكر المغل الى بلاد الروم ثالثة فبعث عز الدين كيكاوس العساكر للقائه مع ارسلان ايدغش من امرائه فهزمه بيكو، وجا، في اتباعه الى قونية فهرب عز الدين كيكاوس الى العلايا بساحل البحر فنزل بيكو على قونية، وحاصرها حتى استأمنوا اليه على يد خطيبهم، ولما حضر اليه أكرمه ورفع منزلته، وأسلمت امرأته على يده، وأمن أهل البلد، ثم سار هلاكو الى بغداد سنة خمس وستين، وبعث عن بيكو وعساكره من بلاد الروم بالحضور معه فاعتذر بالاكراد الذين في ظريقه من الغراسلية والياروقية فبعث اليهم هلاكو العساكر فأجفلوا ؟ وانتهت العساكر

الى أذربيجان، وقد أجفل أهلها أمام الاكراد فاستولوا عليها . ورجعوا صحبة بيكو الى هلاكو فحضر معه فتح بغداد وقد مرّ خبرها فى أخبار الخلفاء .

ويأتى في أخبار هلاكو ونيال أن سيكو لما بعث عنه هلاكو لم يحضر معه فتح بغداد ؟ واستمرّ على غدره فلما انقضى أمر بغداد بعث اليه هلاكو من سقاه الهم فأت لانه اتهمه بالاستبداد ، ثم سار هلاكو بعد فتح بغداد الى الشام سنة ثمان وخمسين وحــاصر حلب ، وبعث عن عز الدين كيكاوس وركن الدين أُليج ارسلان ، وعن معين الدين سليمان البرنواه صاحب دولتهم . وكان من خبره أن أباه مهذب الدين على كان من الديلم ؟ وطلب العلم ونبغ فيه . ثم تعرَّض للوزير سعد الدين المستوفي أيام علا الدين كيقباد يسأله اجرا. رزقه. وكان وصافاً فاستحسنه وزوجه ابنته فولدت سليمان، ونشأ في الدولة. ومات سعد الدين المستوفى فرقى السلطان مهذب الدين الى الوزارة ، وألقى اليه بالمقاليد . وتوفى مذب الدين وترقى ابنه سلمان صدت الدولة وكان يلقب معين الدين وترقى في الرتب الى أن ولي الحجابة وكان يدعى البرنواه ، ومعناه الحاجب بلغتهم . وكان مختصاً بركن الدين فلما حضر معهما عند هلاكو كما قلناه حلا بعينه، وقال لركن الدين لا يأتيني في اموركم إِلَّا هَذَا فَرَقَتَ حَالَهُ الَّي أَنْ مَلَكَ بِلَّادِ الرَّوْمُ أَجْمَ •

# الفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قليح ارسالن واستيال قليح ارسالن عاس الملك

ثم وقعت الفتنة سنة تسع وخمسين بين عزالدين كيكاوس وأخيه ركن الدين قليج ارسلان، وسار ركن الدين ومعه البرنواه الى هلاكو يستمده على أخيه فأمده بالعساكر، وحارب أخاه فهزمه عز الدين أولاً، ثم أمده هلاكو فانهزم عزالدين ولحق بالفُسطَنطينية، واستولى ركن الدين على سائر الاعمال، وهرب التركهان الى أطراف الجبال والثغور والسواحل، وبعثوا الى هلاكو يطلبون الولاية منه على أحيائهم فولاهم، وأذن لهم في اتخاذ الاله فصاروا ملوكاً من حينتذ، وكان محمد بك أميرهم وأخوه على بك رديفه فاستدعى هلاكو محمد بك فلم يأته فأمر قليج ارسلان وعساكر التتر الذين معه بقتاله فساروا وقاتلوه فانهزم، ارسلان وعساكر التتر الذين معه بقتاله فساروا وقاتلوه فانهزم، واستولى التتر على البلاد الى ال الملطان ركن الدين فأمنه وجاء به الى قونية فقتله واستقر على بك أميراً على التركيان، وأورثها بنيه، واستولى التتر على البلاد الى ان كان ما سنذ كوه انشاء الله .

#### غير عز الدين كيكاوس

ولما انهزم عز الدين كيكاوس، ولحق بالقسطنطينية أحسن اليه مخاييل الشكري صاحب قسطنطينية، وأجرى عليه الرزق.

#### مقتل ركن الدين قليج ارسان ووزاية ابنه كنخسو

كان معين الدين سليان البرنواه قد استبد على ركن الدين قفاف سليان البرنواه على قليج ارسلان، ثم تنكر له ركن الدين فغاف سليان البرنواه على مكان أخيه عز الدين كيكاوس بالقسطنطينية أن يحدث فيه أمرًا، فلما بلغه خبر كيكاوس واعتقاله بالقسطنطينية أحكم تدبيره في ركن الدولة فقتله غيلة، ونصب للمك ابنه غياث الدين في كفالته وتحت حجره، واستقل بملك بلاد الروم، واستقامت أموره، والله سبحانه وتعالى أعلم،

#### استيلاً. الظاهر ملك مصر على قيسارية ومقتل البرنواء

كان هلاكو قد زحف الى الشام سنة ثمان وخمسين مرادأ ، وزحف ابنه ابقا كذلك، وقاتلهم الملك الظاهر صاحب مصر والشام . وكان كثيراً ما يخالفهم الى بلادهم فدخل سنة خمس وسبمين الى بلاد الروم ، وأميرها يومئذ من التتر طفا ، وأمده القا بأميرين من التتر وهما كداون وترقوا لحاية بلاد الروم من الظاهر فزحفوا الى الشام. وسار اليهم الظاهر من مصر في مقدمته سقر الأسقر فلقيت مقدّمته مقدمتهم على كوكصو فانهزم التتر؟ وتبعهم الظاهر ، والتقى الجمان على ابليش قانهزموا ثانية . واثخن فيهم الظاهر بالقتسل والاسر الى قيسارية فملكها . وكان البرنواء قد دسُّ اليه واشتحثه للوصول الى بلادم فأقام الظاهر على قيسارية ينتظره ، وبلغ ملك التتر ابقا خبر الواقعة فزحف في جموع المغل الى قيسارية بعد منصرف الظاهر الى بلاده . فلما وقف على مصارع قومه وجد على البرنواه وصدقت عنمه السعاية فيه ، وأنه الذي استحث الظاهر لاته لم ير في المعركة مصرع أحد من بلاد الروم ، ورجع الى ممسكره ومعه سليمان البرنواه واستبد بملكه • والله تعالى ولي التوفيق؛ وهو نعم الرفيق؛ لا ربُّ سواه ولا معبود إلا الله سلحانه .

#### ذاع کنذسرو ثم مقتله ووازیة مسعود ابن عمه کیکاوس

كان أفنطغرطاي بن هلاكو مقيماً ببلاد الروم مع غياث الدين كنخسرو ، ملك بلاد الروم وصاد أمير المغل بها منذ عهد ابقا ، ولما ولي أحمد تكراد بن هلاكو بعد أخيه ابقو بعث عن أخيه قنطغرطاي فامتنع من الوصول اليه خشية على نفسه ، ثم حمله غياث الدين على اجابة أخيه ، وساد معه فقتل تكراد أخاه قنطغرطاي ، واتهم المغل غياث الدين بأنه علم برأي تكراد فيه واعتمد ، فلما ولي ادغون بن ابقا بعد تكراد عزل غياث الدين عن بلاد الروم وحبسه بادزنكاي ، وولي مكانه على المغل ببلاد الروم هولاكو وذلك سنة اثنتين وثانين ، وأقام مسعود ملكا ببلاد الروم سنة ثمان عشرة وسبعائة ، وأصابه الفقر وانحل أمره ، وبقي الملك بها للتتر ، ثم فشل أمرهم واضعلت دولتهم إلا بقايا بسيواس من بني ادنا مملوك درداش بن جومان ، واستولى التركان على تلك البلاد أجمع ، وأصبح ملكها لهم ، والله غالب على أمره يؤتي الملك من يشا، وهو العزيز الحكيم .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ملوك قونية من باإد الروم وملكمًا من أيحيهم التتر



# الخبر عن بني سكمان موالي السلجوقية ملوك خلاط وبالد أرمينية ومصير الملك الس مواليهم من بعدهم ومبادس، أمرهم وتصاريف أحوالهم

كان صاحب مزيد من أذربيجان اسمعيل بن ياقوتي بن داود أخو البأرسلان، وداود أخو طغرلبك كا سر ولقب اسمعيل قطب الدولة، وكان له مولى تركي اسمه سكمان بالمكاف والقاف، وكان ينسب اليه فيقال سكمان القطبي، وكان شهماً عادلاً في أحكامه، وكانت خلاط وارمينية لبني مروان ملوك دياد بكر، وكانوا في آخر دولتهم قد اشتد عسفهم وظلمهم، وساء حال أهل البلد معهم فاجتمع أهل خلاط وكاتبوا سكمان واستدعوه ليملكوه عليهم، فساد اليهم سنة اثنتين وخسمائة الى مياف دقين من دياد بكر فعاصرها حتى استأمنوا إليه وملكها،

ثم أمر السلطان محمد شاه بن ملك شاه الامير مودود بن مزيد ابن صدقة صاحب الموصل بغزو الافرنج وانتزاع البلاد من أيديهم وأمر أمرا الثغور بالمسير معه فسار معه برسق صاحب همذان وأحمد بك صاحب مراغة ، وأبو الهيجا صاحب إدبل وابو الغازي صاحب ماردين ، وسقهان القطبي صاحب ديار بكر . فساروا لذلك وفتحوا عدة حصون ، وحاصروا الرها فامتنعت عليهم ، ثم تل

باشر كذلك، واستدعاهم رضوان بن تتش صاحب حلب فلما ساروا اليه امتنع من لقائهم، ومرض سكهان القطبي هنالك فرجع عنهم وتوفي في طريقه ببالس، وافترقت المساكر، وملك خلاط وبلاد ارمينية بعد مهلكه ابنه ظهير الدين ابراهيم، وسار فيهم بسيرة أبيه الى أن هلك سنة احدى وعشرين، وملك بعده أخوه أحمد بن سكهان عشرة أشهر، ثم توفي فنصب أصحابه للملك بارمينية وخلاط شاه أرمن سكهان ابن أخيه ابراهيم بن سكمان صبياً دارجاً، واستبدت عليه جدّته أم ابراهيم، ثم أزممت قتله فقتلها أهل الدولة،

وعمد سنة ثمان وعشرين ، واستبد شاه أدمن ، وكانت بينه وبين الكرج وقائع ، وسادوا سنة ست وخسمائة الى مدينة أنى من أعمال أدّان فاستباحوها ، وساد اليهم في العساكر فهزموه ونالوا منه ، وكانت عنده أخت طليق بن على صاحب أدزن الروم ، ووقعت بينه وبين الكرج حرب فانهزم طليق وأسر وبعث شاه أدمن الى ملك الكرج وفادى طليقاً ورده الى ملكه بارزن .

ثم استولى صلاح الدين بن أيوب على مصر والشام واستفحل ملكه، وكاتبه مظفر الدين كوكبري وأغراه بملك الجزيرة،

<sup>(</sup>١) كسذا بياض بـالأصل، وفي الكـامــل ج ٨ ص ٢٦٣: «ووصلوا إلى حلب فـأغلق الملك رضوان أبواب البلد، ومن يجتمع بهم». من هنا يـظهر أنــه لا شيء مكان البيــاض في الأصل، وأن العبارة هنا مستقيمة.

ووعده بخمسين ألف دينار، وسار صلاح الدين الى سنجار فحاصرها وهو مجمع المسير الى الموصل، وبها يومنذ عز الدين مودود بن زنكي فاستنجد بشاه أرمن صاحب خلاط فبعث شاه أرمن مولاه مكتمر (۱) الى صلاح الدين شفيعاً في صاحب الموصل، ووقد عليه وهو محاصر لسنجار، ولم يشفعه صلاح الدين فرجع عنه مغاضباً، وسار شاه أرمن لقتاله واستدعى قطب الدين نجم الدين الى صاحب ماردين، وهو ابن أخيه، وابن خال عز الدين، وحضر معه دولة شاه بن طغرك شاه بن قليج ارسلان صاحب

وسار سنة ثمان وسبعين وقد ملك صلاح الدين سنجار وافترقت العساكر ، فلما بلغه مسيرهم بعث عن تقي السدين ابن اخيه شاه من حماة فوافاه سريعاً ورحل الى رأس عين وافترقت جموعهم ، وسار صلاع الدين الى ماردين فعاث في نواحيها ورجع ، ثم سار الى الموصل آخر احدى وثلاثين ، وعبر الى الجزيرة ، وانتهى الى حرّان ، ولقيه مظفر الدين كوكبري بن زين الدين ولم يف له بالحسين ألفاً التي وعده بها ، واخذ منه حران والرها ، ثم اطلقه بما ففذه من مكاتبته وأعاد عليه بلدته ، وسار من حران فحضر عنده عساكر الحسن ودارا ، ولقيه سنجر شاه صاحب الجزيرة ابن أخي عز الدين مودود مفارقاً لطاعة عمه ، وسار معه الى الموصل ،

<sup>(</sup>١) كذا، وقد وردت في الكامل: بكتمر.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١٥٩ : دولة شاه صاحب بدليس وارزن.

ولما انتهى الى مدينة الأُنبَّة بعث اليه عز الدين ابن عمه نور الدين محمود وجماعة من اعبان الدولة راغبين في الصلح فأكرمهم ، واستَشار أصحابه من أعيان الدولة فأشار عملي بن أحمد المشطوب كبير المكادية بالامتناع من ذلك فردهم صلاح الدين واعتذر ، وسار فنزل على فرسخين من الموصل واشتدّوا في مدافعته فامتنعوا عليه فندم على عدم الصلح. ورجع على على المشطوب ومن وافقه باللائمة . وخاطبه القاضي الفاضل البيساني من مصر ، وعزله في ذلك. وجاء زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب اربل وأخوء مظفر الدين كوكبري فتلقاها بالتكرمة، والزلمها مع الحشود الوافدة بالجانب الشرقي. وبعث على بن أحمد المشطوب المكاري الى قلعة الجزيرة من بـ لاد الهكارية فعاصرها ، واجتمع عليه الأكراد ولم يزل محاصراً لها حتى عاد صلاح الدين من الموصل. وأقام صلاح الدين على حصادها مدّة ، وبلغ عز الدين أن نائبه بالقلمة يكاتبه فمنمه من الصمود اليها ، وكان يقتدي برأي مجاهد الدين وبعثه في الصلح فسمى فيه الى ان تحمله ووصل صلاح الدين الى ميافارقين.

# وفاة شاه أرمن سكمان وواإية مكتم مولى أبيه

ثم توفي شاه أدمن سكمان بن ابراهيم بن سكمان صاحب خلاط سنة ست وسبعين ، وكان مكتمر مولى أبيه بميافارقين

فأسرع الوصول بمن معه من الماليك، واستولى على كرسي بني سكمان . وولى على ميافارقين أسد الدين برتقش من موالي شاه ادمن. وكان البهلوان بن ايلدكز صاحب أذربيجان وَهَمَذان مرّ بقائد ملوك السُلْجوقيّة وقد زوّج ابنت من شاه أدمن طمعاً في ملك خلاط. فلما توني شاء ادمن سار اليها في عساكره فكاتب أهل خلاط صلاح الدين بن أيوب، ودافعوا كلَّا منهما بالآخر . وسار صلاح الدين في مقدّمته أبن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه ومظفر الدين بن ذين الدين وغيرها . ونزلوا قريباً من خلاط فتردَّد الرسل من صلاح الدين ، ومن شمس الدين البهلوان الى أهل خلاط وهم يدافعون الغريقين. وكان قد بلغه وفاة صاحبها قطب الدين ، وان برتقش نصب ابنه طفلًا صغيراً واستبد عليه ، فسار صلاح الدين اليها وحاصرها حتى تسلمها على الامان ، وأقام مكتمر أميراً بخلاط، وطالت مدَّته، وجرت بينــه وبين صلاح الدين فتن وحروب الي ان توفي صلاح الدين سنة تسم وثمانين . فاظهر الشماتة مه وتسمى عبد العزيز، وتلقب سيف الدين وتوفي اثر ذلك والله تعالى أعلم .

# وفاة مكتم ووزاية أقسنقر

كان مكتمر لاوّل ولايته قد اختص أُقْسُنقُر من موالي شاه ارمن وتلقب هزار ديناري وزوّجه ابنته وجعله اتابكه فأقام على

ذلك مدة ، ثم استوحش من مكتمر وتربص به حتى إذا توفي صلاح الدين تجهز مكتمر من مياف ارقين فامكنته فيه الفرصة فقتله لعشر سنين من ولايته و وذلك بعد وفاة صلاح الدين بشهرين واستبد علك خلاط وارمينية واعتقل ابن مكتمر وأمّه في بعض القلاع والله سبحانه وتعالى أعلم ،

## وفاة أقسنةر وولاية معمد بن مكتمر

ثم هلك اقسنقر صاحب خلاط وارمينية سنة أدبع وتسعين المنس سنين من ملكه، وقام بملك خلاط بعده حجراشتد قطلغ الارمني، ولم يرضه أهل خلاط فوثبوا به لسبعة أيام من ولايته وقتلوه، واستدعوا محمد بن مكتمر من محبسه وملكوه ولقبوه الملك المنصور، وقام بدولته شجاع الدين قطلغ القفجاقي دوادار شام أرمن وأقام تحت استبداده الى سنة ثلاث وستمائه، ثم دبر على الدوادار وقبض عليه وكان حسن السيرة فاستوحش لذلك الجند والعامة، وعكف بعد نكبة الدوادار على لذاته فاجتمع أهل خلاط والجند، وكبيرهم بلبان مملوك شاه أرمن وكتبوا الى ارتق بن ابي الغازي بن البي صاحب ماردين يستدعونه الملك، باكان ابن أخت شاه أرمن ، وجاهر بلبان بالعصبان الى ملاز كرد واجتمع الجند عليه

## نكبة ابن مكتم واستيلاء بلبان عاس خلاط وأعمالها

ولما ملك بلبان مدينة ملازكرد وأهمالها، واجتمع عليه الجند وسار يريد خلاط، ووصل ارتق بن أبي الغازي صاحب ماردين لموعدهم، ونزل قريباً من خلاط فبعث اليه بلبان ان الجند والرعية اتهموني فيك فارجع، واذا ملكت البلد سلمته اليك فتنع قليلًا فبعث اليه يتوعده على مقالته وبطئه، فعاد الى ماردين، وكان الاشرف موسى بن العادل بن أبوب صاحب الجزيرة وحران لما سمع بمسير ارتق الى خلاط طمع فيها لنفسه، وخشي أن يزداد بملكها قوة عليهم فخالفه الى ماردين، وأقام بتدليس، وجبى ديار بكر حتى استوعبها وعاد الى حران.

ثم جع بلبان المساكر، وسار الى خلاط فعاصرها. وبوز ابن مكتمر فيمن عنده فانهزم بلبان وعاد الى ولايته بملازكرد وأرجيش وغيرها. ثم جع ورجع الى خلاط فعاصرها وضيق عليها، وابن مكتمر عاكف على لذاته، فلما جهدهم الحسار ثاروا به وقبضوه، ومكنوا بلبان منه، ودخل الى خلاط واستولى عليها وعلى سائر أعمالها، وحبس ابن مكتمر في قلعة هناك واستبد بملكها، وكان الأوحد نجم الدين أيوب بن العادل بن أيوب قد ولي على ميافارقين – من قبل أبيه – الى خلاط سنة أربع وستائة، وقصد على ميافارقين – من قبل أبيه – الى خلاط سنة أربع وستائة، وقصد

مدينة سوس وحاصرها وملك ما يجاونها وعجز بلبان عنه ، ثم ملك سوس وقصد خلاط فبرز له بلبان وهزمه فعاد الى ميافارقين وجع واستمد أباه العادل فأمده بالعساكر و ونهض الى خلاط فبرز له بلبان ثانية ، وهزمه الأوحد وحاصره في خلاط فبعث بلبان الى طغرل يستنجده فانهزم الأوحد المامها ، وسار بلبان مع طغرل الى مراش فعاصرها وغدر به طغرل لاقتله ، وسار الى خلاط فنعه أهلها فسار الى ملازكرد فنعوه كذلك فعاد الى ارزن .

وأرسل خلاط بطاعتهم الى الاوحد نجم الدين فجا، وملك خلاط، واستولى على أعملها، وزحف الكرج فأغاروا على خلاط وعاثوا في نواحيها، والأوحد مقيم بخلاط لم يفارقها، وانتقض عليه جاعة من العسكر بحصن رام، وساروا الى مدينة ارجيش فلكوها واجتمع اليهم المفسدون، وبعث نجم الدين الى أبيه العادل يستنجده فأمد بابنه الآخر شرف الدين موسى فعاصر حصن رام حتى استأمن اليه من حكان به من الجند، ورجع الاشرف الى عله بحرًان والرُها، واستقر نجم الدين بخلاط، ثم سار الى ملاز كرد ليطالع أمورها ويهدها فثار أهل خلاط بعسكره فاخرجوهم وحصروا أصحاب نجم الدين بالقلمة، ونادوا بشعار شاه أرمن وقومه فرجع الأوحد، ولاقاه عسكر الجزيرة وحاصر خلاط، ثم اختلف فرجع الأوحد، ولاقاه عسكر الجزيرة وحاصر خلاط، ثم اختلف أهلها فدخلها عليهم عنوة واستباحها، ونقل جماعة من أعيانها الى

ميافارقين ، وقتل كثيراً منهم هنالك . واستكان أهل خلاط بعدها وانمعى منها حكم الماليك بعد أن كانوا مستحكمين فيها يولون ملوكها ويخلعونهم . وانقرضت دولة بني سكمان من خلاط ، وصادت لبني أيوب والبقاء لله وحده ، والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين واليه المرجع .



# أذر دولة الملجوقية بذااط وأرمينية وقد ملكما منهم أيوب

الدين بالمان مولى شاء الدين بالمار المعيد المارين المعيد الدين المعيد المعيد الدين المعيد المعيد الدين المعيد الدين المعيد الدين المعيد الدين المعيد الدين المعيد الم



# أخبار الافرنج فيما ملكوه من سواحل الشام وثغوره وكيف تغلبوا عليه وبداية أمرهم فى ذلك ومصايره

قد تقدم لنا اول الكتاب الكلام في أنساب هذه الامة ، عند ذكر أنساب الامم، وأنهم من ولد يافث بن نوح، ثم من ولد ريفات بن كومر بن يافث اخوة الصقالبة والخزر والترك . وقال هروشيوش: انهم من عصر ابن غوس. وأمَّا مواطنهم من بلاد المعمود فاتم في شمالي البحر الروسي من خليج رومة الى ما ورا. النهر غرباً وشمالًا، وكانوا أوَّلًا يدينون اليونان والروم بالطاعة عند استفحال أمرهم ، فاسا انقرضت دولة أولنك استقلّ هؤلا. الافرنج بملكهم وافترقوا دُولا: مثل دولة القوط بالاندلس والجلالقة بعدهم ، وملك اللمانين بالتفخيم من جزيرة انكلطره بالبحر المحيط الغربي الشمالي، ما يحاذيه ويقابله من المعمور، ومثل ملوك افرنسة وهو عندهم اسم افرنجة بعينه والجيم ينطقون بها سينًا. وهم مــا ورا، خليج رومة غرباً الى الثنايا المفضية الى جزيرة الاندلس في الجبل المحيط من شرقيها وتسمى تلك الثنايا البردت. وكانت دولة هؤلاء الافرنس منهم من أعظم دولهم، واستفحل أمرهم بعــــــ الروم وصدراً من دولة الاسلام العربية فسموا الى ملك بـلاد المشرق من ناحيتها. وتغلبوا على جزر البحر الرومي في آخر الماثة

الخامسة. وكان ملكهم لذلك العهد بردويل فبعث رجالًا من ملوكهم الى صِفْلِيَّة ، وملكها من يد المسلمين سنة غانين وأدبعائة. ثم سموا الى ملك ما ورا. النهر من افريقية دبلاد الشام والاستيلا. عسلى بيت المقدس ، وطال ترددهم في ذلك .

ثم استحثهم وحرضهم عليه فيا يقال خلفا، المُبَيْدِين بحصر لله استفحل ملك السُلْجُوقِيَّة ، وانتزعوا الشام من أيديهم ، وحاصروهم في مصر فيقال ان المستنصر منهم دس الى الافرنج بالخروج ، وتسهيل أمرهم عليه ليحولوا بين السلجوقية وبين مرامهم فتجهز الافرنج لذلك ، وجعلوا طريقهم في البر على القسطنطينية ، ومنعهم ملك الروم من العبور عليمه من الخليج حتى شرط عليهم أن يسلموا له انطاكية ، لكون المسلمين كانوا أخذوها من مماليكهم فقبلوا شرطه ، وسهل لهم العبور في خليجه فأجازوا سنة تسعين وأربعائة في العدد والعدة .

وانتهوا الى بلاد قليج ارسلان وجمع للقائهم فهزموه وفر "لاد ابن اليون الارمني ووصلوا انطاكية، وبها باغيسيان من أمراء السلجوقية فجاصروه بها وخذلوا صاحب حلب ودمشق على صريخه بأن لا يقصدوا غير انطاكية فأساسوه حتى ضاق به الحصاد

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ١٨٦: فلما وصلوا إليها لقيهم قليج إرسلان في جموعه ومنعهم فقاتلوه فهمزموه في رجب سنة تسعين واجتازوا في بـلاده إلى بـلاد ابن الأرمني فسلكوها وخرجوا إلى إنطاكية فحصروها.

وغدر به يعض الحامية فلك الافرنج البسلاد، وهرب باغيسيان فقتل وحل اليهم دأسه، وكان ملوكهم الحاضرون لذلك خسة : بردويل وصنجيل وكبريري والقمص واسمند، وهو مقدم المساكر فردوا اليه أمر انطاكية، وبلغ الخبر الى المسلين فسافروا اليهم شرقاً وغرباً.

وسار قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل، وجمع عساكر الشام، وسار الى دمشق فخرج اليهم دقاق بن تُشُ وطَنْتَكِين أَتُلُ وجناح الدولة صاحب حمس وارسلان (۱) صاحب سنجر، وسكيان أُرْتُق وغيرهم من الامرا، وزحفوا الى انطاكية فعاصروها ثلاثة عشر يوماً، ووهن الافرنج واشتد عليهم الحسار لما جاهم على غير استعداد، وطلبوا الخروج على الامان فلم يسعفوا، ثم اضطرب أمر عساكر المسلمين، وأساء كربوقا السيرة فيهم، وأزمعوا من استكثاره عليهم (۱) فحرج الافرنج اليهم، واستاتوا فتخاذل المسلمون، وانهزموا من غير قتال، حتى ظنها الافرنج مكيدة فتقاعدوا عن اتباعهم، واستشهد من المسلمين ألوف، والله تعالى أعلم.

(١) كذا بياض بالأصل: واسمه إرسلان تاش كما في الكامل.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، عبارة مضطربة، وفي الكامل: فأغضبهم ذلك وأضمروا له أنفسهم العذر
 إذا كان قتال.

# استيلاء الإفرنج على معرة النعمان ثم على بيت المقدس

ولما حصلت للافرنج هذه النكاية في المسلمين طمعوا في البلاد وساروا الى ممرّة النعمان وحاصروها. واشتدّ القتال في أسوارها حتى داخل أهلها الجزع فتحصَّنوا بالدور، وتركوا السور فملكه الافرنج ودخلوا عليهم فاستباحوها ثلاثًا. وأقاموا بها أربعين يومًا. ثم ساروا الى غزة وحاصروها أربعة أشهر عوامتنعت عليهم فصالحهم ابن منقذ عليها . وساروا الى حمص وحاصروها فصالحهم عليها جناح الدولة. وساروا الى عكا فامتنعت عليهم. وكان بيت المقدس قد ملكه السُلْجُوقِيَّة وصاد لتاج الدولة تُتُش، وأقطمه لسكمان بن ارتق من التركبان. فلما كانت واقعة الافرنج بانطاكية طمع أهل مصر فيهم، وسار الأفضل بن بدر الجالي المستولي على العلويين عصر الى بيت المقدس، وبها سكهان وأبو الغاذي ابنا ارتق وابن عمها سوع، وابن أخيها ياقوتي فحاصروه نيفاً وأدبعين يوماً ونصبوا عليه نيفاً واربعين منجنيقاً ، وملكوه بالامان سنة احدى وتسعين وأربعائة وأحسن الافضل الى سكمان وأبي الغازي وأصحابها ، وسرحهم الى دمشق وعبروا الفرات .

وأقام سكمان بالرُها، وسار ابو الغازي الى العراق، واستناب الافضل عليها افتخار الدولة الذي كان بدمشق فقصده الافرنج

بعد ان حاصروا عكا، وامتنعت عليهم فحاصروه أربعين ليلة ، وافترقوا على جوانب البلد فلكوها من الجانب الشهالي آخر شعبان من السنة، واستباحوها وأقاموا فيها أسبوعاً، واعتصم بعض المسلمين بمحراب داود، وقاتلو فيه ثلاثا حتى استأمنوا ولحقوا بسَّمَّلان، وأحصى القتلى من الائمة والعلما، والعباد والزهاد المجاورين بالمسجد فكانوا سبعين ألفا أد يزيدون، وأخذ من المناور المعلقة عند الصخرة أربعون قنديلا من الفضة : كل واحد منها ثلاثة آلاف وستائة وستون درهما من الفضة زنته أربعون رطلاً بالشامي ومائة وخمسون قنديلاً من الهغاد، وما لا يجصى من غير ذلك ،

وجا الصريخ الى بغداد صعبة القاضي أبي سعيد الهروي ووصف في الدبوان صورة الواقعة فكثر البكا والأسف ووسم الخليفة بمسير جماعة من الاعيان والعاما فيهم القاضي أبو محمد الدامغاني وأبو بكر الشاشي، وأبو الوفا بن عُقيل الى السلطان بركيارق يستصرخونه للاسلام فساروا الى حلوان، وبلغهم اضطراب الدولة السُلُجُوقِيَّة، وقتل محمد اللك ألب أرسلان المتحكم في الدولة ، واخعلاف السلاطين فعادوا، وتمكن الافرنج من البلاد وولوا على بيت المقدس كندفري من ملوكهم .



# عيشاكم صروح تبالافرنج

#### سير العساكر من مصر لدب الإفرنج ·

ولماً بلغ خبر الواقعة الى مصر جمع الافعنل الجيوش والعساكر، واحتشد وسار الى عسقلان، وأرسل الى الافرنج بالنكير والتهديد فاعادوا الجواب، ورحلوا مسرعين فكبسوه بعسقلان على غير أهبة فهزموه، واستلحموا المسلمين ونهبوا سوادهم، ودخل الافضل عسقلان وافترق المنهزمون، واستبدوا بنحر الحير("، ووصل الافضل من عسقلان الى مصر، ونازلها الافرنج حتى صانع أهلها الافرنج بعشرين الف دينار، وعادوا الى القدس،

## ايقاع ابن الدانشمند بالإفرنج

كان كُمسكين بن الدانشمند من التركان، ويعرف بطابلوا، ومعنى الدانشمند المعلم كان أبوه يعلم التركان، وتقلبت به الاحوال حتى ملك سيواس وغيرها، وكان صاحب ملطية يعاديه فاستنجد عليه اسمند صاحب انطاكية فجاءه في خمسة الاف، وسار اليه ابن

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولا معنى لها. وفي الكامل ج ٨ ص ١٩٠: ومضى جماعة من المنهزمين فاستتروا بشجر الجميز، وكان هناك كثيراً فاحرق الفرنج بعض الشجر حتى هلك من فيه وقتلوا من خرج منه.

الدانشمند وأسره. ثم جا الافرنج الى قلمة أنكورية فلكوها ، وقتلوا من بها من المسلمين . ثم حاصروا اسمعيل بن الدانشمند فلقيهم كمستكين وهزيهم واستلحمهم ، وكانوا ثلثمائية الف . ثم ساروا الى ملطية فلكوها وأسروا صاحبها . وزحف اليه اسمند من انطاكية في الافرنج فهم بهم ابن الدانشمند . فأتاح الله للمسلمين على يده هذا الظهور في مدد متقاربة ، حتى خلص اسمنيد من الاسر . وجا الى انطاكية والافرنج بها ، وبعث الى قيس والعواصم وما جاورها يطلب الامارة فامتعض المسلمون لذلك ، وقلوه بعد العهد الذي التزمه .

#### حصار الإفرنج قاعة جبلة

كانت جبلة من أعمال طرابلس ، وكان الروم قد ملكوها ، وولوا على المسلمين بها ابن رئيسهم منصور بن صُليْحة يحكم بينهم . فلما صارت المسلمين رجع أمرها لجال الملك أبي الحسن على بن عمار المستبد بطرابلس ، وبقي منصور بن صليحة على عادته فيها ، ثم توفي منصور فقام اليه أبو محمد عبد الله مقامه وأظهر الشماتة فارتاب به ابن عمار ، وأراد القبض عليه فعصى هو في جبلة وأقام بها الخطبة العباسية ، واستنجد عليه ابن عمار دقاق بن تُنش فجاً ه ، ومعه أتابك طفركين فامتنع عليهم ورجعوا ، ثم جا الافرنج فحاصروها فامتنعت عليهم ايضاً وشاع أن بركيارق جا الى الشام فحاصروها فامتنعت عليهم ايضاً وشاع أن بركيارق جا الى الشام

فرحلوا . ثم عادوا واظهروا أنّ المصريين جاوًا لانجاده فرحلوا . ثم عادوا فتقدّم للنصارى الذين عنده أن يداخلوا الافرنج في نقب البلد من بعض أسواره فجهزوا اليهم ثلثمائة من أعيانهم فرفعهم بالحبال واحداً بعد واحد ، وهو قاعد على السور حتى قتلهم أجمين فرحلوا عنه .

ثم عادوا اليه فهزيهم وأسر ملهم كبرانيطل ، وفادى نفسه منه بمال عظيم ثم (۱) ابن صليحة وجهده الحصار فأرسل الى طغر كين صاحب دمشق . وبعث ابن عمار في طلبه الى الملك دقاق على ان يدفعه اليه بنفسه دون ماله ، ويعطيه ثلاثين الف دينار فلم يفعل . وسار ابن صليحة الى بغداد فوعده الى وصول رحله من الانبار فبعث الوزير من استولى عليها فوجد فيها ما لا يحصى من الملابس والماثم والمتاع ، وانتزع ذلك كله . ولما ملك تاج الملوث جبلة أسا، فيها السيرة فراسلوا فخر الملك أبا على بن عمار صاحب طرابلس ، واستدعوه لملكها فبعث اليهم عسكراً وقاتلوا تاج الملك ومن معه فهزموه ، وأخذوه أسيراً ، وملكوا جبله بدعوة ابن عمار وحلوا تاج الملك الى ابن عمار فأحسن اليه ، وبعث الى ابن عمار وجلوا تاج الملك الى ابن عمار فاحسن اليه ، وبعث الى أبيه بدمشق ، واعتذر له بأنه خاف على جبلة من الافرنج .

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وعبارة مضطربة وأسهاء محرفة. وفي الكامل ج ٨ ص ١٩٩: وأتـوا الفرنج في ظهورهم فولوا منهزمين وأسر مقدمهم المعروف بكند اصطبل فافتدى نفسه بمال جزيل. ثم علم أنهم لا يقعدون عن طلبه وليس له ما يمنعهم عنه. فأرسـل إلى طغتكين أتـابك يلتمس منه إنقاذ من يثق به ليسلم إليه ثغر جبله، ويحميه ليصل هو إلى دمشق بماله وأهله.

#### استيلاء الأفرنج على سروح وقيسارية وغيرهما

ثم سار كبر يري ملك الافرنج من بيت المقدس سنة أدبع وتسعين لحصارها فأصابه منهم سهم فقتله ' فساد أخوه بقدوين في خسمائة فارس الى القدس، وثهض دقاق صاحب دمشق ' ومعه جناح الدولة صاحب عمص لاعتراضه فهزموا الافرنج وأثخنوا فيهم ثم كاتب أهل المدينة الافرنج وكان أكبرهم ' ودخل في طاعتهم وكان سُقيان بن ارتق صاحب سروج جمع جموعه من التركيان ' وسار الى الرها فلقيه الافرنج وهزموه في دبيع سنة أدبع وتسعين وساروا الى سروج فعاصروهم حتى ملكوها عنوة واستباحوها ، ثم ملكوا حصن كيفا بقرب عكا عنوة ' وملكوا أدسوف بالامان ، ثم ساروا في دجب الى قيسارية فلكوها عنوة واستباحوها ، والله تمالى ولى التوفيق بمنه كرمه .

#### مصار الافرنج طراباس وغيرها

كان صنجيل من ملوك الافرنج المذكورين قبل قد لازم حصار طرابلس، وزحف اليه قليج ارسلان صاحب بلاد الروم فظفر به، وعاد صنجيل مهزوماً فأرسل فخر الدولة بن عمار صاحب طرابلس، الى أمير آخر، نائب جناح الدولة بحمص الى دقاق بن تش يدعوه الى معالجته، فجاء تاج الدولة بنفسه، وجاء العسكر

مدداً من عند دقاق، واجتمعوا على طرابلس، وفرَّق صنجيل الفل الذين ممه على قتالهم فانهزموا كلهم، وفتك هو في أهل طرابلس وشد حصارها . وأعانه أهل الجبل والنصارى من أهل سوادها. ثم صالحوه على مال وخيل. ورحل عنهم الى طرطوس من أعمال طرابلس فحاصرها، عنوة واستباحها الى حصن الطومار ومقدمه ابن العريض فامتنع عليهم وقاتلهم صنجيل فهزموا عسكره، وأسروا زعيماً من زعماً الافرنج بدل صنجيل فيسه عشرة آلاف دينار وألف أسير، ولم يعاوده، وذلك كله سنة خمير وتسعين وأربعاثة. ثم سار صنجيل الي حصن الاكراد وحاصره (١) جناح الدولة لغزوه فوثب عليه باطني بالمسجد وقتله . ويقال ان رضوان بن تتش وضعه عليه فسار صنجيل الى حمص ، وحاصرها وملك أعمالها . ثم نزل القُمص على عكا في جمادي الاخيرة من السنة فنفر المسلمون من جميع السواحل لقتاله ، وهزموه وأحرقوا اهله والمنجنيقات التي نصبت للحرب. ثم سار القمص صاحب الرها الى سروج وحاصرها فامتنعت عليه وزحف عساكر مصر الى عسقلان للمدافعة عن سواحلهم فزحف اليهم بردويل صاحب القدس فهزمه المسلمون، ونجا الى الرملة، وهم في

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢١١: وفيها سار صنجيل إلى حصن الأكراد فحاصره، فجمع جناح الدولة عسكره ليسير إليه ويكبسه فقتله باطني بالمسجد الجامع.

اتباعه فحاصروه وخلص الى يافا ، وفشأ القتل والاسر في الافرنج والله تمالى ولي التوفيق .

#### حصار الأفرنج عسقالن هجروبهم مع عساكر مصر

لما طبع الافرنج في عسقلان واستفحل أمرهم بالشام وجهز الافضل أمير الجيوش عساكره من مصر لحربهم سنة ست وتسعين مع سعد الدولة القواسي مولى أبيه وزحف بقدوين ملك الافرنج من القدس فلقيهم بين الرملة ويافا وهزبهم ومات سعد مترقباً عنفرسه واستولى الافرنج على سواده وبعث الافضل بعده ابنه شرف المعالي فلقيهم في العساكر على باذور قرب الرملة فهزبهم ونال منهم ونجا كثير من أعيانهم الى بعض الحصون هنالك فحاصرهم شرف المعالي خمس عشرة ليلة وملك الحسن فقتل فحاصرهم شرف المعالي خمس عشرة ليلة وملك الحسن فقتل وأسر ونجا بقدوين الى يافا ، ثم الى القدس فصادف وصول جمع كثير من الافرنج لزيارة القدس فندبهم للغزو فساروا الى عسقلان وبها شرف المعالي فامتنعت ورجموا .

وبعث شرف المعالي الى أبيه فبعث العساكر في البر مع تاج العجم مولى أبيه والاسطول في البحر لحصار يافا مع القاضي ابن دقاوس. فلما وصل الاسطول الى يافا بعث عن تاج العجم ليأتيه بالعساكر فامتنع وأدسل الافضل من قبض عليه وولى على

المساكر وعلى عسقلان جمال الملك من مواليهم فانصرفت السنة وبيد الافرنج بيت المقدس غير عسقلان ولهم أيضاً من الشام يافا وارسوف وقيسارية وحيفا وطبرية والاردن واللاذقية وانطاكية ولهم بالجزيرة الرها وسروج وصنجيل محاصر فخر الملك بن عمار بمدينة طرابلس وهو يرسل اسطوله للاغارة على بلاد الافرنج في كل ناحية ، ثم دخلت سنة سبع وتسعين فخرج الافرنج الذين بالرها فأغاروا على الرقة وقلعة جعبر ، واكتسحوا نواحيها ، وكانت لسالم ابن مالك بن بدران بن المقلّد منذ ملكه السلطان ملك شاه اياها سنه تسع وسبعين كما مر والله أعلم .

#### استيلاً، الأفرنج على جبيل وعكا

وفي سنة سبع وتسعين وصلت مراكب من بلاد الافرنج تحمل خلقاً كثيراً من التجار والحجاج فاستعان بهم صنجيل على حصار طرابلس، فعاصروها حتى يئسوا منها فارتحلوا الى جبيل وملكوها بالامان، ثم غدروا بأهلها وأفحشوا في استباحتها، ثم استنجدهم بقدوين ملك القدس على حصار عكا فحاصروها برا وبحراً وفيها بها الدولة الجيوشي من قبل ملك الجيوش الافضل صاحب مصر فدافعهم حتى عجزوا، وهرب عنها الى دمشق وملك الافرنج عكا عنوة وأفحشوا في استباحتها، والله تعالى أعلم،

## غزو أمراء السلجوقية بالجزيرة الإفرنج

كان المسلون أيام تغلب الافرنج على الشام في فتنة واختلاف تمكن فيها الافرنج واستطالوا ، وكانت حران وحمص لمولى من موالي ملك شاه اسمه فواجا ، والموصل لجكرمش (۱) وحصن كيفا لسقان بن أرتق وعصى في حران على قراجا بأمته فيها فاغتى المجاولي ، مولى من موالي الترك وقتله فطمع الافرنج في حران وحاصروها ، وكان بين جكرمش وسقيان فتنة وحرب فوضعوا أوزارها لتلافي حران ، واجتمعا على الخابور وتحالفا ، ومع سقيان سبعة آلاف من قومه التركيان ، ومع جكرمش ثلاثه آلاف من قومه التركيان ، ومع جكرمش ثلاثه آلاف من عران فاقتتلوا ، واستطردهم (۱) المسلمون بعيداً ، ثم كروا عليهم عران فاقتتلوا ، واستطردهم (۱) المسلمون بعيداً ، ثم كروا عليهم فأثخنوا فيهم واستباحوا أموالهم ،

وكان اسمند صاحب انطاكية وشكري (٢) صاحب الساحل قد أكنوا للمسلمين ورا الجبل فلم يظهر لهم انهم أصحابهم ، وأقاموا هنالك الى الليل ، ثم هربوا وشعر بهم المسلمون فاتبعوهم وأثخنوا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل واسمه في الكامل: جكرمش.

<sup>(</sup>٢) استطرد: استطرد له: أظهر له الانهزام مكيدة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي الكامل: بيمند صاحب إنطاكية وطنكري صاحب الساحل.

فيهم، وأسر في تلك الواقعة القمص بردويل صاحب الرها السره بعض التركان من أصحاب سقان فشق ذلك على أصحاب جكرمش لكثرة ما امتاز به التركان من الغنائم وحسنوا له أخد القمص من (۱) سقان فأخذه وأراد التركان محاربة جكرمش وأصحابه عليه فمنعهم سقان حذراً من اختلاف المسلمين وسار مفارقاً لهم وكان يمر بحصون الافرنج فيخرجون اليه ظنا بنصر اصحابهم فلكها عليهم، وسار جكرمش الى حران فلكها وولى عليها من قبله ثم سار الى الرها وحاصرها أياماً وعاد ومائة وستين أسيراً والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه .

## عرب الافرنج مع رضوان بن تتش صاحب عاب

ثم سار سكري صاحب انطاكية من الافرنج سنة ثمان وتسمين الى حصن أديام من حصون رضوان صاحب حلب فضاقت حالهم واستنجدوا برضوان فسار اليهم وخرج الافرنج للقائه، ثم طلب الصلح من رضوان فنعه أصبهبد وصباوو ، من امرا السلجوقية

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٢٢: وحسنوا له أخذ القمص، فانفذ أخذ القمص من خيم سقان. فلما عاد سقان شق عليه الأمر وركب أصحابه للقتال فردهم.

كان نزع اليه بعد قتـل صاحبه أياز ، ولقيهم الافرنج فانهزموا أولاً ثم استاتوا وكروا على المسلمين فهزموهم وأفحشوا في قتلهم، وقتل الرجالة الذين دخلوا عسكرهم في الحلة الاولى. ونجا دضوان وأصحابه الى حلب، ولحق صباوو بطغركين أتابك دمشق، ورجع الافرنج الى حصار الحصن فهرب أهله الى حلب وملكه الافرنج، والله تعالى ولى التوفيق.

## عرب الإفرنج مع عسلكر مصر

كان الافضل صاحب مصر قد بعث سنة ثمان وتسمين ابنه شرف المعالي في العساكر الى الرملة فلكها ، وقهر الافرنج ، ثم اختلف العسكر في ادعاء الظفر وكادوا يقتتلون ، وأغار عليهم الافرنج فعاد شرف المعالي الى مصر فبعث الافضل ابنه الآخر سناء الملك حسيناً مكانه في العساكر ، وخرج معه جمال الدين صاحب عسقلان ، واستمدوا طغركين أتابك دمشق فجهز اليهم اصبهبد صباوو من امراء السلجوقية ، وقصدهم بغدوين صاحب القدس وعكا فاقتتلوا وكثرت بينهم القتلي ، واستشهد جمال الملك نأئب عسقلان وتحاجزوا ، وعاد كل الى بلده ، وكان مع الافرنج جماعة من المسلمين منهم بكياش بن تُتُش ذهب مغاضباً عن دمشق لما عدل عنه طغركين الاتابك بالملك ، في ابن أخيه دقاق ، وأقام عند الافرنج ، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه .

#### حرب الافرنج مع طغرکین

كان قص من قامصة الافرنج بالقرب من دمشق، وكان كن قي كثيراً ما يغير عليها ويجارب عساكرها فسار اليه طغركين في العساكر، وجاء بغدوين ملك القدس لانجاده على المسلمين فرده ذلك القدص ثقة بكفاءته فرجع الى عكا، وسار طغركين الى الافرنج فقاتلهم وحجزهم في حصنهم، ثم خرّب الحصن وألقى حجارته في الوادي وأسر الحامية الذين به، وقتل من سواهم من أهله وعاد الى دمشق ظاهراً، ثم سار بعد اسبوع الى

# استيلاء الافرنج على حصن أفامية

كان خلف بن ملاعب الكلابي متغلباً على حمص وملكها منه تتش كما بر، وانتقلت الاحوال الى مصر، ثم ان رضوان صاحب حلب انتقض عليه واليه بحصن افامية، وكان من الرافضة فبعث بطاعته الى صاحب مصر، واستدعى منهم والياً فبعثوا خلف بن

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٣٠: وعاد طغتكين إلى دمشق منصوراً فزين البلد أربعة أيام وخرج منها إلى ردنية، وهو من حصون الشام، وقد تغلب عليه الفرنج، وصاحبه ابن اخت صنجيل المقيم على حصار طرابلس فحصره طغتكين وملكه، وقتل به خمسائة رجل من الفرنج.

ملاعب لإيثاره الجهاد وأخذوا رهنه فعبى (1) في افامية واستَبد بها واجتمع عليه المفسدون، ثم ملك (7) من اعمال حلب وأهله رافضة، ولحق قاضيها بابن ملاعب في افامية، ثم أعمل التدبير عليه، وبعث الى أبي طاهر الصائغ من اصحاب دضوان وأعيان الرافضة ودعاتهم، وداخله في الفتك بابن ملاعب وتسليم الحصن الى دضوان، وشعر بذلك ابنا ابن ملاعب وحدّرا أباهما من تدبير القاضى عليه،

وجاء القاضي فعلف له على كذبه، وصدّقه وعاد القاضي الى مداخلة أبي طاهر ورضوان في ذلك التدبير، وبعثوا جماعة من أهل سرمين بخبول وسلاح يقصدون الحدمة عند ابن ملاعب فأنزلهم بربض افامية حتى تم التدبير، وأصعدهم القاضي وأصحابه ليلا الى القلعة فلكوها وقتلوا ابن ملاعب، وهرب ابناه فلحق أحدها بأبي الحسن بن منقذ صاحب شيزر وقتل الآخر، وجاء أبو طاهر الصائغ الى القاضي يعتقد ان الحصن له فلم يمكنه القاضي وأقام عنده، وكان بعض بني خلف بن ملاعب عند طغركين وأقام عنده، وكان بعض بني خلف بن ملاعب عند طغركين بدمشق مناضباً لابيه فولاه حصناً من حصونه فأظهر الفساد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي الكامل ج ٨ ص ٢٣٢: وأقام بـأفاميـه يخيف السبيل ويقطع الطريق، فاجتمع عنده كثير من المفسدين.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل: ثم إن الفرنج ملكوا سرمين، وهي من أعمال حلب.

والعيث فطلبه طغر كين فهرب الى الافرنج ، واستحثهم لملك افامية فحاصروه حتى جهد أهله الجوع وقتلوا القاضي المتغلب فيه والصائغ، وذلك سنة تسع وتسعين وخسمائة.

## خبر الإفرنج في مصار طراباس

كان صنجيل من ملوك الافرنج ملازماً لحصار طرابلس ، وملك جَبلة من يد ابن أبي صليحة وبنى على طرابلس حصناً وأقام عليها . ثم هلك وجمل الى القدس ودفن . وأمر ملك الروم أهل اللاذقية أن يحملوا الميرة الى الافرنج المحاصرين طرابلس فحملوها في السفن . وظفر اصحاب ابن عمار ببعضها فقتلوا وأسروا واستمر الحصن خس سنين فعدمت الاقوات . واستنفد أهل الثروة مكسوبهم في الانفاق وضاقت أحوالهم ، وجاءتهم سنة خمائة ميرة في البحر من جزيرة قبرص وانطاكية وجزائر البنادقة فحفظت ميرة في البحر من جزيرة قبرص وانطاكية وجزائر البنادقة فحفظت أرماقهم . ثم بلغ ابن عمار انتظام الامر للسلطان محمد بن ملك شاه بعد أخيه بركيادق فارتحل اليه صريخاً ، واستخلف على طرابلس ابن عمه ذا المناقب في طرابلس ، وخيم ابن عمار على دمشق وأكرمه طفركين . ثم سار الى بغداد فأكرمه السلطان محمد وأمر بتبليغه والاحتفال لقدومه ووعده بالانجاد .

ولما رحل عن بغداد أحضره عنده بالنهروان، وأمر الامير حسين بن أتابك قطلفتكين بالمسير معه، وان يستصحب العساكر التي بعثها مع الامير مودود الى الموصل لقتال جاولي سكاوو ، وأبره باصلاح جاولي والمسير مع ابن عمار حسبا برق أخبارهم ، ثم وقعت الحرب بين السلطان محمد وبين صَدَقة بن مزيد واصطلحوا وودّعه ابن عمار بعد ان خلع عليه ، وسار معه الامير حسين فلم يصل الى قصده من عساكر الموصل (۱) مودود والانتقاض فعاد فخر الدين بن عمار الى دمشق في عرم سنة اثنتين وخميائة وسار منها الى . . . فلكها ، وبعث أهل طرابلس الى الافضل أمير الجيوش عصر يستمدّونه ، ويسألون الوالي عليهم فبعث اليهم شرف الدولة ابن ابي الطيب بالمدد والاقوات والسلاح وعدّة الحمار ، واستولى على ذخائر ابن عمار ، وقبض على جاعة من أهله ، وحمل الجيع في البحر الى مصر .

## خبر القمص صاحب الرنما مع جاواي ومع صاحب انطاکية

كان جاولي قد ملك الموصل من يد أصحاب جكرمش ، ثم

<sup>(</sup>١) كذا بياضان بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٥٤: ففعل حسين ذلك، وسار ومعه صاحب جاولي، فلما وصلا إلى العسكر الذي على الموصل وكانوا لم يفتحوها بعد فأمرهم حسين بالرحيل، فكلهم أجاب إلا الأمير مودود فإنه قال: لا أرحل إلا بأمر السلطان. وقبض على صاحب جاولي وأقام على الموصل حتى فتحها كما ذكرناه وعاد حسين بن قطلغتكين إلى السلطان فأحسن النيابة عن جاولي عنده. وسار جاولي إلى مدينة بالس.

انتقض فبعث السلطان اليه مودود في العساكر فسار جاولي عن الموصل، وحمل معه القمص بردويل صاحب الرها الذي كان اسره سقهان واخذه منه جكرمش واصحابه، وترك الموصل، ثم أطلق جاولي هذا القمص في سنه ثلاث وخسمائة بعد خس سنين من اسره على مال قرّده عليه وأسرى من المسلمين عنده يطلقهم، وعلى ان يمده بنفسه وعساكره وماله متى احتاج الى ذلك.

ولما انبرم العقد بينها بعث يوالي سالم بن مالك بقلعة جعبر حتى جاءه هناك ابن خاله جوسكين تل باشر (۱) فأقام رهينة مكانه، ثم أطلقه جاولي ورهن مكانه أخا زوجته وزوجة القمص، فلما وصل جوسكين الى منبج أغار عليها ونهبها وسبى جماعة من أصحاب جاولي وسئل فاعتذر بأنّ هذه البلاد ليست لكم،

لما أطلق القمص سار الى انطاكية ليسترد الرهامن يد لشكري لانه اخذها بعد أسره فلم يردها، وأعطاه ثلاثين الف دينار، ثم سار القمص الى تل باشر، وقدم عليه أخوه جوسكين الذي وضعه رهينة عند جاولي، وسار لشكري صاحب انطاكية لحربها قبدل ان يستفحل أمرهما وينجدهما جاولى فقاتلوه، ورجع الى انطاكية وأطلق القمص مائة وستين من أسرى المسلمين.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، عبارة مشوّشة، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٥٣: فلما اتفقا على ذلك سير القمص إلى قلعة جعبر، وسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك حتى ورد عليه ابن خالته جوسلين، وهو من فرسان الفرنج وشجعانها، وهو صاحب تل باشر وغيرها.

ثم سار القمص وأخوه جوسكين وأغاروا على حصون انطاكية وأمدهم صاحب زغبان وكيسوم (۱) وغيرهما من القلاع شمال حلب، وهو من الارمن ، بألف فارس ، وألفي واجل وخرج اليهم لشكري وتراجعوا للحرب ،

ثم حلهم النرك على الصلح وحكم على لشكري برد الرها على القمص صاحبها بعد ان شهد عنده جماعة من البطارقة والاساقفة بأن اسمند خال لشكري لما انصرف الى بلاده ، أوصاه برد الرها على صاحبها اذا خلص من الاسر فردها لشكري على القمص في صفر سنة ثلاث ، ووفى القمص لجاولي بما كان بينها ، ثم قصد جاولي الشام ليملكه وتنقل في نواحيه كما مر في أخباره ، وكتب رضوان صاحب حلب الى لشكري صاحب انطاكية يجذره من جاولي ويستنجده عليه فأجابه وبرز من انطاكية ، وبعث اليه وضوان المساكر .

واستنجد جاولي القمص صاحب الرها فأنجده بنفسه، ولحق به على منبح، وجاءه الحبر هنالك باستيلا، عسكر السلطان على بلده الموصل، وعلى خزائنه بها وقارقه كثير من أصحابه: منهم

<sup>(</sup>١) ورد في معجم البلدان: كيسوم: الكشير من الحشيش. وهي قرية مستطيلة من أعمال سميساط، وفيها حصن كبير على تلعة كانت لنصر بن شيت، تحصن فيه من المأمون حتى ظفر به عبد الله بن طاهر فأخرجه، ثم أحدث بعد فيها مياهاً وبساتين.

زنكي بن أقسنقر فنزل جاولي تل باش ، وتزاحف مع لشكري هنالك واشتد القتال. واستمر أصحاب انطاكية فتخاذل أصحاب جاولي وانهزموا، وذهب الافرنج بسوادهم فجا القمص وجوسكين الى تل باشر والله تعالى أعلم.

#### حروب الإفرنج مع طغركين

كان طغركين قد سار الى طبرية سنة اثنتين وخمسائة فسار اليه ابن أخت بغدوين ملك القدس واقتتلوا فانكشف المسلمون. ثم استاتوا وهزموا الافرنج وأسروا ابن أخت الملك فقتله طغركين بيده ، بعد ان فادى نفسه بثلاثين ألف دينار وخمائة أسير فلم يقبل منه إلا الاسلام أو القتل.

ثم اصطلح طغركين وبغدوين لمدة أربع سنين، وكان حصن غزية من أعال طرابلس بيد مولي ابن عار فعصى عليه، وانقطعت عنه الميرة بعيث الافرنج في نواحيه فارسل الى طغركين بطاعته فبعث اسرائيل من أصحابه ليمتلك الحصن، ونزل منه مولى ابن عار فرماه اسرائيل في الزحام بسهم فقتله حذراً أن يطلع الأتابك على مخلفه.

وقصد طفركين الحصن لمشارفة أحواله فمنعه نزول الثلج ، حتى اذا انقشع وانجلي سار في أدبعة آلاف فارس وفتح حصوناً للافزنج

منها حصن الاكمة وكان السرداني من الافرنج يحاصر طرابلس فسار القائه فلما أشرف عليه انهزم طغركين وأصحابه الى حمس وملك السرداني حصن غزية بالامان، ووصل طغركين الى دمشق فبعث اليه بغدوين من القدس بالبقاء على الصلح وذلك في شعبان سنة اثنتين .

## استيرًا، الافرنج عام طراباس وبيروت وصيحا وجبيل وبانياس

ولما عادت طرابلس الى صاحب مصر من يد ابن عاد وولي عليها نائبه، والافرنج يحاصرونها وزعيمهم السرداني ابن أخت صنجيل فلما كانت سنة ثلاث وخمائة في شعبان ووصل القمص والد صنجيل، وليس صنجيل الاول وانما هو قص آخر بمراكب عديدة مشحونة بالرجال والسلاح والميرة، وجرت بينه وبين السرداني فتنة واقتتاوا.

وجا، لشكري صاحب انطاكية مدداً للسرداني . ثم جا، بغدوين ملك القدس وأصلح بينهم وحاصروا طرابلس ونصبوا عليها الابراج فاشتد بهم الحصار ، وعدموا القوت لتأخر الاسطول المصري بالميرة ، ثم زحفوا الى قتالها بالابراج وملكوها عنوة ثاني الاضحى واستباحوها وأثخنوا فيها ، وكان النائب بها قد استأمن الى الافرنج قبل ذلك بليال وملكها بالامان ، وتزل على مدينة جبيل ، وبها فخر الملك ابن عهار فاستأمنوا الى لشكري وملكها .

ولحق ابن عمار بشيزر فنزل على صاحبها سلطان بن علي بن منقذ الكناني ، ولحق منها بدمشق فأكرمه طنركين وأقطعه الزبداني ، من أعمال دمشق ، في عرّم سنة أربع ، ووصل اسطول مصر بالميرة بعد أخذ طرابلس بثانية أيام فأرسى بساحل صور وفرقت الفلال في جهاتها في صور وصيدا وبيروت ،

ثم استولى الافرنج على صيدا في دبيع الآخر سنة أدبع وخميائة ، وذلك انه وصل اسعلول للافرنج من ستين مركباً مشحونة بالرجال والذخائر ، وبها ملوكهم بقصد الحج والغزو فاجتمعو مع بغدوين صاحب القدس ، ونازلوا صيدا براً وبحراً ، وأسعلول مصر يعجز عن انجادهم ، ثم زحفوا الى صور في ابراج الحشب المصفحة فضعفت نفوسهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل بيروت فاستأمنوا فأمنهم الافرنج في جادى الاولى ، ولحقوا بدمشق بعد سبعة وأدبعين يوماً من الحصار ، وأقام بالبلد خلق كثير تحت الامان ، وعاد بغدوين الى القدس ،

# استيلاً، أهل مصر على عسقلان

كانت عسقلان لخلفاء العلوية بمصر، وقد ذكرنا حروب الافرنج مع عساكرهم عليها، وآخر من استشهد منهم جمال الملك نائبها كما مر آنفاً. وولي عليها شمس الخلافة فراسل بغدوين ملك القدس

وهاداه ليمتنع به من الخليفة بمصر، وبعث الافضل بن أمير الجيوش العساكر اليه سنة أربع وخسائة مع قائد من قوادهم موريا بالغزو، وأسر اليه بالقبض على شمس الخلافة والولاية مكانه معسقلان.

وشعر شمس الخلافة بذلك فجاهر بالعصيان فخشي أن يملكها الأفرنج فراسله وأقرّه على عمله ، وعزل شمس الحلافة جند عسقلان واستنجد جاعة من الارمن فاستوحش منه أهل البلد ، ووثبوا به فقتلوه ، وبعثوا الى الامير الافضل صاحب مصر المستولي عليها بطاعتهم فجاهم الوالي من قبله واستقامت أمورهم .

## امتيلاء الإفرنج على حصن الثثارب وغيره

ثم جمع لشكري صاحب انطاكية واحتشد، وسار الى حصن الاقارب (۱) على ثلاثة فراسخ من حلب فحاصره وملاكه عنوة وأثخن فيهم بالقتل والسبي مثم سار الى حصن وزدناد (۱) ففعل فيه مثل ذلك، وهرب أهله منه، ومارس (۱) على بلديها .

<sup>(</sup>١) هو حصن «الأثارب» كما في الكامل ج ٨ ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الكامل: حصن «زردنا».

<sup>(</sup>٣) كذا، هنا عبارة سقطت أثناء النسخ أو الطبع. وفي الكامل: فلما سمع أهل منبج بـذلك فـارقوهـا خوفاً من الفرنج وكذلـك أهل بـالس. وقصد الفرنج البلدين فرأوهما وليس بهما أنيس فعادوا عنها.

ثم سار عسكر من الافرنج الى مدينة صيدا فلكوها على الامان، وأشفق المسلمون من استيلا، الافرنج على الشام، وراسلوهم في المدنة فامتنعوا الاعلى الضريبة: فصالحهم رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين ألف دينار وعدّة من الخيول والثياب، وصاحب صور على سبعة آلاف دينار، وابن منقذ صاحب شيزر(۱) على أدبعة آلاف دينار، وعلى الحكردي صاحب عاة على ألفي دينار، ومدّة المدنة الى حصاد الشعير،

ثم اعترضت مراكب الافرنج التجاد من مصر فأخذوها وأسروهم .

وسار جماعة من أهل حلب الى بغداد للنفير فدخلوها مستغيثين، ومعهم خلق من الفقها، والغوغا، وقصدوا جامع السلطان يوم الجمة فنعوا الناس من الصلاة بضجيجهم ، وكسروا المنبر فوعدهم السلطان بانفاذ العساكر للجهاد، وبعث من دار الخلافة منبراً للجامع .

ثم قصدوا في الجمعة الثانية جامع القصر في مثل جمعهم ، ومنعهم صاحب الباب فدقعوا ودخلوا الجامع وكسروا شبابيك

 <sup>(</sup>١) شيزر: قلعة تشمل على كورة بالشام قرب المعرَّة، بينها وبـين حماة يـوم.
 وهي قديمة ذكرها امرؤ القيس في قوله:

تقطّع أُسباب اللبانة والهوى عشيّة جاوزنا حماة وشيزرا م.ب.

المقصورة والمنبر، وبطلت الجمة. وأرسل الخليفة الى السلطان في رفع هذا الحزن فأمر الامراء بالتجهز للجهاد، وأدسل ابنه الملك مسعوداً مع الامير مودود صاحب الموصل ليلحق به الامراء ويسيروا جيماً الى قتال الافرنج.

#### مسير الأمراء الساجوتية الى قتال الأفرنج

ولما سار مسعود بن السلطان مع الامير مودود الى الموصل المجتمع معهم الامراء شقان القطبي صاحب ديار بكر وابنا بُرسُق ابلتكي وذَنكي اصحاب همذان والامير أحمد بك صاحب مراغة وأبو الهيجاء صاحب اربل واياز بن أبي الغازي بعثه أخوه صاحب ماردين وساروا جميعاً الى سنجار وفتحوا عدة حصون للافرنج وثولوا على مدينة الرها وحاصروها واجتمعوا مع الافرنج على الفرات .

وخام (۱) الطائفتان عن اللقاء، وتأخر المسلمون الى حَرَّان يستطردون للافرنج لعلهم يعبرون الفرات فخالفهم الافرنج الى الرها، وشحنوها أقواتاً وعدة وأخرجوا الضعفاء منها، ثم عبروا الفرات الى نواحي حلب، لان الملك رضوان صاحبها لما عبروا الى

<sup>(</sup>١) خام عن لقائه: وقف قبالته.

الجزيرة ارتجع بعض الحصون التي كان الافرنج اخذوها بأعمال حلب فطرقوها الآن فاكتسحوا نواحيها .

وجانت عساكر السلطان الى الرُها ، وقاتلوها فامتنعت عليهم فعبروا الفرات ، وحاصروا قلعة تل باشر شهراً ونصفاً فامتنعت ، فرحلوا الى حلب فقعد الملك رضوان عن لقائهم ، ومرض هنالك سُمَّان القُطبي ، ورجعوا فتوفي في بالس ، وحمل شلوه الى بلاه ، ونزلت العساكر السلطانية على معرة النعان فخرج طُفْرَ كِين صاحب مشقى الى مودود ، ونزل عليه ، ثم ارتاب لما رأى من الامرا ، في حقه فدس للافرنج بالمهادنة ،

ثم افترقت العساكر كما ذكرنا في أخبارهم . وبقي مودود مع طغركين على نهر العاصي . وطمع الافرنج بافتراقهم فساروا الى أفامية . وخرج سلطان بن منقذ صاحب شيزر الى مودود وطغركين فرحل بهم الى شيزر ، وهون عليهم أمر الافرنج . وضاقت الميرة على الافرنج فرحلوا واتبعهم المسلمون يتخطفون من أعقابهم حتى أبعدوا والله تعالى أعلم .

## حصار الإفرنج محينة صور

ولما افترقت العساكر السلطانية خرج بغدوين ملك القدس وجمع الافرنج، ونزلوا على مدينة صور في جمادى الاولى من سنة

خمس، وهي للامير الافضل صاحب مصر، ونائبه بها عز الملك الأغرُّ ، ونصبوا عليها الأبراج والمجانيق. وانتدب بعض الشجعان من أهــل طرابلس، كان عندهم في ألف رجل، وصدقوا الحمــلة حتى وصلوا البرج المتصل بالسور فأحرقوه ورموا الآخرين بالنفط فأحرقوهم. واشتد القتال بينهم وبعث أهل صور الى طغركين صاحب دمشق يستنجه دونه، على أن يمكنوه من البلد فجاء الى بانياس، وبعث اليهم بمائتي فرس؛ واشتد القتال، وبعث نائب البلد الى طفركين بالاستحثاث للوصول ليمكنه من البلد. وكان طنركين يغير على أعمال الافرنج في نواحيها، وملــك لهم حصناً من أعمال دمشق، وقطع الميرة عنهم فساروا يجملونها في البحر . ثم سار الى صيدا وأغار عليها ونال منها . ثم أزهت الشمرة وخشى الافرنج من طنركين على بلادهم فأفرجوا عن صور الى عكا . وجاء طنركين الى صور فأعطى (١) الاموال واشتغلوا باصلاح سورهم وخندقهم والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٦٤: وقاتل أهل صور قتال من أيس من الحياة فدام القتال إلى أوان إدراك الغلات فخاف الفرنج أن طغتكين يستولي على غلات بلادهم فساروا عن البلد عاشر شوال إلى عكا، وعاد عسكر طغتكين إليه، وأعطاهم أهلها الأموال وغيرها. ثم أصلحوا ما تشعت من سورها وخندقها، وكان الفرنج قد طموه.

# أخبار مودود مع الفرنج ومقته ووفاة صلحب انطاكية

ثم سار الامير مودود صاحب الموصل سنة ست الى سروج وعاث في نواحيها فخرج جكرمش صاحب تل باشر وأغاد على دوابهم فاستاقها من راعيها، وقتل كثيراً من المسكر ورجع ثم توفي الامير الأرمني صاحب الدروب ببلاد ابن كاور فسار لشكري صاحب انطاكية من الافرنج الى بلاده ليملكها فرض وعاد الى انطاكية ، ومات منتصف سنة ست ، وملكها بعده ابن أخته سرجان واستقام أمره ،

ثم جمع الامير مودود صاحب الموصل المساكر واحتشد وجاءه تميرك صاحب سنجار واياز بن أبي الغازي صاحب ماردين وطغر كين صاحب دمشق ودخلوا في محرّم سنة سبع الى بلاد الافرنج .

وخرج بغدوين ملك القدس وجوسكين صاحب القدس يغير على دمشق فعبروا الفرات، وقصدوا القدس، ونزلوا على الاردن والافرنج، والافرنج، واقتتلوا منتصف محرم فانهزم الافرنج، وهلك منهم كثير في بحيرة طبرية والاردن، وغنم المسلمون سوادهم، وساروا منهزمين فلقيهم عسكر طرابلس وانطاكية فشردوا معهم

وأقاموا على جبل طبرية ، وحاصرهم المسلمون نحواً من شهر فلم يظفروا بهم فتركوهم وانساحوا<sup>(۱)</sup> في بلاد الافرنج ما بين عكا والقدس واكتسحوها .

ثم انقطعت المواد عنهم للبعد عن بلادهم فعادوا الى مرج الصُفَّر على نية العود للغزاة في فصل الربيع ، وأذنوا للعساكر في الانطلاق، ودخل مودود الى دمشق يقيم بها الى أوان اجتماعهم ، فطعنه باطني في الجامع حين منصرف من صلاة الجعة آخر ربيع الاول من السنة ومات من يومه ، واتهم طغر كين بقتله ، والله تعالى أعلم ،

## أخبار البرسقي مع الافرنج

ولما قتل مودود بعث السلطان محمد مكانه اقسنقر البرسقي ومعه ابنه السلطان مسعود في العساكر لقتال الافرنج، وبعث الى الامرا، بطاعته فجاءه عماد الدين زنكي بن أقسنقر وغيرك صاحب سنجار، وسار الى جزيرة ابن عمر وملكها من يد نائب مودود، ثم سار الى ماردين فحاصرها الى ان اذعن ابو النازي صاحبها وبعث معه ابنه أيازا في العساكر فساروا الى الرها وحاصروها في ذي الحجة سنة ثمان مدة سبعين يوماً فامتنعت، وضاقت الميرة على

<sup>(</sup>١) انساح: اندفع.

المسلمين فرحلوا الى شمشاط وسروج ، وعاثوا في تلك النواحي ، وهلك في خلال ذلك بكواسيل صاحب مَرْعَش ، وكيسوم وزغبان من الافرنج ، وملكت زوجته بعده وامتنعت من الافرنج ، وأرسلت الى البرسقي على الرها بطاعته ، فبعث اليها صاحب الحابور فردته بالاموال والهدايا وبطاعتها ، فعاد من كان عندها من الافرنج الى انطاكية والله أعلم ،

#### الرب بين العساكر السلطانية والفرنج

كان السلطان محمد قد تنكر لطغر كين صاحب دمشق و لاتهامه اياه بقتل مودود فعصى وأظهر الخلاف وتابعه أبو الغازي صاحب ماردين لما كان بينه وبين البرسقي فأهم السلطان شأنها وشأن الافرنج وقوتهم وجهز العساكر مع الامير برسق صاحب همذان وبعث معه الامير حيوس بك والامير كسكري وعساكر الموصل والجزيرة وأمرهم بغزو الافرنج بعد الفراغ من شأن أبي الغازي وطغركين فسادوا في دمضان سنة ثمان وعبروا الفرات عند المماة .

وجاوًا الى حلب، وبها لؤلؤ الخادم بعد رضوان، ومقدم العساكر شمس الخواص، وعرضوا عليها كتب السلطان بتسليم البلد فدافعا بالجواب، واستنجدا أبا الغازي وطغركين فوصلااليها في ألفى فارس، وامتنعا بها على العسكر فسار الامير برسق الى

حماة من أعمال طغركين فلكها عنوة ونهبها ثلاثاً وسلمها للامير قرجان صاحب حمص، بأمر السلطان بذلك في كل بلد يفتحونه فنفس عليه الامراء ذلك وفسدت ضمائرهم.

وكان أبو النازي وطغركين وشمس الخواص قد ساروا الى انطاكية مستنجدين بصاحبها روميل على مدافعتهم عن حاة فبلغهم فتحها ، ووصل اليهم بانطاكية بندوين ملك القدس وطرابلس وغيره من شياطين الافرنج ، واجتمعوا على افامية واتفقوا على مطاولة المسلمين الى فصل الشتاء ليتفرقوا . فلما أطل الشتاء والمسلمون مقيمون عاد أبو الغازي الى ماردين وطغركين الى دمشق والافرنج الى بلادهم ، وقصد المسلمون كفرطاب ، وكانت هي وافامية للافرنج فلكوها عنوة وفتكوا بالافرنج فيها وأسروا صاحبها . ثم ساروا الى قلعة أفامية فاستعصت عليهم فعادوا الى فعادوا الى المرة وهي للافرنج . وفارقهم الامير حيوس بك الى وادي مراغة فلكه ، وسارت العساكر من المرة الى حلب ، وأثقالهم ودوابهم وهم متلاصقون فوصات مقدمتهم الى الشام وخربوا الابنية .

وكان روميل صاحب انطاكية قد سار في خسمائة فارس وألفي راجل للمدافعة عن كفرطاب، وأطل على خيام المسلمين قبل وصولهم فقتل من وجد بها من السوقة والغلمان، وأقام الافرنج

بين الخيام يقتلون كل من لحق بها ، حتى وصل الامير برسق وأخوه زنكي فصعدا ربوة هناك ، وأحاط الفل من المسلمين به وعزم برسق على الاستاتة ، ثم غلبه أخوه زنكي على النجاة فنجا فيمن معه ، واتبعهم الافرنج فرسخاً ورجعوا عنه ، وافترقت العساكر الاسلامية منهزمة الى بلادها .

وأشفق أهل حلب وغيرها من بلاد الشام من الافرنج بعد هذه الواقعة ، وسار الافرنج الى رُميلة من أعمال دمشق فلكوها ، وبالنوا في تحصينها واعتزم طغركين على تخريب بلاد الافرنج ، ثم بلغه الخبر عن خلو رميلة من الحامية فبادر اليها سنة تسع وملكها عنوة ، وقاتل وأسر وغنم وعاد الى دمشق. ولم تزل رميلة بيد المسلمين الى أن حاصرها الافرنج سنة عشرين وخسمائة وملكوها والله أعلم .

# وفاة ملك الافرنج وأذبارهم بعده مع المسلمين

ثم توفي بغدوين ملك الافرنج بالقدس آخر سنة احدى عشرة وخسمائة ، وكان قد زحف الى ديار بكر طامعاً في ملكها فانتهى الى تَنْيس ، وشبح في الليل فانتقض عليه جرحه وعاد الى القدس فات ، وعاد القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكرمش وأطلقه جاولي ، وكان حاضراً عنده لزيارة قامة ،

وكان أتابك طغركين قد سار لقتال الافرنج، ونزل اليرموك

فبعث اليه قمس في المهادنة فاشترط طغر كين ترك المناصفة من جبل عردة الى الغور فلم يقبل القمص فسار طغر كين الى طَبرية ونهب نواحيها، وسار منها الى عسقلان ، ولقي سبعة آلاف من عساكر مصر قد جاوًا في اثر بغدوين عندما ارتحل عن ديار بكر فاعلموا ان صاحبهم تقدم اليهم بالوقوف عند أمر طغر كين فشكر لهم ذلك وعاد الى دمشق وأتاه الخبر بأن الافرنج قصدوا أذرعات ونهبوها بعد ان ملكوا حصناً من أعماله فأرسل اليهم تاج الملك بوري في بعد ان ملكوا حصناً من أعماله فأرسل اليهم تاج الملك بوري في أثرهم فحاصرهم في جبل هناك عتى يئسوا من أنفسهم ، وصدقوا الحلة عليهم فهزموهم وأفحشوا في القتل ، وعاد الفل الى دمشق .

وساد طغركين الى حلب يستنجد أبا الغازي فوعده بالمسير معه ثم جا الحبر بأن الافرنج قصدوا أعمال دمشق فنهبوا حودان واكتسعوها فرجع طنركين الى دمشق، وأبو الغازي الى ماردين الى حشد العساكر وقصدوا الاجتماع على حرب الافرنج، ثم سار الافرنج سنة ثلاثة عشر الى نواحي حلب فلكوا براغة وناؤلوا المدينة فصائعهم أهلها بمقاسمتهم أملاكهم، وزحف أبو الغازي من المدينة فصائعهم أهلها بمقاسمتهم أملاكهم، وزحف أبو الغازي من ماددين في عشرين ألفاً من العساكر والمتطوعة، ومعه أسامة بن مالك بن شيرز الكناني، والامير طغان ارسلان بن افتكين بن حاحب أرزن.

وساد الافرنج الى صنبيل عرمس (۱) قرب الاثارب فنزلوا به في موضع منقطع المسائك، وعزموا على المطاولة فناجزهم أبو الغازي، وساد اليهم ودخل عليهم في مجتمعهم، وقاتلوه أشد القتال فلم يقاوموه وفتك فيهم فتكة شنعا، وقتل فيهم سرحان صاحب انطاكية وأسر سبعون من زعمائهم، وذلك منتصف دبيع من السنة، ثم اجتمع فل (۱) الافرنج وعاودوا الحرب فهزمهم ابو الغازي وملك عليهم حصن الاثارب ودزدنا، وجا، الى حلب فأصلح أحوالها وعاد الى ماردين،

ثم سار جوسكين صاحب تل باشر في مائتين من الافرنج ليكبس حلة من احياء طيء يُعرفون ببني خالد فأغار عليهم وغنم أموالهم ودلوه على بقية قومهم من بني ربيعة فيا بين دمشق وطبرية فبعث أصحابه اليهم وسار هو من طريق آخر فضل عن الطريق ووصل أصحابه اليهم وأميرهم وعدّة من دبيعة فقاتلهم وغلبهم وقتل منهم سبعين وأسر اثني عشر ففاداهم بمال جزيل من الاسرى وبلغ الى جوسكين في طريقه فعاد الى طرابلس

(٢) فلِّ: جمعها فلِّ كالواحد وأفلال وفلول: منهزم ومنهزموں.

 <sup>(</sup>١) كـذا بالأصـل، وفي الكامـل ج ٨ ص ٢٨٨: فنزلـوا قريبـاً من الأثارب
 بموضع يقال له تل عفرين بين جبال ليس.

وجمع جماً وأغار على عسقلان فهزمه المسلمون، وعاد مفاولاً والله أعلم.

#### ارتجاع الرها من الافرنج

ثم سار بهرام أخو أفي الغازي الى مدينة الرها وحاصرها مدة فلم يظفر بها فرحل عنها، ولقيه النذير بأن جوسكين صاحب الرها وسروج قد سار لاعتراضه، وقد تفرق عن مالك أصحابه فاستجاب لما وصل اليه الافرنج، ودفعهم لارض سَبْخة فوصلت فيهم خيولهم فلم يفلت منهم احد، وأسر جوسكين وخاط عليه جلد جمل وفادى نفسه بأموال جليلة فأبى مالك من فديته إلا أن يُسلم حصن الرها فلم يفعل، وحبسه في خرت برت، ومعه كلام ابن خالته وكان من شياطينهم وجماعة من زعمائهم، والله تعالى أعلم وبه التوفيق، من شياطينهم وجماعة من زعمائهم، والله تعالى أعلم وبه التوفيق،

## استيلاء الافرنج على خرت برت وارتجاعما منمم

كان مالك بن بهرام صاحب خرت برت وكان في جواره الافرنج في قلعة كوكر فحاصرهم بها وسار بغدوين اليه في جموعه فلقيه في صفر سنة سبعة عشر فهزم الافرنج وأسر ملكهم وجماعة من زعائهم وحبسهم مالك في قلعة خرث برت مع جوسكين صاحب الرها وأصحابه، وسار مالك الى حرّان في ربيع الاول

وملكها ولما غاب من خرت برت تحيّل الافرنج وخرجوا من محبسهم عداخلة بعض الجند. وسار بغدوين الى بلده ، وملك الآخرون القلمة فعاد مالك اليهم وحاصرها وارتجمها من أيديهم ، ورتب فيها الحامية ، والله تعالى ولى التوفيق ،

#### استيلاء الافرنج على محينة صور

كانت مدينة صور لخلفاء العلوية بمصر، وكان بها عز الملكمن قبل الافضل بن أمير الجيوش المستبد على الامر بمصر، وتجهز الافرنج لحصارها سنة ست فاستمدوا طغركين صاحب دمشق فأمدهم بعسكر ومال مع وال من قبله اسمه مسعود، فجاء اليها ولم يغير دعوة العلوية بها في خطبة ولاسكة، وكتب الى الافضل بذلك، وسأله تردد الاسطول اليه بالمدد فأجابه وشكره، ثم قتل الأفضل، وجاء الاسطول اليها من مصر على عادته، وقد أمر مقدمه أن يعمل الحيلة في القبض على مسعود الوالي بصور من قبل طغركين لشكوى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم الاسطول وحمله الى مصر، وبعثوا به الى دمشق.

وأقام الوالي من قبل أهل مصر في مدينة صور ، وكتب الى طغر كين بالعذر عن القبض على مسعود واليه وكان ذلك سنة ستة عشر . ولما بلغ الافرنج انصراف مسعود عن صور قوي طمعهم

فيها وتجهزوا لحصارها . وبعث الوالي الامير بذلك وبعجزه عن مقاومة حصارهم لها .

وسار طنركين الى بانياس ليكون قريباً من صريخا(1) ، وبعث الى أهل مصر يستنجدهم فراسل الافرنج في تسليم البلد ، وخروج من فيها فدخلها الافرنج آخر جمادى الاولى من السنة بعد ان حمل أهلها ما أطاقوا وتركوا ما عجزوا عنه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

## فتح البرسقي كفرطاب وانهزامه من الأفرنح

ثم جمع البُرسُقي عساكره وسار سنة تسعة عشر الى كفرطاب (٢) وحاصرها فلكها من الافرنج، ثم سار الى قلعة اعزاز شمالى حلب وبها جوسكين فعاصرها واجتمع الافرنج وساروا لمدافعته فلقيهم وقاتلهم شديدا فحص الله المسلمين وانهزموا، وفتك النصارى فيهم ولحق البرسقي بحلب فاستخلف بها ابنه مسعوداً وعبر الفرات الى الموصل ليستمد العساكر ويعود لغزوهم فقضى الله بمقتله، وولى ابنه عز الدين بعده قليلاً .

ثم مات سنة احدى وعشرين ، وولى السلطان محود عماد الدين

<sup>(</sup>١) صريخ: استغاثة.

<sup>(</sup>٢) كفرطاب: بلدة بين معرّة النعمان ومدينة حلب في بريّة معطشة.

زنكي بن أقسنقر مكانه على الموصل والجزيرة ودياد بكر كما مر في أخبار دولة السلجوقية ، ثم استولى منها على الشام وأودث ملكها بنيه فكانت لهم دولة عظيمة بهذه الاهمال نذكرها انشاء الله تعالى ، ونشأت عن دولتهم دولة بني أيوب وتفرعت منها كها نذكره .

وغن الآن نترك من أخبار الافرنج هنا جميع ما يتعلق بدولة بني ذنكي وبني ايوب حتى نوردها في أخبار تينك الدولتين لئلا تتكرر الاخبار، ونذكر في هذا الموضع من أخبار الافرنج ما ليس له تعلق بالدولتين فاذا طائعه المتأمّل علم كيف يردّ كل خبر الى مكاند يجودة قريجته وحسن تأنيه.

#### الحرب بين طغركين والإفرنج

ثم اجتمعت الافرنج سنة عشرين وخمائة ، وسادوا الى دمشق ونزلوا مرج الصفر واستنجد طنركين صاحبها أمراء التركان من ديار بكر وغيرها فجاؤا اليه ، وكان هو قد سار الى جهة الافرنج آخر سنة عشرين ، وقاتلهم وسقط في المعترك فظن أصحابه انه قتل فانهزموا وركب فرسه ، وسار معهم منهزماً والافرنج في اتباعهم ، وقد أثخنوا في رجالة التركان ، فلما اتبعوا المنهزمين خالف الرجالة الى معسكرهم فنهبوا سوادهم وقتلوا من وجدوا فيه ولحقوا

بدمشق. ورجع الافرنج من المنهزمين فوجدوا خيامهم منهوبة فساروا منهزمين.

تم كان سنة ثلاث وعشرين واقعة المزدغاني والاسماعيلية بدمشق بعد أن طمع الافرنج في ملكها فأسف ملوك الافرنج على قتله ، وساد صاحب القدس وصاحب انطاكيه وصاحب طرابلس وغيرهم من القامصة ، ومن وصل في البحر للتجارة أو الزيارة ، وساروا الى دمشق في ألفي فارس ، ومن الرجال ما لا يحصى .

وجع طغركين من العرب والتركيان ثمانية آلاف فارس و وجا الافرنج آخر السنة وثازلوا دمشق وبثوا سراياهم للاغارة بالنواحي وجع الميرة، وسمع تاج الملك بسرية في حودان فبعث شمس الخواص من أمرائه، ولقوا سرية الافرنج، وظفروا بهم وغنموا ما معهم وجاؤا الى دمشق، وبلغ الخبر الى الافرنج فأجفلوا عن دمشق بعد أن أحرقوا ما تعدر عليهم حمله وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، ثم أن اسحند صاحب انطاكية سار الى حصن القدموس وملكه، والله تعالى يؤيد من يشاء.

#### هزيجة صاحب طراباس

ثم اجتمع سنة سبع وعشرين جمع كبير من تركبان الجزيرة ، وأغاروا على بــلاد طرابلس وقتلوا وغنموا فخرج اليهم القمص

صاحبها فاستطردوا له . ثم كروا عليه فهزموه ونالوا منه . ونجا الى قلعة بقوين (1) فتحصّ بها ، وحاصره التركبان فيها فخرج من القلعة ليلا في عشرين من أعيان اصحابه ، ونجا الى طرابلس ، واستصرخ الافرنج من كل ناحية ، وسار بهم الى بقوبن لمدافعة التركبان فقاتلهم حتى أشرف الافرنج على الهزيمة ، ثم تحيزوا الى ارمينية ، وتعذر على التركبان اتباعهم فرجعوا عنهم انتهى ،

#### فتح صاحب معشق بانياس

كان بوري بن طغركين صاحب دمشق لما توفي سنة ست وعشرين وخسمائة ، وولي مكافه ابنه شمس الملوك اسمعيل فاستضعفه الافرنج ، وتعرضوا لنقض المدفة ، ودخل بعض تجار المسلمين الى سروب فأخذوا أموالهم ، وراسلهم شمس الملوك في ردّها عليهم فلم يغملوا فتجهز وسار الى بانياس في صغر سنة سبع وعشرين فنازلها وشد د حصارها ، ونقب المسلمون سورها وملكوها عنوة واستلحموا (۱) الافرنج بها ، واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا بعد يومين ، وكان الافرنج قد جمعوا لمدافعة شمس الملوك فجا هم خس فتحها فأقصروا ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وفي الكامـل ج ٨ ص ٢٤١: ومضى هو ومن سلم معـه إلى قلعة بعرين فتحصنوا فيها وامتنعوا عن التركهان.

<sup>(</sup>٢) استلحم الرجل: نشب في الحرب فلم يجد مخلصاً.

#### استيلاء شمس الملوك على الشقيف

ثم سار شمس الملوك اسمعيل صاحب دمشق الى شقيف بيروت وهو في الجبل المطلّ على بيروت وصيدا ، وكان بيد الضحّاك بن جندل رئيس وادي التيم وهو ممتنع به ، وقد تحاماه المسلمون والافرنج وهو محتني من كل منها بالآخر ، فسار اليه شمس الملوك وملكه في الحرّم سنة ثمان وعشرين ، وعظم ذلك على الافرنج ، وخافوا شمس الملوك فساروا الى بلد حوران وعاثوا في جهاتها ، ونهض شمس الملوك ببعض عساكره ، وجمر الباقي قبالة الافرنج ، وقصد طَبريّة والناصِرة وعكا فاكتسح نواحيها ، وجاء الحبر الى الافرنج فأجفلوا الى بلادهم ، وعظم عليهم خرابها وراسلوا شمس الملوك في تجديد المدنة فجددها لهم انتهى والله أعلم ، شمس الملوك في تجديد المدنة فجددها لهم انتهى والله أعلم ،

#### استيلاً، الفرنج على جزيرة جربة من افريقية

كانت جزيرة جربة من أعمال افريقية ما بين طرابلس وقائبس وكان أهلها من قبائل البرير قد استبدّوا بجزيرتهم عندما دخل العرب الهلاليون افريقية ، ومزقوا ملك صنهاجة بها ، وقادن ذلك استفحال ملك الافرنج برومة وما اليها من البلاد الشمالية ، وتطاولوا الى ملك بلاد المسلمين فسار ملكهم بردويل فيمن معه من زعمائهم وأقاصهم الى الشام فلكوا مدنه وحصونه كما ذكرناء

آنفاً. وكان من ملوكهم القُمص رجار بن نيغر بن خيرة ، وكان كرسيه مدينة ميلكوا مقابل جزيرة صقلية . ولما ضعف أمر المسلمين بها وانقرضت دولة بني أبي الحسين الكلبي منها سما رجار هذا الى ملكها وأغراه المتغلبون بها على بعض نواحيها فأجاز اليها عساكره في سبيل التضريب بينهم .

ثم ملكها من أيديهم معقلا معقلا الى أن كان آخرها فتخاطر ابنه ومازرعة من يد عبد الله بن الجوّاس أحد الثوار بها فلكها من يده صالحاً سنة أربع وستين وأربعائة وانقطعت كلة الاسلام بها. ثم مات رجار سنة أربع وتسعين فولي ابنه رجار مكانه وطالت أيامه واستفحل ملكه وذلك عندما هبت ريح الافرنج بالشام وجاسوا خلالها وصاروا يتغلبون على ما يقدرون عليه من بلاد المسلمين وكان رجار بن رجار يتعاهد سواحل افريقية بالغزو فبعث سنة ثلات وخمسين اسطول صقلية الى جزيرة جربة وقد تقلص عنها ظل الدولة الصنهاجية فاحاطوا بها واشتد القتال ثم اقتحموا الجزيرة عليهم عنوة وغنموا وسبوا واستأمن الباقون وأقرهم الافرنج في جزيرتهم على جزية وملكوا عليهم أمرهم والله تعالى يؤيد بنصره من يشا من عباده ،

## فتح صاحب ممشق بعض حصون الأفرنح

ثم بعث شمس الملوك اسمعيل صاحب دمشق غساكره مع

الامير خوواش سنة احدى وهلالين الى طرابلس الشام، وجهد جمع كثير من التركان والمتطوعات وسأد اليه القدمن ساحب طرابلس وعالوا فقاتلوه وهزموه وأثخنوا في هستا كرب وأحجزه بطرابلس وعالوا في أماله وفتحوا حسن والهي التي الأهر من حسوله عنويًّ ، واستباحوه واستلحموا من فيه من الأفرنج، ثم ساد الافرتج سنة غس وثلاثين الى عسقلان وأطاروا في نواحبها، وخرج اليهم سنة غس وثلاثين الى عسقلان وأطاروا في نواحبها، وخرج اليهم عسكر مصر الذي بها فردوا الاكرابج، وظفروا بهم وعادوا مهروبين و كفي الله شرهم بهذه و كرهه .

#### استيلاء الافرنج على طراباس الغرب

كان أهل طرابلس الغرب لما انحل نظام الدولة الصنهاجية بافريقية وتقلص ظلما عنهم قسد استبدوا بأنفسيم، وكان بالمهدية آخر الملوك من بني باديس، وهو الحسن بن على بن يميي بن تيم ان المعز فاستبد لعهده في طرابلس أبو يحيي بن مطروح، وترفشوا دعوة الحسن وقومه، وذلك عندما تشكالب الافرنج على المجالة فطمع رجار في ملكها، وبعث اسطوله في البحر قناؤلها آخر سنة فطمع رجار في ملكها، وبعث اسطوله في البحر قناؤلها آخر سنة

<sup>(</sup>۱) عسقلان: ورد في معجم البلدان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام. وقد نزلها جماعة من الصحابة والتابعين وحدّث بها خلق كثير. ولم تزل عامرة إلى أن استولى عليها الافرنج.

سبع وثلاثين وخميمائة فنقبوا سورها. واستنجد أهلها بالعرب فأنجــدوهم وخرجوا الى الافرنج فهزموهم، وغنموا أسلعتهم ودوابهم. ورجع الافرنج الي صقلية فتجهزوا الى المغرب، وطرقوا جيجيل من سواحل بجاية . وهرب أهلها الى الجبل ودخاوها فنهبوها وخربوا القصر الذي بناه بها يحبى بن العزيز بن حماد ويسمى النزهة، ورجموا الى بلادهم . ثم بعث رجار اسطوله الى طرابلس سنة احدى وأربعين فأرسى عليها ونزل المقاتلة وأحاطوا بها برآ وبحرآ وقاتلوها ثلاثًا . وكان أهل البلد قد أختلفوا قبل وصول الافرنج حاجاً في قومه فولوه أمرهم فلما شغل أهل البلد بقتال الافرنج ، اجتمعت شيعــة بني مطروح وأدخلوهم البلد. ووقع بينهم القتال فلما شعر الافرنج بأمرهم بادروا الى الاسوار فنصبوا عليها السلالم ٬ وتسنموها وفتحوا البلد عنوة وأفحشوا في القتل والسبي والنهب ونجا كثير من أهلها الى البربر والعرب في نواحيهــا . ثم رفعوا السيف ونادوا بالامان فتراجع المسلمون الى البلد، وأقروهم على الجزية وأقاموا بها ستة أشهر حتى أصلحوا أسوارهما وفنادقها ٬ وولوا عليها ابن مطروح وأخذوا رهنه على الطاعة، ونادوا في صقليَّة بالمسير الى طرابلس فسار اليها الناس وحسنت عمارتها .

#### استيلاء الافرنج على المهدية

كانت قابس عندما اختل نظام الدولة الصنهاجية واستبد بها ابن كامل بن جامع من قبائل رياح، احدى بطون هلال الذين بعثهم الجرجائي وزير المستنصر بمصر على المعز بن باديس وقومه فأضرعوا الدولة، وأفسدوا نظامها وملكوا بعض أعالها واستبد آخرون من أهل البلاد بمواضعهم فكانت قابس هذه في قسمة بني دُهمان هؤلاء وكان لهذا البهد رشيد أميراً بها كما ذكرنا فنك في أخبار الدولة الصنهاجية من اخبار البرير، وتوفي رشيد سنة اثنتين وأربعين وخمهائة، ونصب مولاه يوسف ابنه الصغير محمد بن رشيد، وأخرج ابنه الكبير معمراً، واستبد على محمد وتعرض لحرمه سراً، وكان فيهن امرأة رشيد، وساروا الى وتعرض لحرمه سراً، وكان فيهن امرأة رشيد، وساروا الى

وكاتبه الحسن في ذلك فلم يجبه وتهدّده بادخال الافرنج الى قابس فجهز اليه العساكر ، وبعث يوسف الى رجّاد صاحب طرابلس بطاعته وأن يوليه على قابس كما ولى ابن مطروح على طرابلس ، وشعر أهل البلد بمداخلته للافرنج فلما وصل عساكر الحسن تادوا به معهم ، وتحصن يوسف بالقصر فلكوه عنوة ، وأخذ يوسف

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل ولم نعثر على اسمه في المراجع التي بين أيدينا.

أسيراً وملك معمر قابس مكان أخبه محمد. وامتحن يوسف بانواع العذاب الى أن هلك، وأخذ بنو قرة أختهم، ولحق عيسى أخو يوسف وولد يوسف برجار صاحب صقلية واستجاروا به، وكان الفلاء قد اشتد بافريقية سنة سبع وثلاثين.

ولحق أكثر أهلها بصقلية ، وأكل بعضهم بعضاً ، وحكر الموتان فاغتنم رجار الفرصة ونقض الصلح الذي كان بيته وبين الحسن بن على صاحب المهدية (۱) لسنين ، وجهز أسطوله مائتين وخمسين من الشواني وشحنها بالمقاتلة والسلاح ، ومقدم الاسطول جرجي بن ميخاييل أصله من المتنصرة ، وقد ذكرنا خبره في اخبار صنهاجة والموحدين فقصد قوصرة ، وصادف بها مركباً من المهدية فغنمه ووجد عندهم جمام البطاقة فبعث الحبر الى المهدية على أجنحتها بان اسطول الافرنج اقلع الى القسطنطينية ، ثم اقلع فأصبح قريباً من المرسى في ثامن صفر سنة ثلاث وأربعين ، وقد بعث الله الريح فعاقتهم عن دخول المرسى ففاته غرضه ،

وكتب الى الحسن بانه باق على الصلح، وانما جا، طالباً بثأر محد بن رشيد، وردّه الى بلده قابس فجمع الحسن الناس، واستشارهم فأشاروا بالقتال فخام عنه واعتذر بقلة الاقوات وارتحل

<sup>(</sup>١) المهديّة: مدينة بإفريقية منسوبة إلى المهدي، وبينها وبين القيروان مرحلتان، القيروان في جنوبيها ـ م. ب.

من البلد، وقد حمل ما خف حمله ، وخرج الناس بأهاليهم وما خف من اموالهم ، واختفى كثير من المسلمين في الكنائس ، ثم ساعد الربح اسطول الافرنج ووصلوا الى المرسى وتزلوا الى البلد من غير مدافع ، ودخل جرجي القصر فوجده على حاله مماوا بالذخائر النفيسة التي يعز وجود مثلها ، وبعث بالامان الى كلّ من شرد من اهلها فرجعوا وأقرهم على الجزية ، وسار الحسن باهله وولده الى المُعلقة وبها عرز بن زياد من أمرا الملاليين ، ولقيه في طريقه حسن بن ثعلب من أمرا الملاليين عال انكسر له في ديوانه فأخذ ابنه يحيى رهينة به ،

ولما وصل محرز بن زياد أكرم لقاءه وبر" مقدمه ، جزا بما كان يؤثره على العرب ، ويرفع محله وأقام عنده شهراً ، ثم عزم على المسير الى مصر ، وبها يومئذ الحافظ فأرصد له جرجي الشواني في البحر فرجع عن ذلك ، واعتزم على قصد عبد المؤمن من ملوك الموحدين بالمغرب ، وفي طريقه يحيى بن عبد العزيز ببجاية من بني عمد حاد فأرسل اليه أبناءه يحيى وتميماً وعلياً يستأذنه في الوصول فاذن له ، وبعث اليه من أوصله الى جزائر بني مُذغنة ، ووكل به وبولده حتى ملك عبد المؤمن بجاية سنة أدبع وأدبعين ، وخبرهم مشروح هنالك ،

ثم جهَّز جرجي اسطولاً آخر الى صفاقس ، وجا. العرب لانجادهم

فلما توافوا القتال استطرد لهم الافرنج غير بعيد فهزموهم ومضى العرب عنهم وملك الافرنج المدينة عنوة ثالث عشر صفر العرب عنهم وملك الافرنج المدينة عنوة ثالث عشر صفر وفتكوا فيها . ثم أمنوهم وفادوا أسراهم وأقروهم على الجزية وكذا أهل سوسة (۱۰ و كتب رجاد صاحب صقلية الى أهل سواحل افريقية بالامان والمواعيد . ثم ساد جرجي الى اقليبية من سواحل تونس واجتمع اليها العرب فقاتلوا الافرنج وهزموهم ورجعوا خائبين الى المهدية . وحدثت الفتنة بين دجاد صاحب صقلية وبين ملك الروم بالقسطنطينية فشغل رجاد بها عن افريقية . وكان متولي كبرها جرجي بن ميخاييل صاحب المهدية . ثم مات سنة متولي كبرها جرجي بن ميخاييل صاحب المهدية . ثم مات سنة مقامه ، والله تعالى أعلم (۱۰) .

(١) ســوسة بلد بــالمغرب، وهي مــدينة عــظيمة بهــا قوم لــونهم لــون الحنـطة يضرب إلى الصفرة ــم.ب.

<sup>(</sup>٢) تلاحظ ولا شك عدم انسجام في سرد الحوادث. لذلك نقلنا ما كتبه ابن الأثير عن هذه الحادثة بالنص الكامل ليتمكن القارىء أن يتوصل إلى الحقائق التاريخية بعد المقارنة. عن كتاب الكامل ج ٩ ص ١٨:

<sup>(</sup>ذكر ملك الإفرنج مدينة المهدية بإفريقية) قد ذكرنا سنة إحدى وأربعين وخمسائة مسير أهل يموسف صاحب قابس إلى رجار ملك صقلية واستغاثتهم به فغضب لذلك، وكان بينه وبين الحسن بن علي بن يجيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي صاحب إفريقية صلح وعهود إلى مدة سنتين، وعلم أنه فاته فتح البلاد في هذه الشدة التي أصابتهم، وكانت الشدة دوام الغلاء في جميع المغرب من سنة =

## استيلاً، الأفرنج على بونة ووفاة رجار صاعب صقلية وملك ابنه غليالم

ثم سار اسطول رجار من صقلية سنة ثمان وأربعين الى مدينة بوئة ؟ وقائد الاسطول بها وقتات المهدوي فحاصرها ، واستعان

= سبع وثلاثين إلى هذه السنة. وكان أسد ذلك منه سنة اثنتين وأربعين: فإن الناس فارقوا البلاد والقرى، ودخل أكثرهم إلى مدينة صقلية وأكل الناس بعضهم بعضاً وكثر الموت في الناس فاغتنم رجار هذه السنة فعمر الأسطول وأكثر منه فبلغ نحو مائتين شينياً مملوءة رجالاً وسلاحاً وقوتاً. وسار الأسطول عن صقلية ووصل إلى جزيرة قوصرة وهي ما بين المهدية وصقلية فصدفوا بها مركباً ووصل من المهدية فأخذ أهله، وأحضروا بين يدي جرجي مقدم الأسطول فسألهم عن حال إفريقة.

ووجد في الركب قفص حمام فسألهم هل أرسلوا منها فحلفوا بالله أنهم لم يرسلوا شيئاً فأمر الرجل الذي كان الحمام صحبته أن يكتب بخطه أننا لما وصلنا جزيرة قوصرة وجدنا بها مراكب من صقلية فسألناهم عن الأسطول المخذول فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية. وأطلق الحمام فوصل إلى المهدية فسر الأمير الحسن والناس، وأراد جرجي بذلك أن يصل بغتة. ثم سار وقدر وصولهم إلى المهدية وقت السحر ليحيط بها قبل أن يخرج أهلها فلو تم له ذلك لم يسلم منهم أحد فقدر الله تعالى أن أرسل عليهم ريحاً هائلاً فلم يقدروا على السير إلا بالمقاذيف، فطلع النهار شاني صفر في هذه السنة قبل وصولهم فرآهم الناس. فلما رأى جرجي ذلك وأن الحديعة فاتته أرسل إلى الأمير الحسن يقول إنما جثت بهذا الأسطول طالباً بشأر عمد بن رشيد صاحب قابس ورده إليها. أما أنت فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة وزيد منك عسكراً يكون معنا فجمع الحسن الناس من الفقهاء والأعيان وشاورهم فقالوا نقاتل عدونا فإن بلدنا حصين فقال: أخاف أن ينزل إلى البر ويحصرنا برأ وبحراً ويحول بيننا وبين الميرة وليس عندنا ما يقوتنا شهراً فنؤخذ قهراً.

عليها بالعرب فملكها واستباحها ، وأغضى عن جماعة من أهل العلم والدين فخرجوا بأموالهم واهاليهم الى القرى . وأقام بها عشراً

وأنا أرى سلامة المسلمين من الأسر والقتل خيراً من الملك وقد طلب مني عسكراً إلى قابس فإن فعلت فما يحل لي معونة الكفار على المسلمين، وإن امتنعت يقول انتقض ما بيننا من الصلح وليس يريد إلا أن يثبطنا حتى يحول بيننا وبين البر، وليس لنا بقتاله طاقة والرأي أن نخرج بالأهل والولد وننزل عن البلد، فمن أراد أن يفعل كفعلنا فليبادر معنا. وأمر في الحال بالرحيل وأخد معه من حضره وما خف معلم وخرج الناس على وجوههم بأهليهم وأولادهم وما خف من أموالهم وأثاثهم، ومن الناس من اختفى عند النصارى وفي الكنائس وبقي الأسطول في البحر تمنعه الريح من الوصول إلى المهدية إلى ثلثي النهار فلم يبق في البلد عن عزم على الخروج أحد فوصل الفرنج ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع. ودخل جرجي القصر فوجده على حاله لم يأخذ الحسن منه إلا ما خف من ذخائر الملوك وفيه جماعة من حظاياه، ورأى الخزائن مملوءة من الذخائر النفيسة وكل شيء غريب يقل وجود مثله فختم عليه وجمع سراري الحسن من قصره.

وكان عدة من ملك منهم من زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك ومدة ولايتهم مائة سنة وثهانين سنة من إحدى وستين وثلاثهائة إلى سنة ثلاث وأربعين وخمسهائة. وكان بعض القواد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة فأحند لنفسه وأهله منه أماناً فلم يخرج معهم. ولما ملك المدينة نهبت مقدار ساعتين ونودي بالأمان خرج من كان مستخفياً وأصبح جرجي من الغد فأرسل إلى من قرب من العرب فدخلوا إليه فأحسن إليهم وأعطاهم أموالاً جزيلة، وأرسل من جند المهدية المذين تخلفوا بها جاعة ومعهم أمان لأهل المهدية المذين خرجوا منها ودواب يحملون عليها الأطفال والنساء، وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع، ولهم بالمهدية خبايا وودائع. فلها=

ورجع الى المهدية ، ثم الى صقلية فنكر عليه رجار رفقه بالمسامين في بونة وحبسه . ثم اتهم في دينه فاجتمع الاساقفة والقسوس

- وصل إليهم الأمان رجعوا فلم بمض غير جمعة حتى رجع أكثر أهل البلد. وأما الحسن فإنه سار بأهله وأولاده وكانوا اثني عشر ولداً ذكراً غير الإناث وخواص خدمه قاصداً إلى محرز بن زياد وهو بالمعلقة فلقيه في طريقه أمير من العرب يسمى حسن بن ثعلب، فطلب منه مالا انكسر له في ديوانه فلم يمكن الحسن إخراج مال لشلا يؤخذ فسلم إليه ولده يحيى رهينة، وسار فوصل في اليوم الثاني إلى محرز، وكان الحسن قد فضله على جميع العرب وأحسن إليه ووصله بكشير من المال فلقيه محرز لقاء جميلاً وتوجع لما حل به فأقام عنده شهوراً، والحسن كاره للإقامة فأراد المسير إلى ديار مصر ألى الخليفة الحافظ العلوي، واشترى مركباً لسفره فسمع جرجي الفرنجي فجهز شواني ليأخذه فعاد عن ذلك، وعزم على المسير إلى عبد المؤمن بالمغرب فأرسل كبار أولاد يحيى وتميعاً وعلياً إلى يحيى بن عبد العزيز وهو من بني حماد وهما أولاد عم يستأذنه في الوصول إليه وتجديد العهد به والمسير من عنده إلى عبد المؤمن فأذن له يستأذنه في الوصول إليه وتجديد العهد به يحيى وسيره إلى جزيرة بني مزغنان هو وأولاده وكل به من يمنعهم من التصرف فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن بجاية سنة ووكل به من يمنعهم من التصرف فبقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن بجاية سنة سبع وأربعين فحضر عنده، وقد ذكرنا حاله هناك.

ولما استقر جرجي بالمهدية سير أسطولاً بعد أسبوع إلى مدينة سفاقس وسير أسطولاً آخر إلى مدينة سوسة، فأما سوسة فإن أهلها لما سمعوا خبر المهدية وكان, واليها على بن الحسن الأمير فخرج إلى أبيه وخرج الناس لخروجه فدخلها الفرنج بلا قتال ثاني عشر صفر. أما سفاقس فإن أهلها أتاهم كثير من العرب فامتنعوا بهم فقاتلهم الفرنج فخرج إليهم أهل البلد فأظهر الفرنج الهزيمة وتبعهم الناس حتى أبعدوا عن البلد، ثم عطفوا عليهم فانهزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرية وقتل منهم جماعة ودخل الفرنج البلد فملكوه بعد قتال شديد وقتلى كثيرة، وأسر من بقي من الرجال وسبى الحريم وذلك في الثالث والعشرين من صفر. ثم نودي بالأمان فعاد =

وأحرقوم، ومات رجار آخر هذه السنة لعشرين سنة من ملكه وولي ابنه غليالم مكانه، وكان حسن السيرة واستوزر مائق البرقياني فاسا، التدبير ، واختلفت عليه حصون من صقلية وبلاد قِلُودِيَّة (١) ، وتعدي الامرا، على افريقية على ما سيأتي ان شا، الله تعالى والله تعالى أعلم (١)

= أهلها إليها وافتكوا حرمهم وأولادهم ورفق بهم وبأهل سوسة والمهدية. وبعد ذلك وصلت كتب من رجار لجميع أهل إفريقية بالأمان والمواعيد الحسنة. ولما استقرت أحوال البلاد سار جرجي في أسطول إلى قلعة إقليبية وهي قلعة حصينة فلما وصل إليها سمعته العرب فاجتمعوا إليها، ونزل إليهم الفرنج فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم خلق كثير فرجعوا خاسرين إلى المهدية، وصار للفرنج من طرابلس الغرب إلى قريب تونس ومن المغرب إلى دون القيروان والله أعلم.

(١) قِلُورِيَّة: جزيرة في شرقي صقليَّة وأهلها افرنـج، ولها مـدن كثيرة وبـلاد واسعة. م. ب.

(٢) ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة، وفي الكامل ج ٩ ص ٤٧: (ذكر عصيان الجزائر وإفريقية على ملك الفرنج بصقلية وما كان منهم) قد ذكرنا سنة ثمان وأربعين وخمسائة موت رجّار ملك صقلية وملك ولده غليالم وأنه كان فاسد التدبير فخرج عن حكمه عدة من حصون صقلية، فلما كان هذه السنة قوي طمع الناس فيه فخرج من طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة وأظهروا الخلاف عليه. وخالف عليه أهل إفريقية فأول من أظهر الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين الفريابي بمدينة سفاكس. وكان رجار قد استعمل عليها لما فتحها أباه أبا الحسين وكان من العلماء الصالحين فأظهر العجز والضعف وقال استعمل ولدي فاستعمله وأخذ أباه رهينة إلى صقلية. فلما أراد المسير إليها قال لولده عمر إنني كبير السن وقد قارب أجلي فمتى عليه عمل علية.

### استيلاء الافرنج على عسقلان

كانت عسقلان في طاعة الظافر العلوي ومن جملة ممالكه ، وكان الافرنج يتعاهدونها بالحصار مرّة بعد مرّة. وكان الوزرا، يمدونها بالاموال والرجال والاسلحة. وكان لهم التحكم في الدولة

المكنتك الفرصة في الخلاف على العدو فافعل ولا تراقبهم ولا تنظر في أنني أقتل وأحسب أني قدمت فلما وجد هذه الفرصة دعا أهل المدينة إلى الخلاف وقال: يطلع جماعة منكم إلى السور وجماعة يقصدون مساكن الفرنج والنصاري جميعهم ويقتلونهم كلهم فقالوا له: إن سيدنا الشيخ والدك نخاف عليه قال هـو أمرني بهـذا، وإذا قتل بالشيخ ألوف من الأعداء في مات، فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم وكان ذلك أول سنة إحدى وخسين وخسمائة. ثم أتبعه يحيى بن مطروح بطرابلس وبعدهما محمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونة فملكها وَخرج جميع إفريقية عن حكم الفرنج ما عدا المهدية وسوسة. وأرسل عمر بن أبي الحسين إلى زويلة وهي مدينة بينها وبين المهدية نحو ميدان يحرضهم على الوثوب على من معهم فيها من النصارى، ففعلوا ذلك وقدم عرب البلاد إلى زويلة فأعانوا أهلها على من بالمهدية من الفرنج وقطعوا الميرة عن المهدية. فلما اتصل الخبر بغليال ملك صقلية أحضر أبا الحسين وعرفه ما عمل ابنه فأمره أن يكتب إليه ينهاه عن ذلك ويأمره بالعود إلى طاعته ويخوفه عاقبة فعله، فقال: من قدم على هذا يـرجع بكتــاب فأرسل ملك صقلية إليه رسبولًا يتهدده ويأمره بترك ما ارتكبه فلم يمكنه عمر من دخول البلد يومه ذلك، فلما كان الغد خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازة والرسول يشاهدهم فدفنوها وعادوا، وأرسل عمر إلى الرسول يقول له هذا أبي قد دفنته وقد جلست للعزاء به فاصنعوا به ما أردتم فعاد الرسول إلى غليالم فأخبره بما. صنع عمر بن أبي الحسين فأخذ أباه وصلبه فلم يزل يذكر الله تعالى حتى مات. وأمـــا أهل زويلة فإنهم كثر جمعهم بالعرب وأهل سفاقس وغيرهم فحصروا المهدية وضيقوا=

على الخلفا، العلوية فلما قتل ابن السلار سنة ثمان وأربعين اضطرب الحال بمصر ، حتى ولي عباس الوزارة فسار الافرنج خلال ذلك من بلادهم بالشام وحاصروا عسقلان وامتنعت عليهم ، ثم اختلف أهل البلد وآل أمرهم الى القتال فاغتنم الافرنج الفرصة ، وملكوا البلد وعاثوا فيها ، والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده (۱)

### ثورة المسلمين بسواحل افريقية على الإفرنج المتغابين فيما

قد تقدم لنا وفاة رجار وملك ابنه غليالم ، وانه ساء تدبير وزيره فاختلف عليه الناس وبلغ ذلك المسلمين الذين تغلبوا عليهم

=عليها وكانت الأقوات بالمهدية قليلة فسير إليهم صاحب صقلية عشرين شينياً فيها الرجال والطعام والسلاح فدخلوا البلد وأرسلوا إلى العرب وبذلوا لهم مالاً لينهزموا، وخرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة فانهزمت العرب وبقي أهل زويلة وأهل سفاكس وركبوا في البحر فخرجوا. وبقي أهل زويلة فحمل عليهم الفرنج فانهزموا إلى زويلة فوجدوا أبوابها مغلقة فقاتلوا تحت السور وصبروا حتى قتل أكثرهم ولم ينج الا القليل فتفرقوا. ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن، فلما قتلوا هرب من سلم من الحرم والصبيان والشيوخ في البر ولم يعرجوا على شيء من أموالهم، ودخل الفرنج زويلة فقتلوا من وجدوا فيها من النساء والأطفال ونهبوا الأموال واستقر الفرنج بالمهدية إلى أن أخذها منهم عبد المؤمن على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

 (١) كذلك ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة، وفي الكامل ج ٩ ص ٤٢: (ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان) في هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان، وكانت من جملة مملكة الظافر بالله العلوي المصري، وكان الفرنج كل سنة يقصدونها = بافريقية . وكان رجار قد ولى على المسلمين بمدينة صفاقس لما تغلب عليها أبو الحسن الغرياني منهم ، وكان من أهل العلم والدين . ثم عجز عن ذلك ، وطلب ولاية ابنه عمر فولاه رجاد ، وحمل أبا الحسين الى صقلية رهينة ، وأوصى ابنه عمر وقال : يا بني أنا كبير الحسن ، وقد قرب أجلي فتى امكنتك الفرصة في انقاذ المسلمين من ملكة العدو فافعل ، ولا تخشى علي واحسبني قد مِت ، فلما اختل أمر غليالم دعا عمر أهل صفاقس الى الثورة بالافرنج فثاروا بهم ، وقتلوهم سنة احدى وخمسين ، واتبعه أبو يحيى بن مطروح بهم ، وقتلوهم سنة احدى وخمسين ، واتبعه أبو يحيى بن مطروح

و ويحصرونها فلا يجدون إلى ملكها سبيلاً. وكان الوزراء بمصر لهم الحكم في البلاد، والخلفاء معهم اسم لا معنى تحته. وكان الوزراء كل سنة يرسلون إليها من الذخائر والأسلحة والأموال والرجال من يقوم بحفظها. فلما كان في هذه السنة قتل ابن السلار على ما ذكرناه واختلفت الأهواء في مصر وولي عباس الوزارة، وإلى أن استقرت قاعدة اغتنم الفرنج اشتغالهم عن عسقلان فاجتمعوا وحصروها فصبر أهلها وقاتلوهم قتالاً شديداً، حتى أنهم بعض الأيام قاتلوا خارج السور وردوا الفرنج إلى خيامهم مقهورين. وتبعهم أهل البلد إليها فيأس حينئذ الفرنج من ملكه فبينا هم على عزم الرحيل إذ قد أتاهم الخبر أن البلد قد وقع بين أهله خلاف، وقتل منهم قتلى فصبروا. وكان سبب هذا الاختلاف أنهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين ادعى كل طائفة منهم أن النصرة من جهتهم كانت وأنهم هم الذين ردوا الفرنج خاسرين فعظم الخصام بينهم إلى أن قتل من إحدى الطاتفتين قتيل، واشتد الخطب وعظم حينئذ وتفاقم الشر، ووقعت الحرب بينهم فقتل بينهم قتلى فطمع الفونج وزحفوا إليه وقاتلوا عليه فلم يجدوا من يمنعهم فملكوه.

بطرابلس، ومحمد بن رشيد بقابس، وسار عسكر عبد المؤمن الى بونة فلكها، وذهب حكم الافرنج عن افريقية ما عدا المهدية وسوسه.

وارسل عمر الفرياني الى ذُويلة (1) قريباً من المهدية يغريهم بالوثوب على الافرنج الذين معهم فوثبوا وأعانهم أهل صاحبتهم وقاتلوا الافرنج بالمهدية وقطعوا الميرة عنهم وبلغ الحبر الى غليالم فبعث الى عمر الفرياني بصفاقس وأعذر اليه في أبيه فأظهر للرسول جنازة ودفنها وقال: هذا قد دفنته فلسا رجع الرسول بذلك صلب أبا الحسين ومات شهيداً رحمه الله تعالى وساد أهل مفاقس والعرب الى ذويلة واجتمعوا مع أهلها على حصاد المهدية وأمدهم غليالم بالاقوات والاسلحة وصانعوا العرب بالمال على أن يخذلوا أصحابهم ثم خرجوا للقتال فانهزم العرب وركب أهل صفاقس البحر الى بلدهم أيضاً واتبعهم الافرنج فعاجلوهم عن ذويلة وقتلوهم ، ثم اقتحموا البلد فقتلوا عظفهم بها واستباحوهم .

#### ارتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الأفرنج

ولما وقع بأهل زويلة من الافرنج ما وقع لحقوا بعبد المؤمن

<sup>(</sup>١) زويله: ورد في معجم البلدان: بهــذا الاسـم بلدان أحــدهمــا زويــلة السودان مقابل أجدابية في البربين بلاد السودان وإفريقيـة، والأخرى زويلة المهـديّة وهي مدينة بإفريقية بناها المهدي عبيد الله، وهي المذكورة هنا.

ملك المغرب يستصرخونه فأجاب صريخهم ووعـدهم، وأقاموا في نزله وكرامته وتجهز للمسير، وتقدّم الى ولاته وعماله بتحصيل النَّلَات وحفر الآبَاد. ثم سار في صفر سنة أدبع وخمسين في مائة ألف مقاتل، وفي مقدّمته الحسن بن عملي صاحب المهدية، وناذل تونس منتصف السنة وبها صاحبها أحمد بن خراسان من بقية دولة صنهاجة . وجاء اسطول عبد المؤمن فحاصرها من البحر ، ثم نزل اليد من سورها عشرة رجال من أعيانها في السلالم مستأمنين لاهل البلد ولانفسهم فأمنهم على مقاسمتهم في اموالهم ، وعلى أن يخرج اليه ابن خراسان فتم ذلك كله . وسار عنهــا الى المهدية وأسطوله عاذيه في البحر فوصلها منتصف رجب من السنة، وبها أولاد الملوك والزعماء من الافرنج وقد أخلوا زويلة وهي على غلوة من المهدية فعمرها عبد المؤمن لوقتها . وامتلأ فضاء المهدية بالعساكر وحاصرها اياماً وضاق موضع القتال من البرُّ لاستدارة البحر عليها لانها صورة يد في البحر وذراعها في البر، وأحاط الاسطول بها في البحر،

وركب عبد المؤمن البحر في الشواني (١) ومعه الحسن بن علي فرأى حصانتها في البحر، وأخذ في المطاولة، وجمع الاقوات حتى كانت في ساحة معسكره كانتلال. وبعث اليه أهل صفاقس

<sup>(</sup>١) الشوانى: الشونة المركب المعدّ للجهاد في البحرج شوانٍ.

وطرابلس وجبال نفوسة بطاعتهم . وبعث عسكراً الى قابس فلكها عنوة وبعث ابنه عبد الله ففتح كثيراً من البلاد . ثم وفد عليه يحيى بن تميم بن المقر بن الرند صاحب قَفْصَة (۱) في جماعة من أعيانها فبذل طاعته ، ووصله عبد المؤمن بألف دينار .

ولما كان آخر شعبان وصل اسطول صقلية في مائة وخمسين من الشواني غير الطرائد كان في جزيرة يابسة فاستباحها ، وبعث اليه صاحب صقلية بقصد المهدية ، فلما اشرفوا على المرسى قذفت اليهم اساطيل عبد المؤمن ، ووقف عسكره على جانب البر وعبد المؤمن ساجد يعفر وجهه بالتراب ويجأر بالدعا، فانهزم اسطول الافرنج ، وأقلعوا الى بلادهم وعباد اسطول المسلمين ظافراً ، وايس أهل المهدية من الانجاد ، ثم صابروا الى آخر السنة حتى جهدهم الحصار ، ثم استأمنوا الى عبد المؤمن فعرض عليهم الاسلام فأبوا ، ولم يزالوا يخضعون له بالقول حتى أمنهم وأعطاهم السفن فركبوا فيها ، وكان فصل شتا، فمال عليهم البحر وغرقوا ولم يفلت منهم الا الاقل .

ودخل عبد المؤمن المهدية في محرم سنة خمس وخمسين لاثنتي عشرة سنة من ملك الافرنج، وأقام بها عشرين يوماً فأصلح امورها

<sup>(</sup>١) قفصة: اسم عجمي، وهو اسم بلدة صغيرة في طرف إفريقية من نـاحية المغرب، مختطة في أرض سبخة لا تنبت إلاّ الأشنان والشيح. م. ب.

وشحنها بالحامية والاقوات ، واستعمل عليها بعض أصحابه ، وأثرل ممه الحسن بن علي وأقطمه بأرضها له ولاولاده ، وأسر الوالي ان يقتدي برأيه ، ورجع الى المغرب ، والله تعالى اعلم .

### حصار الافرنج أسد الدين شيركوء في بلبيس

كان أسد الدين شيركوه بن شادي عم صلاح الدين قد بعثه نور الدين العادل سنة تسع وخسائة ، منجداً لشاور وزير العاضد صاحب مصر على قريعة الضرغام كا سيأتي في أخبارهم ان شاه الله تعالى . وسار نور الدين من دمشق في عساكره الى بلاد الافرنج ليشغلهم عن أسد الدين شيركوه ، وخرج ناصر الدين أخو الضرغام في عساكر مصر فهزمه أسد الدين على تنيس (۱) واتبعه الى القاهرة ، ونزلها منتصف السنة . وأعاد شاور الى الوذارة ونقض ما بينه وبين أسد الدين ، وتأخر الى تنيس ، وخشي منه ودس الى الافرنح يغريهم به ، وبذل لهم المال فطمعوا بذلك في ملك الديار المصرية . وسار ملك القدس في عساكر الافرنج ، واجتمعت معه عساكر المسلمين ، وساروا الى أسد الدين فحاصروه في بلبيس ثلاثة ، ولم يظفروا منه بشي ، ثم جا هم الخبر بأن نور الدين العادل هزم أصحابهم على خارد وفتحها .

<sup>(</sup>١) تِنّيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البرّ، ما بين الفرما ودمياط، والفرما في شرقيها. م. ب.

ثم سار الى بانياس فسقط في أيديهم وطلبوا الصلح من أسد الدين ليعودوا الى بلادهم لذلك ، وخرج من بلبيس (۱) سائراً الى الشام ، ثم عاد الى مصر سنة اثنتين وستين وعبر النيل من اطفيح ونزل الجزيرة واستمد شاور الافرنج فسارو اليه يجموعهم ، وكان أسد الدين قد سار الى الصعيد ، وانتهى الى (۱) فسار الافرنج والعساكر المصرية في أثره فأدركوه منتصف السنة ، واستشار اصحابه فاتفقوا على القتال ، وأدركته عساكر الافرنج ومصر ، وهو على تعبيته ، وقد أقام مقامه في القلب راشد حذراً من حملة الافرنج ، وانحاز فيمن يثق به من شجمان أصحابه الى الميمنة فحمل الافرنج على القلب فهزموهم واتبعوهم ،

وخالفهم اسد الدين الى من تركوا ورا هم من المساكر فهزمهم وأثخن فيهم ورجع الافرنج من اثنا القلب فانهزموا وانهزم أصحابهم ولحقوا بمصر ولحق أسد الدين بالاسكندرية فلكها ملحاً وأنزل بها صلاح الدين ابن اخيه وحاصرته عساكر الافرنج ومصر وزحف اليهم عمه أسد الدين من الصعيد فبعثوا اليه في

<sup>(</sup>١) بلبيس: مدينة بينها وبين فُسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام.

ر ٢) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل لابن الأثير ج ٩ ص ٩٥: وكان أسد الدين وعساكره قد ساروا إلى الصعيد، فبلغ مكاناً يعرف بالبابين.

الصلح فأجابهم على خمسين ألف دينار يعطونها اياه، ولا يقيم في البلد أحد من الافرنج، ولا يملكون منها شيئاً فقبلوا ذلك وعادوا الى الشام، وملك أهل مصر الاسكندرية، واستقر بينهم وبين الافرنج أن ينزلوا بالقاهرة شحنة، وأن يكون أبوابها في غلقها وفتحها بأيديهم، وان لهم من خراج مصر مائة ألف دينار في كل سنة، ولم ذاك منه، وعاد الافرنج الى بلادهم بالسواحل الشامية والله تعالى أعلم ().

(١) كـذا بياض بـالأصل، وفي الكـامل: هـذا كله استقر مـع شـاور، فـإن العاضد لم يكن له معه حكم، لأنه قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلها.

(٢) كذا بالأصل عبارات غير مرتبطة مع بعضها البعض. وقد وردت هذه الحادثة في الكامل ج ٩ ص ٨٤ بعنوان:

(ذكر مسير شيركوه وعساكر نبور الدين إلى ديار مصر وعودهم عنها) في هذه السنة في جمادى الأولى سير نور الدين محمود بن زنكي عسكراً كثيراً إلى مصر وجعل عليهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي وهبو مقدّم عسكره وأكبر أمراء دولته وأشجعهم. وسنذكر سنة أربع وستين سبب اتصاله بنور الدين وعلو شأنه عنده إن شاء الله تعالى. وكان سبب إرسال هذا الجيش أن شاور وزير العاضد لدين الله العلوي صاحب مصر نازعه في الوزارة ضرغام وغلب عليها فهرب شاور منه إلى الشام ملتجئاً إلى نور الدين ومستجيراً به فأكرم مثواه وأحسن إليه وأنعم عليه. وكان وصوله في ربيع الأول من السنة، وطلبه منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود إلى منصبه ويكون لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر، ويكون شيركوه مقياً بعساكره في مصر ويتصرف هو بأمر نبور الدين، يقدم إلى هذا الغرض رجلاً مقياً بعساكره في مصر ويتصرف هو بأمر نبور الدين، يقدم إلى هذا الغرض رجلاً ويؤخر أخرى، فتارة بحمله رعاية قصد شاور بابه وطلب الزيادة في الملك والتقوى ويؤخر أخرى، فتارة بحمله رعاية قصد شاور بابه وطلب الزيادة في الملك والتقوى ويؤخر أخرى، فتارة بحمله رعاية قصد شاور بابه وطلب الزيادة في الملك والتقوى و

### حصأر الإفرنج القاهرة

ثم كان مسير اسد الدين الى مصر وقتله شاور سنة أربع وستين باستدعاء العاضد، لما رأى من تغلب الافرنج كما نذكر

عملى الفرنج، وتارة يمنعه خطر الطريق وأن الإفرنج فيه. وتخوف أن شاور إن استقرت قاعدته ربما لا يفي. ثم قوي عزمه على إرسال الجيوش فتقدم بتجهيزها وإزاحة عللها وكان هوى أسد الدين في ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النفس ما لا يبالي بمخافة فتجهز وساروا جميعاً وشاور في صحبتهم في جمادى الأول من سنة تسع وخسين، وتقدم نور الدين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم له بمن نازعه فيه. وسار نور الدين إلى طرف بلاد الفرنج مما يلي دمشق بعساكره ليمنع الفرنج من التعرض لأسد الدين ومن معه فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين.

ووصل أسد الدين والعساكر معه إلى مدينة بلبيس فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضرغام بعسكر المصريين ولقيهم فانهزم، وعاد إلى القاهرة ووصل أسد الدين فنزل على القاهرة أواخر جمادى الآخرة فخرج ضرغام من القاهرة سلخ الشهر فقتل عند مشهد السيدة نفيسة وبقي يومين. ثم حمل ودفن في القرافة وقتل أخوه فارس المسلمين وخلع على شاور مستهل رجب وأعيد إلى الوزارة وتمكن منها، وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة، فغدر به شاور، وعاد عها كان قرره لنور الدين من البلاد المصرية ولأسد الدين أيضاً، وأرسل إليه يأمره بالعود إلى الشام فأعاد الجواب بالامتناع وطلب ما كان قد استقر بينهم فلم يجبه شاور إليه. فلها رأى ذلك أرسل إلى نوابه فتسلموا مدينة بلبيس وحكم على البلاد الشرقية فأرسل شاور إلى الإفرنج يستمدهم ويخوفهم من نور الدين إن ملك مصر وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن يستمدهم ويخوفهم من نور الدين إن ملك مصر وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن تم ملكه لها فلها أرسل شاور يطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من البلاد جاءهم فرج لم يحتسبوه وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته، وطمعوا في تلك=

في أخبار أسد الدين. وأرسل الى الافرنج أصحابهم الذين بالقاهرة يستدعونهم لملكها ويهونونها عليهم. ومَلِكُ الافرنج يومنذ بالشام مرى، ولم يكن ظهر فيهم مثله شجاعة ورأياً فأشار بأن جبايتها

الديار المصرية. وكان قد بذل لهم مالاً على المسير إليه وتجهزوا وساروا. فلما بلغ نور الدين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم ليمتنعوا عن المسير فلم يمنعهم ذلك لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك أسد الدين مصر أشد فتركوا في بلادهم من يحفظها، وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر.

وكان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر لزيارة بيت المقدس فاستعان بهم الفرنج الساحلية فأعآنوهم فسار بعضهم معهم، وأقمام بعضهم في البلاد لحفظها فلما قارب الفرنج مصر فارقها أسد الدين وقصد مدينة بلبيس فأقام بها هـ وعسكره، وجعلها له ظهراً يتحصن به فاجتمعت العساكـ المصرية والفرنج ونازلوا أسد الدينِ شيركوه بمدينة بلبيس وحصره بها ثلاثة أشهر وهــو ممتنع بهــا مع أنَّا سورها قصير جداً وليس لها حندق ولا فصل يحميها. وهو يغاديهم القتـ آل ويراوحهم فلم يبلغوا منه غـرضاً ولا نـالوا منـه شيئاً. فبينـها هم كذلـك إذ أتاهم الخـبر بهزيمـة الفرنج على خارم وملك نور الدين خارم ومسيره إلى بانياس عـلى ما نـذكره إن شـاء الله تعالى. فحينئذ سقط في أيديهم وأرادوا العودة إلى بالادهم ليحفظوها فراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام ومفارقة مصر وتسليم ما بيده منها إلى المصريين، فأجمابهم إلى ذلك لأنه لم يعلم ما فعله نـور الدين بالشام بـالفرنـج ولأن الأقوات والذخائر قلت عليه. وخرج من بلبنيس في ذي الحجة فحدثني من رأى أسد الدين حين خرج من بلبيس قال: أخرج أصحابه بـين يديــه وبقي في آخرهم ۗ وبيده لت من حديد يجمي ُساقتهم والمسلمون والفرنج ينظرون إليه. قال: فأتاه فرنجي من الغرباء الذين خرجوا من البحر فقال له: أمَّا تخاف أن يغدر بك هؤلاء المصريون والفرنج وقد أحاطوا بك وبأصحابك ولا يبقى لكم بقية. فقال شيركوه يــا ليتهم فعلوه حتى كنت ترى ما أفعله، كنت والله أضع السيف فلا يقتل منا رجل= لناخير من ملكها. وقد يضطرون فيملكون نور الدين منها وان ملكها قبلنا احتاج الى مصانعتنا (1) فأبوا عليه وقالوا: انما نزداد بها قوة فرجع الى رأيهم وساروا جميعاً الى مصر وانتهوا الى تنيس في صفر سنة اربع وستين فلكوها عنوة واستباحوها.

ثم ساروا الى القاهرة وحاصروها وأمر شاورباحراق مصر وانتقال أهلها الى القاهرة ، فنهبت المدينة ، ونهب أموال أهلها وبغتهم قبل نزول الافرنج عليهم بيوم فلم تخمد النار مدة شهرين ، وبعث العاضد بالصريخ الى نود الدين واشتد عليه الحصاد ، وبعث شاور

=حتى يقتل منهم رجال، وحينئذ يقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفني، شجعانهم فنملك بلادهم ونهلك من بقي. والله لو أطاعني هؤلاء لخرجت إليكم من أول يوم ولكنهم امتنعوا فصلب على وجهه وقال: كنا نعجب من فرنج هذه البلاد ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك والآن فقد عذرناهم. ثم رجع عنه وسار شيركوه إلى الشام فوصل سالماً وكان الفرنج قد وضعوا له على مضيق في الطريق رصداً ليأخذوه أو ينالوا منه ظفراً فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق ففيه يقول عمارة:

أخددتم عن الأفرنج كل ثنية وقلت لا يدي الخيل مري على (مرى) لئن نصبوا في السبر جسراً فإنكم عبرتم ببحر من حديد على الجسر ولفظة مرى في آخر البيت الأول اسم ملك الفرنج.

(١) صانعه: داهنه، داراه، رشاه. ومنه المثل: من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة.

الى ملك الافرنج يشير بالصلح على ألف ألف دينار مصرية ، ويهدّده بعساكر نور الدين فأجابوا الى ذلك.

ودفع اليهم مائة ألف دينار وتأخروا قريباً حتى يصل اليهم بقية المال وعجز عن تحصيله والافرنج يستعثونه فبعثوا خلال ذلك الى نور الدين يستنجدونه على الافرنج بأن يرسل اليهم أسد الدين شيركوه في عسكر يقيمون عندهم على أن لنور الدين ثلث بلاد مصر ولاسد الدين اقطاعه وعطا العساكر فاستدعى أسد الدين من حس وكانت اقطاعه وأمره بالتجهر الى مصر وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الدواب والاسلحة وحكمه في العساكر والخزائن وما يجتاج اليه.

وسار في ستة آلاف وأزاح علل جنده وأعانهم أسد الدين بعشرين ديناراً لكل فارس وبعث معه جماعة من الامراء : منهم خرديك مولاه وعز الدين قليج وشرف الدين بخش وعين الدولة الباروقي وقطب الدين نيال بن حسّان وصلاح الذين يوسف ابن أخيه أيوب وسار الى مصر فاما قاربها ارتحل الافرنج راجعين الى بلادهم ودخل هو اليها منتصف السنة وخلع عليه (١) الماضد وأجرى عليه وعلى عسكره الجرايات الوافرة و

<sup>(</sup>١) خلع عليه ثوباً: ألبسه إياه منحة.

ثم شرع شاور في مماطلة أسد الدين بما وقع اتفاقهم معه عليه وحدّث نفسه بالقبض عليه واستخدام جنده لمدافعة الافرنج ولم يتم له ذلك وشعر به أسد الدين فاعترضه صلاح الدين ابن أخيه وعز الدين خرديك مولاه عند قبر الامام الشافعي رضي الله عنه وقتلاه وفوض العاضد أمور دولته الى أسد الدين وتقاصر الافرنج عنها ومات أسد الدين واستولى صلاح الدين بعد ذلك على البلاد وارتجع البلاد الاسلامية من يد الافرنج كما نذكر في أخبار دولته والله أعلم .

(١) ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج ٩ ص ٩٩ بعنوان:

(ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور) في هذه السنة في ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار مصر فملكها ومعه العساكر النورية وسبب ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج من البلاد المصرية وأنهم جعلوا لهم في القاهرة شحنة وتسلموا أبوابها وجعلوا لهم فيها جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم، وحكموا على المسلمين حكماً جاثراً وركبوهم بالأذى العظيم. فلما رأوا ذلك وإن البلاد ليس فيها من يردهم أرسلوا إلى ملك الفرنج بالشام وهو مري ولم يكن للفرنج مذ ظهر بالشام مثله شجاعة ومكراً ودهاء يستدعونه ليملكها، وأعلموه خلوها من موانع وهونوا أمرها عليه فلم يجبهم فاجتمع إليه فرسان الفرنج وذو الرأي منهم فأشاروا عليه بقصدها وتملكها فقال لهم: الرأي عندي أننا لا نصدقها ولا طمعة لنا فيها وأموالها تساق إليها نتقوى بها على نور الدين، وإن نحن قصدناها لنملكها فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحيها لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها ويحملهم وأخوف منا على تسليمها إلى نور الدين. ولئن صار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض الشام فلم يقبلوا قوله، وقالوا له: إنها لا مانع فيها ولا حامى وإلى أن يتجهز عسكر نور الدين ويسير إليها نكون نحن قد ملكناها وفرغنا = حامى وإلى أن يتجهز عسكر نور الدين ويسير إليها نكون نحن قد ملكناها وفرغنا =

### حصار الإفرنج دهياط

ولما ملك اسد الدين شيركوه مصر خشيه الافرنج على ما بايديهم من مدن الشام وسواحله ، وكاتبوا اهل ملتهم ونسبهم

- من أمرها، وحينشذ يتمنى نور الدين منا السلامة فسار معهم على كره وشرعوا يتجهزون ويظهرون أنهم يريدون قصد مدينة حمص.

فلها سمع نور الدين شرع أيضاً يجمع عساكره وأمرهم بالقدوم عليه. وجدً الفرنج في السير إلى مصر فقدموها ونازلوا مدينة بلبيس وملكوها قهراً مستهل صفر ونهبوها وقتلوا فيها وأسروا وكان جماعة من أعيان المصريين قد كاتبوا الفرنج ووعدهم النصرة عداوة منهم لشاور بن الخياط وابن فرجلة، فقوي جنان الفرنج وساروا من بلبيس إلى مصر فنزلوا على القاهرة عاشر صفر وحصروها فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم كها فعلوا بأهل بلبيس، فحملهم الخوف منهم على الامتناع فحفظوا البلد وقاتلوا دونه وبذلوا جهدههم في حفظه. فلو أن الفرنج أحسنوا السيرة في بلبيس ملكوا مصر والقباهرة، ولكن الله تعالى حسن لهم ذلك أي ما فعلوا في بلبيس ملكوا مصر والقباهرة، وأن ينهب البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونهبت أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة، وأن ينهب البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونهبت الملدينة وافتقر أهلها وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم خوفاً أن الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج وأرسل في الكتب شعور النساء وقال: هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج فشرع في تسيير الجيوش.

وأما الفرنج فانهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على أهلها وشاور هو المتولى للأمر والعساكر والقتال فضاق به الأمر وضعف عن ردهم فأخلد إلى أعمال =

بصقلية وافرنسة يستنجدونهم على مصر ليملكوها ، وبعثوا الاقسة والرهبان من بيت المقدس يستنفرونهم لجايتها وواعدوهم بدمياط طمعاً في ان يملكوها ويتخذوها ركاباً للاستيلاء على مصرفا جتمعوا عليها ،

=الحيلة فأرسل إلى ملك الفرنج يذكر له مودة وعبّة له قدياً، وإن هواه معه لخوفه من نور الدين والعاضد، وإنما المسلمون لا يوافقونه على التسليم إليه ويشير بالصلح وأخذ مالا لشلا يتسلم البلاد نور الدين فأجابه إلى ذلك على أن يعطوه ألف ألف دينار مصرية يعجل البعض ويمهل بالبعض فاستقرت القاعدة على ذلك. ورأى الفرنج أن البلاد قد امتنعت عليه وربما سلمت إلى نور الدين فأجابوا كارهين وقالوا ناخذ المال فنتقوى به ونعاود البلاد بقوة لا نبالي معها بنور الدين فومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فعجل لهم شاور ماثة ألف دينار وسألهم الرحيل عنه ليجمع لهم المال فرحلوا قريباً، وجعل شاور يجمع لهم المال من أهل القاهرة ومصر فلم يتحصل له إلا قدر لا يبلغ خمسة آلاف دينار. وسببه أن أهل مصر كانوا قد احترقت دورهم وما فيها وما سلم نهب وهم لا يقدرون على الأقوات فضلاً عن الأقساط. أما أهل القاهرة فالأغلب على أهلها الجند وغلمانهم فلهذا تعذرت عليهم الأموال وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه، وبذلوا له ثلث بلاد مصر وأن يكون أسد الدين مقيهاً عندهم في عسكر وأقطاعهم من البلاد المصرية أيضاً خارجاً عن الثلث الذي هم.

وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد بحلب أرسل إلى أسد الدين يستدعيه إليه فخرج القاصد في طلبه فلقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت أقطاعه. وكان سبب وصوله أن كتب المصريين وصلته أيضاً في المعنى فسار أيضاً إلى نور الدين واجتمع به وعجب نور الدين من حضوره في الحال وسره ذلك وتفاءل به وأمر بالتجهيز إلى مصر وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الثياب والدواب والأسلحة وغير ذلك، وحكمه في العسكر والخزائن، واختار من العسكر ألفي فارس وأخذ المال وجمع ستة آلاف فارس، وسار هو ونور الدين إلى باب دمشق فوصلها سلخ =

وحاصروها لاول أيام صلاح الدين وأمدهم صلاح الدين بالعساكر والاموال .وجاء بنفسه وبعث الى نود الدين يستنجده ويخوّفه على

=صفر ورحل إلى رأس الماء وأعطى نور الدين كل فارس بمن مع أسد الدين عشرين ديناراً معونة غير محسوبة من جامكيته. وأضاف إلى أسد اللدين جماعة أخرى من الأمراء منهم مملوكه عز الدين جرديك وغرس الدين قليج شرف الدين برغش وعين الدولة الياروقي وقطب الدين ينال بن حسان المنجبي وصلاح الدين يوسف بن أيوب أخي شيركُوه على كره منه ﴿وعسى أن تَكَ هُوا شَيْشًا وَهُو خَـيْرِ لَكُمْ وَعْسَى أَنْ تحبوا شيئاً وهو شر لكم احب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته وكره صلاح الدبن المسير وفيه سعادته وملكه وسيرد ذلمك عند موت شيركوه إن شاء الله تعالى. وسار أسد الدين شيركوه من رأس الماء مجداً منتصف ربيع الأول فلما قارب مصر رحل الفرنج إلى بلادهم بخفي حنين خائبين مما أملوا. وسمع نور الدين بعودهم فسره ذلك وأمر بضرب البشائر في البلاد وبث رسله في الآفاق مبشرين بذلك فإنه كان فتحاً جديداً لمصر وحفظاً لبلاد الشام وغيرها. فأما أسد الـدين فإنــه وصل إلى القاهرة سابع جمادي الآخرة ودخل إليها واجتمع بالعاضد لدين الله وخلع عليه، وعاد إلى خيامه بالخلفة العاضدية، وفرح بـه أهل مصر وأجريت عليه وعـلَى عسكره الجرايات الكثيرة والإنعامات الوافرة ولم يمكن شاور المنع عن ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة مع شيركوه وهوى العاضد معهم فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه، وشرع يماطل أسد الدين في تقرير ما بذل لنور الدين من المال وإقطاع الجند وإفراد ثلث البلاد لنور الدين، وهو يركب كل يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده ويمينه ﴿وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو إليها أسد الدين والأمراء اللذين معه ويقبض عليهم يستخدم من معهم من الجند فيمنع بهم البلاد من الفرنج فنهاه ابنه الكامل وقال له: والله لئن عزمت على هذا الأمر لأعرفن شيركوه فقال له أبوه: والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن جميعاً. فقـال صدقت ولأن نقتــل ونحن مسلمون والبلاد إسلامية خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج، فإنه ليس بينك =

مصر فتابع اليه الامداد ، وسار بنفسه الى بلاد الافرنج بالشام . واكتسحها وخربها فعاد الفرنج الى دمياط بعد حصار خمسين يوماً

 وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه، وحيئذ لـو مشى العاضـد إلى نور الدين لم يرسل معه فارساً واحداً ويملكون البلاد فترك ما كان عزم عليه. ولما رأى العسكر النوري مطل شاور خافوا شره فاتفق صلاح الدين يوسف بن أيسوب وعز الدين جرديك وغيرهم على قتل شاور فنهاهم أسد الدين فسكنوا وهم على ذلك العرم من قتله، فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته فلم يجله في الخيام كان قد مضى يزور قبر الشافعي رضي الله تعالى عنه فلقيه صلاح الدين يوسف وجرديك في جمع من العسكر، وخدموه وجعلموه بأن شيركوه في زيارة قبر الإمام الشافعي فقال: تمضي إليه فساروا جميعاً، فسايره صلاح المدين وجرديك والقوه إلى الأرض عن فرسه فه مرب أصحابه عنه فأخذ أسيراً فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد المدين، فتوكلوا بحفظه وسيروا أعلموا أسد المدين فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه . وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر فارسل إلى أسد الدين يطلب منه رأس شاور وتابع الرسل بذلك فقتل، وأرسل رأسه إلى العاضد في السابع عشر من ربيع الآخرة، ودخل أسد الدين القاهرة فرأى من اجتماع الخلق ما خافهم على نفسه فقال لهم أمير المؤمنين بعني العاضد يأمركم بنهب دار شاور، فتفرق الناس عنه إليها فهبوها وقصد هو قصر العاضد فخلع عليه الوزارة ولقب الملك المنصور أمير الجيوش، وسار بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور فلم ير فيها ما يقعد عليه واستقر في الأمر وغلب عليه ولم يبق له مانع ولا منازع. واستعمل على الأعمال من يثق إليه من أصحابه وأقطع البلاد لعساكره. أما الكـامل بن شـاور فإنــه لما قتــل أبوه دخل القصر هو وأخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم فكان شيركوه يتأسف عليه كيف عدم لأنه بلغه ما كان منه مع أبيه في منعه من قتل شيركوه، وكان يقـول: دودت أنه بقي لأحسن إليه جزاء الصنيعة.

نفس الله عليهم (1) ومن هذه القصة بقية أخبار الافرنج متعلقة بالدولتين : دولة بني زنكي بالشام ودولة بني ايوب بمصر فأخرت بقية اخبارهم الى ان نسردها في الدولتين على مواقعها في مواضعها حسبا تراه، ولم يبق إلا استيلاؤهم على القسطنطينية من يد الروم فأوردناه ههنا،

#### استيلاء الإفرنج عام القسطنطينية

كان هؤلاء الافرنج بعد ما ملكوه من بلاد الشام اختلفت احوالهم في الفتنة والمهادنة مع الروم بالقسطنطينية ، لاستيلائهم على الثغور من بلاد المسلمين التي تجاور الروم التي كانت بايديهم من قبل وظاهرهم الروم على المسلمين في بعض المرات ثم غلبوا عليهم آخراً، وملكوا القسطنطينية من أيديهم فأقامت في أيديهم مدة، ثم ارتجمها الروم على يد لشكري من بطارقتهم.

وكيفية الخبر عن ذلك ان ملوك الروم أصهروا الى ملوك الافرنج وتروّجوا منهم بنتاً لملك الروم فولدت ذكراً خاله الافرنسيس وثب عليه أخوه فانتزع الملك من يده وحبسه، ولحق الولد بملك الافرنج خاله مستصرخاً به فوصل اليه، وقد تجهّز الافرنج لاستنقاذ

<sup>(</sup>١) يقال: نفُّس فلاناً: أي أمهله أو أزال كربه وغمه.

القدس من يد المسلمين. وكان صلاح الدين قد ارتجعها منهم كما يأتي في أخباره ان شاء الله تعالى.

وانتدب لذلك ثلاثة من ملوكهم دوقص البنادقة وهو صاحب الاسطول الذي ركبوا فيه ، وكان شيخاً أعمى لا يركب ولا يمني الا بقائد . ومقدم الفرنسيس ويسمى المركيش ، والثالث يسمى كبداقليد (۱) وهو أكثرهم عدداً فجعل الملك ابن أخته معهم ، وأوصاهم بمظاهرته على ملكه بالقسطنطينية ، ووصلوا البها في ذي القعده سنة تسع وتسعين وخسائة ، فخرج عم الصبي وقاتلهم ، واضرم شيعة الصبي النار في نواحي البلاد فاضطرب العسكر ورجعوا ، وفتح شيعة الصبي باب المدينة ، فأضطرب العسكر ورجعوا ، وفتح شيعة الصبي باب المدينة ، وأحلوا الإفرنج ، وغرج عمه هارباً ونصب الإفرنج الصبي في وأخذوا الإفرنج ، وغرج عمه هارباً ونصب الإفرنج الصبي في الملك ، وأطلقوا أباه من السجن واستبدوا بالحكم وصادروا الناس وأغذوا مال البيع ، وما على الصلبان من الذهب ، وما على قائيل المسيح والحواريين ، وما على الانجيل فعظم ذلك على الروم ووثبوا المسيح والحواريين ، وما على الانجيل فعظم ذلك على الروم ووثبوا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهنا أسهاء إفرنجية محرفة كها هي كذلك محرفة في كتب التاريخ القديمة. وفي الكامل ج. ص ٢٦٤: وكانوا ثلاثة ملوك: دوقس البنادقة وهو صاحب المراكب البحرية، وفي مراكبه ركبوا إلى القسطنطينية، وهو شيخ أعمى إذا ركب تقاد فرسه. والآخر يقال له المركيس وهو مقدم الإفرنسيس. والأخر يقال له كندأفلند وهو أكثرهم عدداً.

بالصبي فقتلوم، وأخرجوا الافرنج من البلد، وذلك منتصف سنة ستائة.

وأقام الافرنج بظاهرها محاصرين لهم، وبعث الروم صريخاً الى صاحب قونية ركن الدين سليان بن قليج ادسلان، ينهض لذلك وكان بالمدينة متخلفون من الافرنج يناهزون ثلاثين ألفاً فثاروا بالبلد عند شغل الروم بقتال أصحابهم، وأضرموا النار ثانياً فاقتحم الافرنج وأفحشوا في النهب والقتل، ونجا كثير من الروم الى الكنائس وأعظمها كنيسة سوميا فلم تغن عنهم، وخرج القسيسون والاساقفة في ايديهم الانجيل والصلبان فقتلوهم، ثم تنازع الملوك الثلاثة على الملك بها، وتقارعوا فخرجت القرعة على كبداقليد فلكها على أن يكون لدوقس البنادقة الجزائر البحرية اقريطش فلكها على أن يكون لدوقس البنادقة الجزائر البحرية اقريطش ورودس وغيرها، ويكون لمركيش الافرنسيس شرقي الحليخ، ولم يحصل أحد منهم شيئاً الا ملك القسطنطينية كبداقليد وتغلب على شرقي الخليح بطريق من بطارقة الروم اسمه لشكري فلم يزل بيده الى ان مات، ثم غلب بعد ذلك على القسطنطينية وملكها من يد الافرنج، والله غالب على الره

 <sup>(</sup>١) وهنا أيضاً عدم انسجام في العبارات وتحريف في الأسماء. وعن الكامل ج ٩ ص ٢٦٣:

<sup>(</sup>ذكر ملك القسطنطينية من الروم) في هذه السنة في شعبان ملك الفرنج مدينة القسطنطينية من الروم وأزالوا ملك الروم عنها وكان سبب ذلك أن ملك الروم =:

# الخبر عن دولة بنّي ارتق وملكهم لماردين وديار بكر ومبادىء أمورهم وتصاريف أحوالهم

كان أرتق بن اكسك ويقال اكست، والاول أصح. كلمة أولها همزة ثم كافان الاولى ساكنة بينها سين، من مماليك السلطان ملك شاه بن البأرسلان ملك السلجوقية، وله مقام محمود في دولتهم

= بها تزوج أخت ملك إفرنسيس وهو من أكبر ملوك الفرنج فرزق منهـا ولداً ذكـراً ثم وثب على الملك أخ له فقبض عليه وملك البلد منه وسمل عينيه وسجنه فهرب ولـده ومضى إلى خاله مستنصراً به على عمه فاتفق ذلك، وقد اجتمع كثير من الفرنج ليخرجوا إلى بلاد الشام، لاستنقاذ البيت المقدس فأخذوا ولـد الملك معهم وجعلوا طريقهم على القسطنطينية قصداً لإصلاح الحال بينه وبين عمه ولم يكن له طمع في سوى ذلك فلما وصلوا خرج عمه في عساكر الـروم محاربـاً لهم فوقـع القتال بينهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وخسائة فانهزمت الروم ودخلوا البلد فدخله الفرنج معهم فهرب ملك آلروم إلى أطراف البلاد، وقيل إن ملك الروم لم يقاتل الفرنج بظاهر البلد وإنما حصروه فيها وكان بالقسطنطينية من الروم من يريد الصبي فـألقوا النار في البلد فاشتغل الناس بذلك ففتحوا باباً من أبواب المدينة فدخلها الفرنج وخرج ملكها هارباً وجعـل الفرنـج الملك في ذلك الصبي وليس لـه من الحكم شيء وأخرجوا أباه من السجن إنما الفرنج هم الحكام في البلد فثقلوا الوطأة على أهله وطلبوا منهم أموالاً عجزوا عنها وأخلوا أموال البيع وما فيها من ذهب ونقرة وغير ذلك حتى ما على الصلبان وهو على صورة المسيح عليه السلام والحواريين وما على الأناجيل من ذلك أيضاً فعظم ذلك على الروم وحملوا منه خطباً عظيماً فعمدوا إلى ذلك الصبي الملك فقتلوه وأخرجوا الفرنج من البلد وأغلقوا الأبـواب واستحضروا الملك وكان ذلك في جمادي الأولى سنة ستهائة فأقام الفرنج بـظاهره محــاصرين للروم =

وكان على حلوان وما اليها من اعمال العيراق. ولما بعث السلطان ملك شاه عساكره الى حصار الموصل مع فخر الدولة بن جهير

ـ وقاتلوهم ولازموا قتالهم ليلاً ونهاراً وكان الروم قلد ضعفوا ضعفاً كثيراً فأرسلوا إلى السلطان ركن الدين سليان بن قلج إرسلان صاحب قونية وغيرها من البلاد يستنجدونه فلم يجد إلى ذلك سبيلًا وكان بالمدينة كثير من الفرنج مقيمين يقا ربون ثلاثين ألفاً ولعظم البلد لا يظهر أمرهم فتواضعوا هم والفرنج الذين بظاهر البلد ووثبوا فيه وألقوا النار مرة ثانية فاحترق نحو ربع البلد وفتحوا الأبـواب فدخلوهــا ووضعوا السيف ثلاثة أيام وفتكوا بالروم قتلًا ونهباً فأصبح الروم كلهم مـا بين قتيـل أو فقير لا يملك شيئاً ودخل جماعة من أعيان الروم الكنيسة العظمى التي تدعى سوفيا فجاء الفرنج إليها فخرج إليهم جماعة من القسيسين والأساقفة والرهبان بأيديهم الإنجيل والصليب يتوسلون بها إلى الإفرنج ليبقوا عليهم فلم يلتفتوا إليهم وقتلوهم أجمعين ونهبوا الكنيسة وكانوا ثلاثة ملوك دوقس البنادقة وهو صاحب المراكب البحرية وفي مراكبه ركبوا إلى القسطنطينية وهو شيخ أعمى إذا ركب تقاد فرسه والأخر يقال له المركيس وهو مقدم الإفرنسيس والآخر يقال له كنــدأفلند وهــو أكثرهم عدداً، فلم استولى على القسطنطينية اقترعوا على الملك فخرجت القرعة على كند أفلند فأعادوا القرعة ثانية وثالثة فخرجت عليه فملكوه والله يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشباء فلما خرجت القرعة عليه ملكوه عليها وعلى ما يجاوزها وتكون لدوقس البنادقة الجزائر البحرية مثل جزيرة اقريطش وجزيرة رودس وغيرهما ويكون لمركيس الافرنسيس البلاد التي هي شرق الخليج مثل أزنيق ولاذيق فلم يحصل لأحد منهم شيء غير الذي أخذ القسطنطينية وأما الباقي فلم يسلم من به من الروم، وأما البلاد التي كانت لملك القسطنطينية شرقي الخليج المجاورة لبلاد ركن المدين سليهان بن قليج إرسلان ومن حملتها أزنيق ولاذيق فإنها تغلب عليها بـطريق الروم اسمه لشكري وهي بيده إلى أن توفي.

سنة سبع وسبعين وأربعائة أردفه بعسكر آخر مع أرتق فهزمه مسلم بن قريش فعاصره بآمد . ثم داخله في الخروج من هذا الحمار على مال اشترطه ، ونجا الى الرقة . ثم خشي أرتق من فعلته تلك فلحق بتنش حتى سار الى حلب طامعاً في ملكها فلقيه تتش وهزمه . وكان لارتق في تلك الواقعة المقام المحمود . ثم سار تتش الى حلب وملكها ، واستجار مقدمها ابن الحسين بارتق فأجاره من السلطان تتش . ثم هلك ارتق سنة ثلاث وثرانين بالقدس ، وملكه من بعد ارتق ابناه أبو الغازي وسقان . وكان لهما معه الرها(۱) وسروج (۲) ولما ملك الافرنج انطاكية سنة احدى وتسعين وأربعائة المتمت الامرا ، بالشام والجزيرة وديار بكر (۲) وحاصروها ، وكان لمسقان في ذلك المقام المحمود . ثم تخاذلوا وافترقوا وطمع أهل مصر

(١) الرُّها: ورد في معجم البلدان: الرُّهاء مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينها ستة فراسِخ، سميت باسم الذي استحدثها، وهو الرها بن البلندي بن مالك بن دعر.

<sup>(</sup>٢) سروج: بلدة قريبة من حرَّان من ديار مصر، غلب عياض بن غنم على أرضها، فتحها صلحا على مثـل صلح الرهـا في سنة ١٧ في أيـام عمـر، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ديار بكر: هي بالاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وحدَّها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة. ومنه حصن كيفا وآمد وميّافارقين.

في ارتجاع القدس منهم، وساد اليها الملك الافضل المستولي على دولتهم فحاصرها أدبعين يوماً وملكها بالامان، وخرج سقان وأبو الفاذي ابنا ادتق وابن أخبها يأقوتي وابن عمها سونج، وأحسن اليهم الافضل وولى على بيت المقدس وينجع الى مصر، وجاء الافرنج فلكوها كما تقدم في أخباد الدولة السلجوقية، ولحق ابو الفاذي بالمراق فولي شحنة بغدادة وساد سقان الى الها فأقام بها وكان بينه وبين كربوقا صاحب الموصل فتن وحروب أس في بعضها ياقوتي ابن أخيه.

ثم توني كربوقا سنة خمسة وتسعين وولي الموصل بعده موسى التركماني وكان نائبابحصن كيفا (۱) فزحف اليه جكرمس صاحب جزيرة ابن عمر وحاصره بالموصل واستنجد موسى سقان على ان ان يعطيه حسن كيفا ف انجده وساد اليه دافرج عنه جكرمس وخرج موسى القاء سقيان فقتله مواليه غدرا ، ورجع سقيان الى حسن كيفا فلكه ثم كانت الفتنة بين أبي الغازى وكستكين القيصري لما بعثه بركيارق شحنة على بغداد وكان هو شحنة من قبل السلطان محمد فنع القيصري من الهخول واستنجد

<sup>(</sup>١) حصن كيفا: ويقال كيْبا، وأظنها أرمنية، وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر.

أخاه سقان فجا، اليه من حصن كيفا في عساكره ونهب تكريت (۱) وخرج اليها أبو الغازي ، واجتمع معهم صدقة بن مزيد صاحب الحِلَّة، وعاثوا في نواحى بغداد وفتكوا بنفر من أهل البلد .

وبعث اليهم الخليفة في الصلح على ان يسير القيصري الى واسط (۱) فسار اليه و دخل أبو الغازي بغداد ، ورجع سقان الى بلده ، وقد مر ذلك في اخبارهم ، ثم استولى مالك بن بهرام أخي سقان على عامة الخرمية سنة سبع وتسعين ، وكان له مدينة سروج فلكها منه الافرنج ، وسار الى غانة فلكها من بني يعيش بن عيسى ابن خلاط، واستصرخوا بصدقة بن مزيد ، وارتجعها لهم منه ، وعاد الى الحلة فعاد مالك فلكها واستقرت في ملكه ، ثم اجتمع سقان وجكرمش صاحب الموصل على جهاد الافرنج سنة سبع وتسعين ، وهم محاصرون حران (۱) فتركو المنافسة بينهم وقصدوهم وسقان

<sup>(</sup>١) تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، ولها قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة، وهي غربي دجلة.

<sup>(</sup>٢) واسط: ورد في معجم البلدان: واسط في عدة مواضع نبدأ أولاً بواسط الحجاج لأنه أعظمها وأشهرها. سميت واسطاً لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة، لأن منها إلى كل واحدة منها خمسين فرسخاً. وهذه المذكورة هذا هي واسط الحجاج لأنه هو الذي عمرها.

<sup>(</sup>٣) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مضر، بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل: سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام، لأنه أول من بناها فعرّبت فقيل حرّان، وذكر قوم أنها أول مدينة بُنيت على الأرض بعد الطوفان.

في سبعة آلاف من التركيان فيؤموا الافرنج، وأسروا القمص بردويل صاحب الرها، أسرو أصحاب سقيان فتغلب عليهم أصحاب جكرمش وأخذوه، وافترقوا بسبب ظلك وعادوا الى ما كان بينهم من الفتن، والله أعلم،

## استيلاً، سقيمان بن أرتق على ماردين

كان هذا الحسن ماردين "من ديلا بكر" وأقطعه السلطان بركبارق بجميع أعماله لِنُعَن كان هنده وكان في ولاية الموصل وكان ينجر اليه خلق كثير من الاكراد يفسدون السابلة، واتفق ان كربوقا صاحب الموصل سار لحصار آمد" وهي لبعض التركان فاستنجد صاحبها بسقان فسار لاتجاده وقاتل كربوقا قتالا شديداً، مهزمه وأسر ابن أخيه ياقوتي بن ارثق وحبسه بقلعة ماردين عند

<sup>(</sup>۱) ماردين: قلعة مشهورة على قنَّة جبل الجنزيرة مشرفة على دُنيسر ودارا ونصيبين، وذلك الفضاء الواسع، وقدّامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات; ومدارس وربط وخان قاهات. ودورهم فيها كالدرج.

ونمــا لا شك فيــه أنه ليس في الأرض كلهــا أحسن من قلعتهــا ولا أحصن ولا أحكم .

م. ب. م. ب. أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدراً وأشهرها ذكراً. بلد قديم حصين (٢)

<sup>(</sup>٢) أمد: أعظم مدل ديار بحر واجلها فدرا واشهرها دكرا. بلد فديم حصين ركين مبني بالحجارة السُّود على نشز دجلة محيطة بأكثره، مستديرة به كالهلال، وفي وسطه عيون وآبار.

المنني فبقي محبوساً مدة طويلة ، وكثر ضرد الاكراد فبعث ياقوتي الى المنني صاحب الحصن في أن يطلقه ، ويقيم عنده بالربض لدفاع الاكراد ففعل ، وصار يغير عليهم في سائر النواحي الى خلاط . وصار بعض أجناد القلعة يخرجون للاغارة معه فلا يهيجهم .

ثم حدّثته نفسه بالتوثب على القلمة فقبض عليهم بعض الايام مرجعه من الاغارة، ودنا من القلمة، وعرضهم على القتل ان لم يفتحوا له ففتحها أهلوهم وملكها، وجمع الجوع وسار الى نصيبين (1)، وأغار على جزيرة ابن عمر، وهي لجكرمش فكبسه جكرمش وأصحابه في الحرب بينهم فقتله، وبكاه جكرمش، وكان تحت ياقوتي ابنة عمه سقان فمضت الى أبيها وجمعت التركمان، وجاء سقان بهم الى نصيبين فترك طلب الثار فبعث البه جكرمش ما أرضاه من المال في ديته، ورجع وقدم عاردين بعد ياقوتي أخوه على بطاعة جكرمش، وخرج منها لبعض المذاهب، وكتب نائبه على بطاعة جكرمش، وخرج منها لبعض المذاهب، وكتب نائبه بها الى عمه سقان بأنه علك ماردين لجكرمش فسار اليها سقان، وعوض عليا ابن أخته جبل جور، وأقامت ماردين في ملكه مع حصن كيفا واستضاف اليها نصيبين، والله أعلم،

<sup>(</sup>١) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل من المـوصل إلى الشام، وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان. م. ب.

# وفاة سقمان بن أرتق ووإلية أخيه أبي الغازي مكانه بماردين

ثم بعث فخر الدين بن عمار صاحب طرابلس يستنجد سقان ابن ارتق على الافرنج، وكان استبد بها على الخلفاء العلويين أهل مصر، ونازله الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث بالصريخ الى سقمان بن ارتق سنة ثمان وتسعين، وأجابه وبينها هو يتجهز المسير وافاه كتاب طغركين صاحب دمشق المستبد بها من موالي بني تتش، يستدعيه لحضور وفاته، خوفاً على دمشق من الافرنج فأسرع المسير اليه معتزماً على قصد طرابلس وبعدها دمشق فانتهى الى القريتين (۱۱) وقدم طغركين على استدعائه، وجعل يدير الرأي مع أصحابه في صرفه، ومات هو بالقدس فكفاهم الله أمره، وقد كان أصحابه عندما أشفى على الموت أشاروا عليه بالرجوع الى كيفا فامتنع وقال : هذا جهاد، وان مت كان في ثواب شهيد، فلما مات عله ابنه ابراهيم الى حصن كيفا فدفنه به.

وكان أبو الغازي بن ارتق شحنة بغداد كما قدّمناه ولاه السلطان محد أيام الفتنة بينه وبين أخيه بركيارق. فلما اصطلح بركيارق

<sup>(</sup>١) القريتين: قرية كبيرة من أعمال حمص في طريق البريـة بينها وبـين سُخنة وأرك. وقال أبو جذيفة في فتوح الشام: وسار خالد بن الوليد من تدمر إلى القريتين، وهي التي تدعى حُوَّارين.

وأخوه سنة تسع وتسعين على أن تكون بغداد له ، وممالك أخرى من المالك الاسلامية ومن جملتها حلوان ، وهي أقطاع أبي الغازي فبادر وخطب لبركيارق ببغداد ، فنكر عليه ذلك صدقة بن مزيد وكان من شيعة السلطان محمد فجا ، الى بغداد ليزعج (۱) أبا الغازي عنها فف ارقها الى يعقوب ، وبعث الى صدقة يعتذر بأنه صار في ولاية بركيارق ، ويجكم الصلح في اقطاعه وولايته فلم يمكنه غير ذلك .

ومات بركيارق على اثر ذلك فغطب، أبو الغازي لابنه ملك شاه فنكر ذلك السلطان محمد منه، فلما استولى على الاسر عزله عن شحنة بغداد فلحق بالشام، وحمل رضوان بن تتش صاحب حلب على حصار نصيبين من بلاد جكرمش فحاصروها، وبعث جكرمش الى رضوان وأغراه بأبي الغازي ففسد ما بينها، ورحلوا مفترقين على نصيبين، وسار أبو الغازي الى ماردين، وقد مات أخوه سقيان كما قلناه فاستولى عليها والله تعالى أعلم،

<sup>(</sup>١) زعجه وأزعجه: أقلعه وقلعه من مكانه، طرده. أزعجه إلى المعصية: ساقه إليها.



•

## تعليق على عبض لأخرب اللهمّنة

[ ان ابن خلدون قبد نوسع جداً في أخبار المغرب والبربر لانه مغربي ، واما اخبار المشرقفانه اقتضب في بعضها، لذلك وأينا ان نلحق هنا بعض اخبار الحروب الصليبية واخبار الفاتح صلاح الدين الايوبي وهي عن تاريخ ابن الاثير الذي نقلنا عنه كثيراً أثناء التحقيق : عن الكامل ج ٩ ص ٢١٣ : ]

#### ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر الى عكا

وفي هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في البحر الى الفرنج الذين على عكا وكان أول من وصل منهم الملك فليب ملك افرنسيس وهو من أشرف ملوكهم نسباً وإن كان ملكه ليس بالكثير، وكان وصوله اليها ثاني عشر ربيع الاول ولم يكن في الكثرة التي ظنوها وإنما كان معه ست بطس كبار عظيمة فقويت به نفوس من على عكا منهم ولحوا في قتال المسلمين الذين فيها وكان صلاح الدين بشفرهم فكان يركب كل يوم ويقصد الفرنج ليشغلهم بالقتال عن مزاحفة البلا، وأرسل الى الامير أسامة مستحفظ بيروت يأمره بتجهيز ما عنده من الشواني والمراكب وتشحينها بالمقاتلة وتسييرها في البحر ليمنع الفرنج من الخروج الى عصافه فغفل ذلك وسير الشواني في البحر فصادفت خمسة مراكب مماوة

رجالا من أصحاب ملك إنكلترا الفرنج وكان قد سيرهم بين يديه وتأخر هو بجزيرة قبرس ليملكها فاقتتلت شواني المسلمين مع مراكب الفرنج فاستظهر المسلمون عليهم وأخذوهم وغنموا مسأ معهم من قوت ومتاع ومال وأسروا الرجال وكتب أيضاً صلاح الدين الى من بالقرب من النواب له يأمرهم بمثل ذلك ففعلوا وأما الفرنج الذين على عكا فانهم لازموا قتال من بها ونصبوا عليها سبع منجنيقات دابع جادى الاولى فلما دأى صلاح الدين ذلك تحول من شفرعم ونزل عليهم لئلا يتعب العسكر كل يوم في المجيء اليهم والعود عنهم فقرب منهم وكانوا كلما تحركوا للقتال ركب وقاتلهم من وراء خندقهم فكانوا يشتغلون بقتالهم فيخف القتال عمن بالبلد. ثم وصل ملك إنكلترا ثالث عشر جادى الاولى وكان قد استولى في طريقه على جزيرة قبرس وأخذها من الروم فانه لما وصل اليها غدر بصاحبها وملكها جميعاً فكان ذلك زيادة في ملكه وقوة للفرنج. فلما فرغ منها سار عنها الى من على عكما من الفرنج فوصل اليهم في خمس وعشرين قطعة كباراً مملوءة رجالا وأموالا فعظم به شر الفرنج واشتدت نكايتهم في المسلمين وكان رجل زمانه شجاعة ومكرا وجلدا وصبرا وبلي المسلمون منه بالداهية التي لا مثل لها. ولما وردت الاخبار بوصوله أمر صلاح الــدين بتجهيز بسطة كبيرة مملوءة من الرجال والعدد والاقوات فتجهزت وسيرت من بيروت . وفيها سبعاثة مفاتل :

فلقيها ملك إنكلترا مصادفة: فقاتلها وصبر من فيها على قتالها فلما أيسوا من الخلاص ونزل مقدم من بها الى أسفلها وهو يعقوب الحلبي مقدم الجندارية يعرف بغلام ابن شقتين فخرقها خرقاً واسماً للله لله لله لله لله لله لله الفرنج بمن فيها وما معهم من الذخائر فغرق جميع ما فيها وكانت عكا محتاجة الى رجال لما ذكرتاه من سبب نقصهم ثم إن الفرنج عملوا دبابات وزحفوا بها فخرج المسلمون وقاتلوهم بظاهر البلد وأخذوا تلك الكباش فلها دأى الفرنج ان ذلك جميعه لا ينفعهم عملوا تلا كبيراً من التراب مستطيلاً وما ذالوا يقربونه الى البلد ويقاتلون من وراه لاينالهم من البلد أذى حتى صاد على نصف علوه فكانوا يستظلون به ويقاتلون من خلفه فلم يكن للمسلمين فيه حيلة لا بالنار ولا بغيرها، فحينتذ عظمت المصيبة على من بعكا من المسلمين فأدسلوا الى صلاح الدين يعرفونه حالهم على نفع .

#### ذکر ملک الفرنج عکا

في يوم الجمة سابع عشر جادى الآخرة استولى الفرنج لعنهم الله على مدينة عكا وكان اول وهن دخل على من بالبلد ان الامير سيف الدين على بن أحمد المكاري المعروف بالمشطوب كان فيها ومعه عدة من الامرا كان هو أمثلهم وأكبرهم فخرج الى ملك افرنسيس وبذل تسليم البلد بما فيه على أن يطلق المسلمين

الذين فيه ويمكنهم من اللحاق بسلطانهم فلم يجبه الى ذلك فعاد على بن أحمد الى البلد فوهن من فيمه وضعفت نفوسهم وتخاذلوا وأهمتهم أنفسهم. ثم إن أمراء ممن كان بعكا لما دأوا ما فعلوا بالمشطوب والفرنج لم يجيبوا الى التسليم، اتخذوا الليــل جمــلّا وركبوا في شيء صغير وخرجوا سرًا من أصحابهم ولحقوا بعسكر المسلمين وهم: عز الدين أرسل الاسدى وابن عز الدين جاولي وسنقر الوشاقي ومعهم غيرهم فلما أصبيح الناس ورأوا ذلك ازدادوا وهنا الى وهنهم وضعفا الى ضعفهم وأيقنوا بالعطب.ثم إن الفرنج أرسلوا الى صلاح الدين في معنى تسليم البلد فأجابهم الى ذلك والشرط بينهم أن يطلق من أسراهم بعدد من في البسلا ليطلقوا هم من بمكا وأن يسلم اليهم صليب الصلبوت فلم يقنعوا بما بدل فأرسل الى من بعكا من المسلمين يأمرهم أن يخرجوا من عكا يداً واحدة ويتركوا البلد بما فيه ، ووعدهم أنه يتقدم الى تلك الجهة التي يخرجون منها بعساكره ويقاتل الفرنج فيها ليلحقوا به فشرعوا في ذلك واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه فما فرغوا من أشغالهم حتى أسفر الصبح فبطل ما عزموا عليه لظهوره. فلما عجز الناس من حفظ البلد زحف اليهم الفرنج بحدهم وحديدهم فظهروا من البلد على سوره يحركون أعلامهم ليراها المسلمون وكانت هي العلامة اذا اخترمهم أمر. فلما رأى المسلمون ذلك صبحوا بالبكاء والعويل وحملوا على الفرنج من جميع جهاتهم طلبا

منهم أن الفرنج يشتغلون عن الذين بعكا وصلاح الدين يجرضهم وهو في أولهم. وكان الفرنح قد خفوا عن خنادقهم ومالوا الى جهة البلد فقرب المسلمون من خنادقهم حتى كادوا يدخلونها عليهم ويضعون السيف فيهم فوقع الصوت فعاد الفرنج ومنعوا المسلمين وتركوا في مقابلة من بالبلد من يقاتلهم فلما رأى المشطوب أن صلاح الدين لا يقدر على نفع ولا يدفع عنهم ضراً خرج الى الفرنج وقرر معهم تسليم البلا وخروج من فيه بأموالهم وأنفسهم وبذل لهم عن ذلك ماثتي ألف دينار وخسمائة أسير من المعروفين٬ وإعادة صليب الصلبوت وأدبعة عشر ألف دينار للمركيس صاحب صور فأجابوه الى ذلك وحلفوا له عليه، وأن يكون مدة تحصيل المال والاسرى الى شهرين. فلما حلفوا له سلم البلد اليهم ودخلوه سلماً فلما ملكوه غدروا واحتاطوا على من فيه من المسلمين وعلى أموالهم وحبسوهم. وأظهروا انهم يقعلون ذلك ليصل اليهم ما بذل لمم، وراسلوا صلاح الدين في إرسال المسال والاسرى والصليب حتى يطلقوا من عندهم فشرع في جمع المال وكان هو الامان له إِمَّا يَخْرِج مِنْ يُحْصِلُ إِلَيْهُ مِن دَخُلُ الْبِلادُ أُولًا بِأُولُ. فَلَمَا اجتمع عنده من المال مائة ألف دينار جمع الامرا. واستشارهم فأشاروا بأن لا يرسل شيئًا حتى يعاود يستحلفهم على إطلاق أصحابه وان يضمن الداوية ذلك لانهم أهل دين يرون الوفاء فراسلهم صلاح الدين في ذلك فقال الداوية: لا نحلف ولا نضمن لاننا نخاف غدر

من عندنًا. وقال ملوكهم: إذا سلمتم إلينا المال والاسرى والصليب فلنا الخيار فيمن عندناء فحينتذ علم صلاح الدين عزمهم على الغدر فلم يرسل إليهم شيئاً واعاد الرسالة اليهم وقال: نحن نسلم إليكم هذا المال والاسرى والصليب وتعطيكم رهنا بالباقي وتطلقون أصحابنا وتضمن الداوية الرهن ويجلفون على الوفاء لممفقالوا لا تحلف. إنما ئرسل المائة ألف دينار التي حصلت والاسرى والصليب وغن تطلق من أصحابكم من زيد ونترك من زيد حتى يجي. باقي المال فعلم الناس حيثنذ غدرهم وإنما يطلقون غلمان العسكر والفقراء والأكراد ومن لا يؤبه له ويمسكون عندهم الأمراء وأرباب الاموال ويطلبون منهم الفداء فلم يجبهم السلطان الىذلك، فلما كانيوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجب دكب الفرنجوخرجوا إلى ظاهر البلد بالفارس والراجل وركب المسلمون إليهم وقصدوهم وحملوا عليهم فانكشفوا عن مواقفهم وإذ أكثر من كان عندهم من المسلمين قتلي قد وضعوا فيهم السيف واستبقوا الامراء والمقدمين ومن كان له مال وقتلوا من سواهم مِن سوادهم وأصحابهم ومن لا مال له. فلما رأى صلاح الدين ذلك تصرف في المال الذي كان جمعه وسير الاسرى والصليب إلى دمشق .

#### ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقالن وتخريبها

لما فرغ الفرنج لعنهم الله من اصلاح أمر عكا برزوا منها في

الثامن والعشرين من رجب وساروا مستهل شعبان نحو حيفا مع شاطى. البحر لا يفارقونه فلما سمع صلاح الدين برحيلهم نادى في عسكره بالرحيل فساروا وكان على اليزك ذلك اليوم الملكالافضل ولد صلاح الدين ومعه سيف الدين اياز كوش وعز الدين جورديك وعدة من شجعان الامراء فضايقوا الفرنج في مسيرهم، وارسلوا عليهم من السهام ما كان يججب الشمس ووقعوا على ساقة الفرنج فقتلوا منها جماعة واسروا جماعة. وارسل الافضل الى والده يستمده ويعرفه الحال، فامر العساكر بالمسير اليه فاعتذروا بأنهم ماركبوا باهبة الحرب وانما كانوا على عزم المسير لا غير. فبطل المدد وعاد ملك الانكلتار الى ساقة الفرنج، فحياها وجمعهم وساروا حتى اتوا حيفًا فنزلوا بها ونزل المسلمون بقيمون قرية بالقرب منهم٬ واحضر الفرنج من عكما عوض من قتل منهم واسر ذلك اليوم وعوضما هلك من الخيسل. ثم ساروا الي قيسارية والمسلمون يسسايرونهم ويتحفظون منهم من قدروا عليه فيقتلونهم لان صلاح الدين كان قد اقسم انه لا يظفر باحد منهم الا قتلهم بمن قتلوا ممن كان بعكا فاما قاربوا قيسارية لاصقهم المسلمون وقاتماوهم اشد قتال فنالوا منهم نيلًا كثيرًا . ونزل الفرنج بها وبات المسلمون قريباً منهم فلما نُزلُوا خرج من الفرنج جاعـة فابعدوا عن جاعتهم فـاوقع بهم المساسون الذين كانوا في اليزك فقتلوا منهم واسروا منهم.ثم ساروا من قيسارية الى ارسوف وكان المسلمون قد سبقوهم اليها ولم

يمكنهم مسايرتهم لضيق الطريق. فلما وصل الفرنج اليهم عمل المسلمون عليهم حملة منكرة الحقوهم بالبحر ودخله بعضهم فاما رأى الفرنج ذلك اجتمعوا وحملت الخيالة على المسلمين حملة رجل واحد فولوا منهزمين لا يلوي احد على احد. وكان كثير من الخيالة والسوقة قد الفوا القيام وقت الحرب قريباً من المعركة فلما كان ذلك اليوم كانوا على حالهم فلما انهزم المسلمون عنهم قتسل منهم كثير والتجأ المنهزمون الى القلب وفيه صلاح الدين فلو علم الفرنج انها هزيمة لتبعتهم واشتهرت الهزيمة وهلك المسلمون. لكن كان بالقرب من المسامين شعرى كثيرة الشجر فدخلوها وظنها الفرنج مكيدة فعادوا وزال عنهم ما كانوا فيه من الضيق وقتل من الفرنج كند كبير من طواغيتهم، وقتل من المسلمين مملوك لصلاح الدين اسمه اياز الطويل وهو من الموصوفين بالشجاعة والشهامة لم يكن في زمانه مثله فلما نزل المسلمون واعنة خيلهم بايديهم ثم سار الفرنج الى يافا فنزلوها ولم يكن بها احد من المسلمين فلكوها ولما كان من المسلمين بأرسوف من الهزيمة ما ذكرناه سار صلاح الدين عنهم الى الرملة واجتمع بإثقاله بها وجمع الامراء واستشارهم فيا يفسل فاشاروا عليه بتخريب عسقلان وقالوا له: قد رأيت ما منا بالامس، واذا جاء الفرنج الى عسقلان، ووقفنا في وجوههم نصدهم عنها فهم لا شك يقاتلونا لننزاح عنها وينزلون عليها فاذا كان ذلك عدنًا الى مثل ما كنا عليه على عكا ، ويعظم الامر علينًا

لان العدو وقد قوي بأخــذ عكا وما فيها من الاسلحة وغيرها ونحن قد ضعفنا بما خرج عن ايدينا ولم تطل المدة حتى نستجد غيرها فلم تسمح نفسه بتخريبها وندب الناس الى دخولها وحفظها فلم يجبه احد الى ذلك . وقالوا ان اردت حفظها فادخل انت معنا او بعض اولادك الكبار والا فا يدخلها منا احد لئلا يصيبنا ما اصاب اهل عكا قلما رأى الامر كذلك سار الى عسقلان وامر بتخريبها تاسع عشر شعبان والقيت حجارتها في البحر وهلك فيها من الاموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا يمكن حصره وعفى الرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع. ولما سمع الفرنج بتخريبها اقاموا مكانهم ولم يسيروا اليها. وكان المركيس لعنه الله لما اخذ الفرنج عكا قد احسن من ملك انكلتار بالغدر ب فهرب من عنده الى مدينة صور وهي لـ ه وبيده وكان رجـل الفرنج رأياً وشجاعة. وكل هذه الحروب هو اثارها فلما خربت عسقلان ارسل الى ملك انكلتار يقول لـ مثلك لا ينبغي ان يكون ملكاً ويتقدم على الجيوش تسمع ان صلاح الدين قد خرب عسقلان وتقيم مكانك يا جاهل لما بلغك انه قد شرع في تخريبها كنت سرت اليه مجداً فرحلته وملكتها صفواً عفواً بغير فتال ولا حصار فانه ما خربها الا وهو عاجز عن حفظها . وحق المسيح لو انني ممك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم يخرب منها غير برج واحد ا فلما خربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثاني شهر رمضان

ومضى الى الرملة فغرب حصنها وخرب كنيسة لذ، وفي مدة مقامه لتخريب عسقلان كانت العساكر مع الملك العادل ابي بكر بن ايوب تجاه الفرنج ثم سار صلاح الدين الى القدس بعد تخريب الرملة فاعتبره وما فيه من سلاح وذخائر، وقرر قواعده واسبابه وما يحتاج اليه، وعاد الى الحنيم ثامن رمضان، وفي هذه الايام خرج ملك انكلتار من يافا ومعه نفر من الفرنج من معسكرهم فوقع به نفر من المسلمين فقاتلوهم قتالا شديداً وكاد ملك انكلتار يؤسر ففداه بعض اصحابه بنفسه فتخلص الملك واسر ذلك الرجل وفيها ايضاً كانت وقعة بين طائفة من المسلمين وطائفة من الفرنج انتصر فيها المسلمون،

النيخ المحالفة

مختاسبُ العِبَر وَدِيوان المبنتدُا والمُحَبَر في أيام العَرَبَ وَأَعِم والبَرْبَرِ وَمَن عَاصَرَمِ مِن ذُوي السِيططان الأكبَر وهو تاريخ وتحيد عصرهٔ العسَلامة عبَن دارمن ابن لدُون لمنغربي

> الجحكلد أبخاميس من داريخ العلامة ابن علمون القسناءُ الشّالِت

> > 9

دَارالكِتاب لِلبُناين - بَيرُوت



# القييث التفايث الجحك لدائخ اميش

#### من تأريخ العلامة ابن خلمون

## اضطراب أبي الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه

لما ولم السلطان محمد على الموصل والجزيرة وديار بكر سنة أثنتين وخسيائة مودود بن أفتكين مكان جاولي سكاوو الذي ملكها من يد جكرمش كما مر في أخبارهم فوصل مودود الى الموصل ، وسار جاولي الى نصيبين وهي يومئذ لابي الفازي ، وراسله في المظاهرة والانجاد فوصل اليه بجاردين على حين غفلة مستنجداً به فلم يسعه الا اسعافه ، وسار معه الى سنجار والرحبة وحاصرهما ، وشدد عليها ، فلما نزل الحابور هرب أبو الفازي راجعاً الى نصيبين ، ثم الى بلده ، وبقي مضطرباً ، ثم بعث السلطان محمد سنة خمس وخسائة الى الامير مودود بالمسير الى قتال الافرنج ، وأن يسير الامرا ، معه من كل جهة ، مثل سقان القطبي صاحب ديار بكر ، وأحمد بك صاحب مراغة ، وأبى الهيجا ، صاحب إربل ، وأبي الفازي صاحب ماردين فحضروا كلهم إلا أبا الفازي ، فأنه بعث ولده أياز في عسكر فسارت العساكر الى الر هما وحاصروها ،

وامتنعت عليهم . ثم ساروا سنة ست وخمسائة الى سروج كذلك .

ثم ساروا سنة سبع الى بـلاد الافرنج فهزموهم على طبرية ودوخوا بلادهم وعاد مودود الي دمشق وافترقت العساكر ، ودخل دمشق ليشتى بها عند طغر كين صاحبها فقتل غيلة بها واتهم طغر كين في أمره وبعث السلطان مكانه على العساكر والموصل أقسنقر البرسقى، وأمره بقصد الافرنج وقتالهم ، وكتب الى الامراء بطاعته ، وبعث ابنه الملك مسعوداً في عسكر كثيف ليكونوا معه فسار أقسنقر سنة ثمان وخمسائة وفر أبو الغازي وحاصره بماردين حتى استقام وبعث معه ابنه اياز في عسكر فعاصروا الرها وعاثوا في نواحيها ، ثم سروج وشمشاط ، وأطاعه صاحب مرعش وكيسوم ورجع فقبض على أياز بن أبي الغازي ، ونهب سواد مار دين فسار أبو الغازي من وقته الى ركن الدولة داود ابن اخيه سقيان ، وهو بجصن كيفا مستنجداً مه فأنجده وساروا الى البرسقي آخر ثمان وخمسائة فهزموهم وخلصوا ابنه أيازمن الاسر. وارسل السلطان الى ابيالغازي يتهدُّ ده فلحق بطغر كين صاحب دمشق صريخاً وكان طغركين مستوحشاً لاتهامه بأمر مودود فاتفقا على الاستنجاد وبعثا بذلك الى صاحب انطاكية فجاء اليها قرب حمس وتحالفا وعاد الى انطاكية . وسار ابو الغازي الى ديار بكر في خف من اصحاله فأعترضه قيرجان صاحب حمص فظفر به واسره وبعث الى السلطان بخبره ، و ابطأ عليه وصول جو ابه فيه .وجا ، طغر كين الي حمص

فدخل على قيرجان والح عليه بقتل ابي الغازي ثم اطلقه قيرجـــان واخذعليه .

وسار ابو الغازي الى حلب وبعث السلطان العساكر مع يوسف بن برسق صاحب همذان وغيره من الامراء لقتال ابي الغازي ، وقتال الافرنج بعده فساروا الى حلب وبها لؤلؤ الخادم ، مولى دضوان بن تُتش ، كفل ابنه البأرسلان بعد موته ، ومعه مقدم العساكر شمس الخواص فطالبوهما بتسليم حلب بكتاب السلطان اليهما في ذلك .

وبادر ابو الفازي وطفر كين فدخلا اليها فامتنعت عليها فساروا الى حماة من اعمال طغر كين ، وبها ذخائره ففتحوها عنوة ونهبوها ، وسلموها الى الامير قيرجان صاحب حمص فأعطاهم اياز بن ابى الغازي وكان أبو الغازي وطغر كين وشمس الجواص ساروا الى روجيل صاحب انطاكية يستنجدونه على حفظ حماة وجا هيم هنالك بغدوين صاحب القدس ، والقمص صاحب طرابلس وغيرها ، واتفقوا على مطاولة العساكر ليتفر قوا عند هجوم الشتا ، واجتمعوا عند قلمة أفا مية فلم تبرح العساكر مكانها فأفترقوا وعاد طغر كين الى دمشق وأبو الغازي الى ماردين والافرنج الى بلادهم ، ثم كان أثر ذلك فتح كفرطاب على المسلمين ، واعتزموا على معاودة حلب فاعترضهم روجيل صاحب الطاكية ، وقد جا ، في خسائة فارس مدداً للافرنج في كفرطاب فانهزم المسلمون ، وكان تحيصهم ، ورجع برسق أمير العساكر وأخوه منهزمين المسلمون ، وكان تحيصهم ، ورجع برسق أمير العساكر وأخوه منهزمين

الى بلادهم . وكان اياز بن ابي الغازي اسيراً عندهم فقتله الموكلون به يوم المعركة سنة تسع وخمسانة ، والله تعالى أعلم .

## استيلاء أبي الغازي عاس حاب

كان رضوان بن تت صاحب حلب لما توفي سنة سبع و خسانة ، قام بأمر دولته لؤلؤ الخادم . ونصب ابنه البأرسلان في ملكه . ثم استوحش منه ونصب مكانه اخاه سلطان شاه واستبد عليه . شم سار لؤلؤ الخادم الى قامة جعبر سنة احدى عشرة (۱) بينه وبين مالك بن سالم بن بدران فغدر به مماليك الاتراك وقتلوه عند خرت برت ، واستولوا على خزائنه . واعترضهم اهل حلب واستنقذوا منهم ما أخذوه وولي شمس الخواص اتابك مكان لؤلؤ . ثم عزل لشهر وولي ابو المعالي بن الملحي الدمشتي . ثم عزل وصو در واضطربت الدولة ، وخشي أهل حلب على بلدهم من الافرنج فاستدعوا أبا الغازي بن ارتق من ماردين وسلموا له البلد . وانقرض ملك آل رضوان ابن تتش منها فلم يملكها بعد واحد منهم . ولما ملكها لم يجد فيها مالاً فصادر جماعة من الخدم عوصانع الافرنج بما لمدين قرتاش

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٧٨: سار منها إلى قلعة جعبر ليجتمع بالأمير سالم بن مالك صاحبها.

## واقعة أبي الغازي مع الافرنج

ولما استولى ابو الغازي على حلب وسار عنها طمع فيها الافرنج وساروا اليها فلكوا مر اغة وغيرها من اعالها و وحاصروها فلم يكن لاهلها بد من مدافعتهم بقتال او بمال فقاسموهم املا كهمالتي بضاحيتها في سبيل المصانعة و بعثوا الى بغداد يستغيثون فلم يغاثوا وجع أبو الغازي من العساكر والمتطوعة نحواً من عشرين الفاً وساربهم الى الشام سنة ثلاثة عشرة و ومعه اسامة بن مبادك بن منقذ الكناني وطغان أرسلان ابن اسكين بن جناح صاحب ارزن الروم ونزل الافرنج قريباً من حصون الاماري في ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف داجل ونزلوا في تل عفرين حيث كان مقتل مسلم بن قريش و تحصنوا بالجبال من كل جهة الاثلاث مسارب فقصدهم ابو الغازي و دخل عليهم من تلك المسارب وهم غارون فركبوا وصدقوا الحلة فاقوا عساكر المسلمين متتابعة فولوا منهزمين واخذهم السيف من كل جهة فلم يفلت المسلمين متتابعة فولوا منهزمين واخذهم السيف من كل جهة فلم يفلت دينار وقتل سرجان صاحب انطاكية .

ونجافلهم من المعركة فاجتمع جماعة من الافرنج وعاودوا اللقاء فهزمهم ابو الغازي، وفتح حصن الاثارب ورزدنا، وعاد الى حلب فأصلح امورها وعبر الفرات الى ماردين، وولى على حلب ابنه سليان، ثم وصل دبيس بن صدقة الى ابي الغازي مستجيراً به. فكتب اليه

المسترشد مع سرير الدولة عبد ابي الغازي (۱) بابعاد دبيس مثم وقع بينه وبين السلطان محمود الاتفاق ورهن ولده على الطاعة ورجع وسار ابو الغازي الى الافرنج عقب ذلك سنة ادبع عشرة فقاتلهم بأعمال حلب وظفر بهم مثم سار هو وطغر كين صاحب دمشق فحاصروا الافرنج بالمثيرة وخشوا من استانتهم فأفرج لهم ابو الغازي حتى خرجوا من الحصن وكان لا يطيل المقام بدار الحرب لان اكثر الغزاة معه التركان يأتون بجراب دقيق وقديد شاة ، فيستعجل العود إن فنيت ازوادهم والله أعلم

## انتقاض سليمان بن أبي الغازي بحاب

كان ابو الغازي قد ولى على حلب ابنه سليمان فحمله بطانته على الخلاف على ابيه ، وسار اليه ابوه (۱) تلقاه ابنه سليمان بالمعاذير فأمسك عنه ، وقبض على بطانته الذين داخلوه في ذلك ، وكان متولي كبرها أميركان لقيطاً لابيه ونشأ في بيته فسمله وقطع لسانه، وكان منهم آخر من أهل حماه قد مه ابو الغازي على أهل حلب فقطعه وسمله فمات وأراد قتل ابنه ، ثم ثنته الشفقة عليه ، وهرب الى دمشتى وشفع فيه طغر كين فلم يشفعه ، ثم استخلف على حلب سليمان ابن أخيه عبد الجبار ولقبه فلم يشفعه ، ثم استخلف على حلب سليمان ابن أخيه عبد الجبار ولقبه

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٤٩: أرسل المسترشد بالله خلعاً مع سديد الدولة ابن الأنباري لنجم الدين أبلغازي وشكره على ما يفعله من غزو الفرنج، ويأمره بإبعاد دبيس.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل: وفي الكامل ج ٨ ص ٣٠٣: فسمع والده الخبر فسار مجدّاً لوقته فلم يشعر به سليان حتى هجم عليه فخرج إليه معتذراً.

بدر الدولة ، وعاد الى ماردين وذلك سنة خمس عشرة ، ثم ابنه حسام الدين تمرتاش مع القاضي بها والدولة ابي الحسن الشهر زوري شافعاً في دبيس وضامناً في طاعته فلم يتم ذلك ، فلما انصرف تمرتاش الى أبيه اقطع السلطان أباه أبا الغازي مدينة ميافارقين ، وكانت لسقيان القطبي صاحب خلاط فتسلمها أبو الغازي ولم ترل في يده الى أن ملكها صلاح الدين بن أيوب سنة ثمانين و خمسائة ، والله تعالى أعلم

#### واقعة مالک بن بھرام مع جوسکین صاحب الرہا

قد تقدم لنا أن جوسكين من الافرنج كان صاحب الرها وسروج ، وأن مالك بن بهرام كان قد ملك مدينة عانة فسار سنة خس عشرة الى الرها ، وحاصرها اياماً فامتنعت عليه ، وسار جوسكين في اتباعه بعد أن جمع الافرنج ، وقد تفرق عن مالك أصحابه ، ولم يبق معه إلا اربعائة فلحقوه في أرض رخوة قد نضب عنها الما ، فوحلت فيها خيولهم ، ولم يقدروا على التخلص فظفر بهم أصحاب مالك وأسروهم وجعل جوسكين في اهاب جل وخيط عليه ، وطلبوا منه تسليم الرها فلم يفعل ، وحبسه في خرت برت بعد أن بذل في فديته أمو الا فلم يفادوه والله تمالى يؤيد بنصره من يشا ، من عباده

## وفاة أبي الغازي وملك بنيه من بعده

ثم توفي ابو الغازي بن ارتق صاحب ماردين في رمضان سنة ست

عشرة وخمسائة فولي بعده بماردين ابنــه حسام الدين تمرتاش، وملك سليان ميافارقين . وكان بجلب سليان ابن اخيه عبد الجبار فاستولى عليها . ثم سار مالك بن بهرام بن ارتق الى مدينة حرَّان فحاصرها وملكها . وبلغه أن سليمان ابن عمه عبد الجبار صاحب حلب قد عجز عن مدافعة الافرنج ، واعطاهم حصن الاماري فطمع في ملك بلاده وسار اليها في ربيع سنة ست عشرة ، وملكها من يده على الامان . ثم سار سنة ثمان عشرة الىمنبيج وحاصرها وملك المدينة وحبس صاحبها حسان التغلبي . وامتنع اهلها بالقلعه فحاصرها ، وسمع الافرنج بذلك فساروا اليه فترك على القلعة من يحاصرها ،ونهض اليهم فهزمهم،واثخن فيهم ، وعاد الى منبح فحاصرها . واصابه بعض الايام سهم غرب فقتله فاضطرب المسكر وافترقوا ، وخلص حسان من محبسه . وكان تمرتاش ابن ابي الغازي صاحب ماردين معه على منبج فلما قتل حمل شلوه الى حلب ودفنه بها واستولى عليها . ثم استخلف عليها ، وعاد الى ماردين وجاء الافرنج الى مدينة صور فملكوها ، وطمعوا في غيرها من بلاد المسلمين . ولحق بهم دبيس بن صدقة ناجيــاً من واقعته مع المسترشد فأطمعهم في ملك حلب ، وسادوا معه فحاصروها وبنوا عليها المساكن. وطال الحصار وقلت الاقوات ، واضطرب أهل البلد وظهر لهم العجز من صاحبهم ، ولم يكن في الوقت اظهر من البرستي صاحب الموصل ، ولا اكثر قو م و علم منه فاستدعوه ليدافع عنهم و يملحكوه • وشرط عليهم أن يمكنوه من القلعة قبل وصوله . ونزل فيها بوابه وسار . فلما

اشرف على الافرنج ارتحلوا عائدين الى بلادهم، وخرج أهل حلب فتلقوا البرسقي فدخل واستولى على حلب واعمالها ، ولم تزل بيده الى أن هلك وملكها ابنه عز الدين ، ثم هلك فولى السلطان محمود عليها أتابك ذنكي حسبها يأتي في اخبار دولته ، ورجع تمرتاش الى ماردين واستمر ملكه بها وكان مستولياً على كثير من قلاع ديار بكر ، استولى سنة اثنتين وثلاثين على قلعة الساج من ديار بكر ، وكانت بيد بعض بني مروان من بقايا ملوك الاولين ، وكان هذا آخرهم بهذه القلعة ، وكان ملك ميافارقين قد سار لحسام الدين تمرتاش ، وملكها من يد أخيه سليان ولم يزل تمرتاش ملكاً عاردين الى ان هلك سنة سبع واربعين وخمسائة لاحدى وثلاثين سنة من ملكه ، والله تعالى ولي التوفق

#### وفاة تمرتاش وواإية ابنه البي بعده

ثم توفي حسام الدين تمرتاش سنة سبع واربعين وخمسائة كما قلنا فلك بعده ابنه بماردين ألبي بن تمرتاش ، وبتي ملكاً عليها الى ان مات وولي بعده ابنه ابو الغازي بن البي الى ان مات . ولم يذكر ابن الاثير تاريخ وفاتها . وقال مؤرّخ حماة : لم يقع الي تاريخ وفاتها

## وإلية حسام الدين بولق ارسال بن أبي الغازي بن البي

ولما توفي ابو الغازي بن البي قام بأمر ملكه نظام الملك البقش ، ونصب للملك مكانه ابنه بولق ارسلان طفلًا ، واستبدّ عليه ، وكان

البقش غالباً على هواه حيث صار أمر الطفل في يده .ولم تزل حالهم على ذلك إلى ان هلك حسام الدين في سنة خمس وتسمين وخمسائة على عهد بولق هذا وكناه ابن الاثير حسام الدين ناصراً الملك ، قصد العادل ابو بكر ابن ايوب ماردين ، وخشيت ملوك الجزيرة ، ولم يقدروا على منعــه. ثم توفي العزيز بن صلاح الــدين صاحب مصر ، وولي اخوه الافضل فاستنفر العادل أهل مصر ودمشق وأهل سنجار ، وبعثهم مع ابنه الكامل ، وحاصروا ماردين فبعث اليه البقش المستولي على بولق بالطاعة ، وتسليم القلعة لاجل معلوم عــلى ان يدخل اليهم الاقوات. ووضع الغادل ابنه على بابها ان لا يدخلها زائد عــلى القوت فصانعوا الولد بالمال ، وشحنوها بالاقوات . وبينها هم في ذلك جـــا ، نور الدين صاحب الموصل لانجادهم، وقاتلهم فانهزم عساكر العادل، وخرج اهل القلمة فأوقعوا بعسكر الكامل ابنه فرحلوا جميعاً منهزمين. ونزل حسام الدين بولق الى نور الدين ، ولقيه وشكر وعاد ، ونزل نور الدين على دبيس، ثم رحل عنها قاصداً حوران كما نذكره في اخبار دولته ان شاء الله تعالى ، والله أعلم

## وفاة بواق ووإاية أخيه أرتق

ولما هلك بولق أرسلان نصب لؤلؤ الخادم بعده للمك اخاه الاصغر ناجر الدين أرتق ارسلان بنقطب الدين أبي الغازي. ولم يذكر ابن إلاثير خبر وفاته ايضاً ، وبتي مملكاً في كفالة البقش الى سنة احدى وستمائة ، والله أعلم

## مقتل البقش واستبداد أرتق المنصور واتصال الماك في عقبه

ثم استنكف أرتق من الحبر، وسرض البقش سنة احدى وستائة فجاء أرتق لعيادته، وقتل لؤلؤاً خادمه في بعض زوايا بيته، ورجع الى البقش فقتلة في فراشه، واستقل علك ماردين، وتلقب المنصور وتوفي سنة ست وثلاثين وثلثائة (۱) وملك بعده ابنه السعيد نجم الدين غازي بن أرتق وتوفي سنة ثمان أو ثلاث وخمسين، وملك بعده أخوه المظفر قرا أرسلان ابن أرتق فأقام سنة أو بعضها . ثم هلك سنة ثلاث وسبعين أرسلان ابن أرتق فأقام سنة أو بعضها . ثم هلك سنة ثلاث وسبعين ان توفي سنة أثنتي عشرة وسبعيائة لاربع وخمسين سنة من ولايته وملك بعده ابنه المنافر وأحمد الى أن توفي سنة تسع وسنين لثلاث سنين من ولايته . ثم ملك بعده ابنه الصالح محمود أربعة أشهر وخلعه عمه المظفر فضر الدين داود المنصور أحمد إلى أن توفي سنة ثمان وسبعين وسبعين وهو السلطان بماردين لهذا المهد . والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده

ولما ملك هلاكو بن طلوخان بن جنكر خان مدينة بغداد وأعمالها، أعطاء المظفر قرا ارسلان طاعته ، وخطب له في أعماله ، ولم يزالوا يدينون بطاعة بنيه الى أن هلك أبو سعيد بن خربهر آخر ملوك التتر ببغداد سنة سبع وثلاثين فقطعوا الخطبة لهم ، واستبد أحمد المنصور

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ويقتضي أن تكون: وستماثة حسب سير الحوادث.

منهم وهو الثاني عشر من لدن أبي الغازي جدّهم الاوّل

وأمَّا داود بن سقان فانه ملك حصن كيفا من بعد سقان ابيـــه وابراهيم أخيه ، ولم أقف على خبر وفاته

وملك بعده ابنه فخر الدين قرا أرسلان بن داود ، وملك اكثر ديار بكر مع حصن كيفا ، وتوفي سنة اثنتين وستين وحمسمائه

وملك بعده ابنه نور الدين محمد بعهده اليه بذلك وكانت بينه وبين صلاح الدين مواصلة ومظاهرة . ظاهر صلاح الدين على الموصل علىأن يظاهره على آمد فظاهره صلاح الدين، وحاصرها منصاحبها إبن سنانسنةتسع وستين ، وصارت من أعمال نور الدين كما نذكر في دولة صلاح الدين . ثم توفي نور الدين محمد سنة احدى وثمانين وخلف ولدين : فملك الأكبر منها قطب الدين سقان ، واقام بتدبير دولته المو أم ابن سماق الاسعد وزير أبيه، وكان عماد الدين أخو نور الدين هو المرشح للامارة الآأنه سار في العساكر مدداً للصلاح الدين على حصار الموصل . فلما بلغه الخير بوفاة أخيه سار لملك البلد لصغر أولاد أخيه نور الدين فلم يظفر واستولى على خرت برت فانتزعها منهم وملكها وأورثها بنيه.فاما أفرج صلاح الدين عن الموصل لقيه قطب الدين سقان ، واقره على ملك أبيه بكيفا ، وأبقى بيده آمد التي كان ملكها لابيه ، وشرط عليه مراجعته في أحواله والوقوف عند أوامره . وأقام أميراً من أصحاب ابنه قرا ارسلان اسمه صلاح الدين فقام بأمور دولت. واستقر ملكه بكيفا وآمد وما اليها ، إلى أن توفي سنة سبع وتسعين وخمسائة ، تردى من

جوسق له بحصن كيفا فمات . وكان أخوه محمود مرشحاً لمكانه ، إلا أن قطب الدين سقمان كان شديد البغضا . له ، واشخصه الى حصن منصور من آخر عملهم ، واصطفى مملوكه اياساً وزوجه باخته وجعله ولي عهد.

ولما توفي ملك بعده مملوكه وشخص أهل الدولة قدسوا الى ممود فسار الى آمد وسبقه اياس اليها ليدافعه فلم يطق وملك محود آمد واستولى على البلد كلها وحبس اياسا الى أن أطلقه بشفاعة صاحب بلاد الروم ولحق به وانتظم في امرائه واستقل محود علك كيفا وآمد وأعالهما ولقب ناصر الدين وكان ظالماً قبيح السيرة وكان ينتحل العلوم الفلسفية وتوفي سنة تسعة عشر وستائة وولي مكانه المسعود وحدثت بينه وبين الافضل بن عادل فتنة واستنجد عليه أخاه الكامل فسار في العساكر من مصر ومعه داود صاحب الكرك والمظفر صاحب حاة فحاصروه بآمد الى أن نزل عنها وجاء الى الكامل فاعتقله فلم يزل عنده حبيساً الى أن مات الكامل فذهب الى التتر فات عندهم

وأمّا عماد الدين بن قرا ارسلان الذي ملك خرت برت من يسد قطب الدين سقمان ابن أخيه نور الدين فلم تزل في يده الى أن توفي سنة احدى وستمائة لعشرين سنة من ملكه اياها . وملكها بعده ابنه نظام الدين أبو بكر ، وكانت بينه وبين ناصر الدين محود ابن عمه نور الدين صاحب آمد و كيفا عداوة ، ودخل محمود في طاعة العادل بن أيوب وحضر مع ابنه الاشرف في حصار الموصل على أن يسير معه بعدها الى خرت برت فيملكها له ، وكان نظام الدين مستنجداً به ،

(۱) الدين قليج ارسلان صاحب بلاد الروم فات وسار الاشرف مع محمود بعساكره وحاصروا خرت برت في شعبان سنة احدى وستين وملكوا ربضها ، وبعث غياث الدين صاحب الروم الى نظام الدين المدد بالعساكر مع الافضل بن صلاح الدين صاحب سميساط ، فلما انتهوا الى ملطية أفرج الاشرف ومحمود عن خرت برت الى بعض حصون نظام الدين بالصحرا، ببحيرة سهنين و وقتحت في ذي الحجة سنة احدى وستين فلما وصل الافضل بعساكر غياث الدين و وصل الاشرف عن البحيرة راجعاً ، جا، نظام الدين بالعساكر الى الحصن فامتنع عليه وبقي لصاحب الروم حصن خرت برت من أيديهم سنة احدى وثلاثين ، و انقرض منها ملك بني سقان ، و الله و ارث الارض ومن عليها واليه يرجعون

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وهو غياث الدين. كما يتضح من العبارة التي تليها.

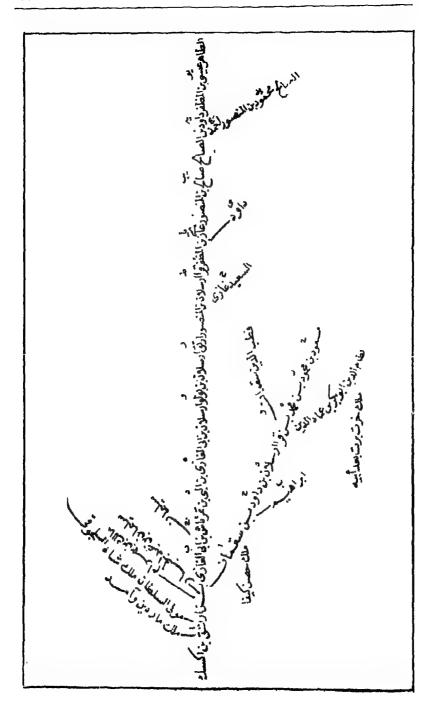

## <u>؞</u>ٙۅؙڶؠؙؙڹؠۣ۬ڗؘڰؽۣڹڶؘٛۊڛ۠<u>۫</u>۬۬۬ڡٙٚ

## الخبر عن حملة بني زنكي بن أقسنقر من موالي السلجوقية بالجزيرة والشام ومبادس، أمورهم وتصاريف أدوالهم

قد تقد منا ذكر اقسنقر مولى السلطان ملك شاه ، وأنه كان يلقب قسيم الدولة ، وأن السلطان ملك شاه لما بعث الوزير فخر الدولة ابن جهير سنة سبع وسبعين وأدبعاثة بفتح ديار بكر من يد بن مروان واستنجد ابن مروان صاحب الموصل شرف الدولة مسلم بن عقيل وهزمته العساكر ، وانحصر بآمد فبعث السلطان عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير ليخالف شرف الدولة الى السلطان فلقيه في الرحبة وأهدى له فرضي عنه ورده الى بلده الموصل ، واستولى بنو جهير بعد ذلك على ديار بكر كامر في موضعه من دولة بني مروان ، ثم كان بعد ذلك على ديار بكر كامر في موضعه من دولة بني مروان ، ثم كان بعد ذلك شان حلب ، واستبد بها أنها بعد القراض دولة بني صالح بن مرداس الكلابي ، وطمع فيها شرف الدولة مسلم بن قريش ، وسليان ابن قطالمش صاحب بلاد الروم ، و نتش ابن السلطان ألب أدسلان ،

وقتل سليان بن قطامش مسلم ابن قريش . ثم قتل تتش سليان بن قطامش وجاء الى حلب فلكها ، وامتنعت عليه القلعة فحاصرها . وقد كانوا بعثوا الى السلطان ملك شاه واستدعوه لملكها فوصل اليهم سنة تسع وسبعين ورحل تتش عن القلعة عودخل البرية، واستولى السلطان

على حلب ، وو لى عليها قسيم الدولة اقسنقر ، وعاد الى العراق فعمرها أقسنقر وأحسن السيرة فيها ، وساد معه تتش حين عهد له اخو هالسلطان ملك شاه بفتح بلاد العلوية بمصر والشآم ففتح الكثير منها وهو معه كما مر . وزحف قبل ذلك سنة ثمانين الى بني منقذ بشيزد ، فحاصره وضيق عليه ، ثم رجع عنه عن صلح ، وأقام بحلب ولم يزل والياً عليها الى أن هلك السلطان سنة خس وثمانين .

واختلف ولده من بعده ، وكان اخوه تتس قد استولى على الشام منذ سنة احدى وسبعين . فلم هلك اخوه طمع في ملك السلجوقية من بعده فجمع العساكر ، وسار لاقتضاء الطاعة من الابراء معه بالشام ، وقصد حلب فأطاعه قسيم الدولة أقسنقر ، وحمل باغيسيان صاحب انطاكية وتيران صاحب الراها وحران على طاعته حتى يظهر مآل الابر في ولد سيدهم ملك شاه ، وساروا مع تتس الى الرحبة فلكها وخطب لنفسه فيها ، ثم الى نصيبين ففتحها عنوة ، ثم الى الموصل فهزم صاحبها ابراهيم بن قريش بن بدران ، وتولى كبر هزيمته أقسنقر ، وقتل قريش بن ابراهيم وملك الموصل من يده وولى تتس عليها ابن عمته على بن مسلم بن قريش ، وسار الى ديار بكر فلكها ، ثم الى افربيجان .

وكان بركيارق ابن ملك شاه قد استولى على الريّ وهمذان وكثير من البلاد فسار لمدافعته ، وجنح قسيم الدولة أقسنقر وبوزان صاحب الرها الى بركيارق ابن سيدهم فلحقوا به وتركوا تتش فانقلب عائداً الى الشام ساخطاً على اقسنقر وبوزان ما فعلاه، فجمع العساكر وسار الى حلب سنة سبع وثمانين لقتال قسيم الدولة ، وأمده بركيارق بالامير كربوقا في العساكر فبرزوا الى لقائهم، والتقوا على ست فراسخ من حلب ، ونزع بعض عساكر أقسنقر الى تتش فاختل مصافه، وتمت الهزيمة عليه وجي ، به أسيراً الى تتش فقتله صبراً .

ولحق كربوقا وبوزان بحلب، وتبعها فحاصرها وملكها وأخذها اسيرين كامر في اخبار الدولة . وكان قسيم الدولة حسن السياسة كثير العدل، وكانت بلاده آمنة . ولما مات نشأ ولده في ظل الدولة السلجوقية . وكان أكبرهم زنكي فنشأ مرموقاً بعين التجلة . ولما ولي كربوقا الموصل من قبل بركيارق أيام الفتنة بين بركيارق وأخيه محمد، كان ذنكي في جملته ، لأنه كان صاحب أبيه . وسار كربوقا أيام ولايته لحصار آمد وصاحبها يومئذ بعض أمراء التركان . وأنجده سقان بن ارتق . وكان ذنكي بن اقسنقر يومئذ صبياً ، وهو في جملة رجال كربوقا ومعه جماعة من أصحاب أبيه فجلا في تلك الحرب .

وانهزم سقان وظهر كربوقا . وفي هذه الحرب أسر ابن ياقوتي ابن ادتق وسجنه كربوقا بقلعة ماردين فكان ذلك سبباً لملك بني أرتق فيها كما مر في اخباد دولتهم ثم تتابعت الولاة على الموصل فوليها جكرمس بعد كربوقا ، وبعده جلولي سكاوو ، وبعده مودود بن ايتكين ،

وبعده أقسننق البرسقي كما تقدم في أخسار السلجوقية . وولاه السلطان محمد بن ملك شاه سنة ثمان وخمسين ، وبعث معه ابنه مسعوداً . وكتب الى سائر الامراء هناك بطاعته ، ومنهم يومئذ عماد الدين ذنكي ابن اقسنقر فاختص به .

ولما ملك السلطان مجمود بعد أبيه مجمد سنة احدى عشرة كان أخوه مسعود بالموصل كما تقدَّم أتابكه حيوس بك ونقل البرسقي من الموصل الى شحنة بغداد . وانتقض دبيس ابن صدقة صاحب الحلة على المسترشد والسلطان مجمود ، وجمع البرسقي العساكر وقصد الحلة فكاتب دبيس السلطان مسعود وأتابكه حيوس بك بالموصل ، وأغراهما بالمسير الى بغداد فسار لذلك مع السلطان مسعود وزيره فخر الملك وأبو على بن عمار صاحب طرابلس ، وزنكي بن قسيم الدولة اقسنقر وجماعة من امرا ، الجزيرة . ووصلوا الى بغداد وصالحهم البرسقي وسار معهم .

ودخل مسعود الى بغداد ، وجاء منكبرس الى بغداد ونزع اليه دبيس بن صدقة . ووقعت الحرب بينها على بغداد كما تقدم في أخبار الدولة . وأقام منكبرس ببغداد . ثم كان له في خدمة السلطان محمود عند حربه مع أخيه مسعود مقامات جليلة . وغلب السلطان أخاه مسعوداً ، وأخذه عنده ، واستنزل الابكه حيوس بك من الموصل ، وأعاد اليها البرسقي سنة خمسة عشر فعاد زنكي الى الاختصاص به كما

مرّ . ثم أضاف اليه السلطان محمود شحنة بغداد ، وولاية واسط مضافة الى ولاية الموصل سنة ستة عشر فولى عليها عماد الدين زنكي فحسن أثره في ولايتها .

ولما كانت الحرب بين دبيس بن صدقة وبين الخليفة المسترشد و وبرز المسترشد لقتاله من بغداد وحضر البرسقي من الموصل وعماد زنكي فانهزم دبيس (1) عماد الدين في ذلك المقام . ثم ذهب دبيس الى البصرة و وجمع المنتفق من بني عقيل فدخلوا البصرة و نهبوها وقتلوا أميرها . وبعث المسترشد الى البرسقي فعذله في اهماله أمر دبيس و حتى فعل في البصرة ما فعل فبادر الى قصره وهرب دبيس و استولى (1) على البصرة وولى عليها عمادالدين زنكي بن اقسنقر فأحسن حمايتها و الدفاع عنها . و كبس العرب في حلهم بضو احيها و أجفلوا ، ثم عزل البرسقي سنة ثمان عشرة عن شحنة بغداد وعاد الى الموصل فاستدعى عماد الدين زنكي من البصرة فضجر من ذلك ، وقال كل يوم للموصل جديد يستنجدنا . وسار الى السلطان ليكون في جملته فلما قدم عليه باصفهان أقطعه البصرة وأعاده عليها من قبله .

ثم ملك البرسقي مدينة حلب سنة ثمان عشرة وقتل بها سنة تسع عشرة . وكان ابنه عز الدين مسعود بحلب فبادر الى الموصل ، وأقام

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، ويتضح من وقائع هذه المعركة كها ذكرها ابن الأثير في الكامل ج ٨ ص ١٠١٠ أن تصويب العبارة ينبغي أن يكون: فانهزم دبيس وأبلى عماد الدين في ذلك المقام.

<sup>(</sup>٢) أي: واستولى المسترشد على البصرة كما يتضح من العبارة التي بعدها.

ملك أبيه بها ووقع الخلاف بين المسترشد والسلطان محمود، وبعث الخليفة عفيفاً الخادم الى واسط ليمنع عنها نواب السلطان محمود فسار اليه عماد الدين ذنكي من البصره، وقاتله فهزمه ونمى عفيف الى المسترشد (۱) وأقام عماد الدين في واسط وأمره أن يحضر بالعساكر في السفن، وفي البر فجمع السفن من البصره وشحنها بالمقاتله شاكي السلاح، وأصعد في البر وقدم على السلطان، وقد تسلحت العساكر فهاله منظرهم، ووهن المسترشد لما وأى فأجابه الى الصلح.

#### ولإبة زنكي شعنة بغداد والعراق

ولما ظهر من عماد الدين ذنكي من الكفاءة والفناء في ولاية البصرد وواسط ماظهر ، ثم كان له المفام المحمود مع السلطان محمود على بغداد كامر ولاه شحنة بغداد والعراق ، لما دأى انه يستقيم اليه في أمور الخليفة ، بعد أن شاور أصحابه فاشاروا به وذلك سنة احدى وعشرين وسار عن بغداد بعد ان ولاه على كرسي ملكه باصفهان والله تعالى أعلم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ويظهر أن هنا عبارة سقطت أثناء النسخ أو الطبع، وفي الكامل ج ٨ ص ٣٢١ وأقام الخليفة بالجانب الغربي، فلما حضر عيد الأضحى خطب الناس وصلى بهم، فبكر الناس لخطبته. وأرسل عفيفاً الخادم وهو من خواصه في عسكر إلى واسط ليمنع عنها نواب السلطان فأرسل السلطان إليه عهاد الدين زنكي بن أفسنقر، وكان له حينشذ البصرة. وقد فارق البرسقي واتصل بالسلطان فاقطمه البصرة. فلما وصل عفيف إلى واسط سار إليه عهاد الدين فنزل بالجانب الشرقي، وكان عفيف بالجانب الغربي فأرسل إليه عهاد الدين يحذره القتال ويأمره بالانتزاح عنها فابي ولم يفعل، فعبر إليه عهاد الدين واقتتلوا فانهزم عسكر عفيف، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأسر فلهم، وتغافل عن عفيف حتى نجا لمودة كانت بينها.

## ولاية عماد الدين زنكي على الموصل وأعمالها

قد قد منا أن عز الدين مسعود بن البرسق لما قتل الباطنية أباه بالموصل، وكان نائبه بحلب فبادر الى الموصل وضبط أمورها، وخاطب السلطان محموداً فولاه مكان أبيه وكان شجاعاً قرماً فطمع في ملك الشام فسار وبدأ بالرحبة فحاصرها ، حتى استأمن اليه أهل القلعة . وطرقه مرض فمات، وتفرّقت عساكره ونهب بعضهم بعضاً، حتى شغلوا عن دفنه . وكان جاولي مولى أبيه مقدتم العساكر عنده فنصب مكانه أخاه الاصغر ، وكاتب السلطان في تقرير ولايته . وارسل في ذلك الحاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني ، والقاضي أبا الحسن على ابن القاسم الشهرزوري فأوصى صلاح الدين صهره جقري فيما جاء فيه ٠ وكان شيعة لعاد الدين زنكي فخوتف الحاجب وحذره مغبة حاله معه وأشار عليه وعلى القاضي بطلب عماد الدين ذنكى، وضمن لهماعنده الولايات والاقطاع. وركب القاضي مع الحاجب الى الوزير شرف الدين أنوشروان ابن خالد . وذكر له حال الجزيرة والشام واستيلا. الافرنج على أكثرها من ماردين الى العريش . وأنها تحتاج الى من يكف طغيانهم ، وابن البرستي المنصوب بالموصل صغير لا يقوى على مدافعتهم وحماية البلاد منهم.ونحن قد خرجنا عن العهدة وأنهينا الأمر اليكم فرفع الوزيرقولهما الىالسلطان فشكرهما، واستدعاهما واستشارهما فيمن يصلح للولاية فذكرا جماعة ، وأدرجا فيهم عماد الدين زنكي ،

وبذلا عنه مالاً جزيلًا لخزانة السلطان فأجابها اليه لما يعلم من كفايته وولاه البلاد كلها وكتب منشوره بها وشافهه بالولاية ، وسار الى ولايته فبدأ بالفوارع وملكها ، ثم سار الى الموصل ، وخرج جاولي والعساكر للقائده .

ودخل الموصل في رمضان سنة احدى وعشرين وبعث جاولي والياً على الرَحَبَة ، وولى على القلعة نصير الدين جقري ، وولى على حجابته صلاح الدين الباغيسياني ، وعلى القضاء ببلاده جميعاً بها الدين الشهرزوري ، وزاد في اقطاعه ، وكان لا يصدر إلا عن رأيه ، ثم خرج الى جزيرة ابن عمر وبها مو الي البرستي فامتنعوا عليه وحاصرهم ، وكان بينه وبين البلد دجلة فعبرها ، وبين دجلة والبلد فسيح من الارض فعبر دجلة ، وقاتلهم في ذلك الفسيح ، وهزمهم فتحصنوا بالأسوار

ثم استأمنوا فدخل البلد وملكه وسار لنصيبين . وكانت لحسام الدين تمرتاش بن أبي الغازي صاحب ماردين فأستنجد عليه ابن عمه ركن الدولة داود بن سقمان صاحب كيفا فوعده بالنجده وبعث حسام الدين بذلك الى أهل نصيبين ، يأمرهم بالمصابرة عشرين يوماً إلى حين وصوله فسقط في أيديهم لعجزهم عن ذلك ، واستأمنوا لعاد الدين فأمنهم وملكها وسار عنها لسنجار فامتنعوا عليه أولاً ، ثم استأمنوا وملكها ، وبعث منها الى الخابور فلك جميعه ، ثم سار الى حراف وكانت الرها وسروج والبيرة في جوارها للافرنج وكانوا معهم في

ضيقة فبادر أهل حران الى طاعته . وأرسل الى جوسكين وهادنسه حتى يتفرغ له فاستقر بينهما الصلح . والله تعالى أعلم

### امتيلاً: التُنابك زنكي على مدينة حلب

كان البرستي قد ملك جلب وقلعتها سنة ثماني عشرة ، واستخلف عليها ابنه مسعود ، ثم قتل الباطنيه البرستي بالموصل فبادر ابنه مسعود الى الموصل، واستحلف على حلب الامير قرمان ، ثم عزله وبعث بولايتها الى الامير قطلغ أبه فمنعه قرمان وقال : بيني وبينه علامة لم أرها في التوقيع فرجع الى مسعود فوجده قد (۱) الرحبة فعاد الى حلب مسرعاً ومال اليه أهل البلد ورئيسها مضال بن ربيع وأدخلوه وملكوه واستنزلوا قرمان من القلعة وأعطوه ألف دينار وبلغوه مامنه

وملك قطلغ القلعة والبلد منتصف احدى وعشرين . ثم ساءت سيرته وفعش ظلمه ، واشتمل عليه اشرار فاستوحش الناس منه ، وثاروا به في عيد الفطر من السنة وقبضوا على أصحابه . وولوا عليهم بدر الدولة سليان بن عبد الجبار بن ارتق الذي كان ملكها من قبل ، وحاصروا قطلغ بالقلعة . ووصل حسان صاحب منبيج ، وحسن صاحب مراغة لاصلاح الامر فلم يتم " . وزحف جوسكين صاحب الرها من الافرنج الى حلب فصانعوه بالمال ، ورجع فزحف صاحب انطاكية

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٣٢٦: فعاد قطلغ أبه إلى مسعود وهو يحاصر الرحبة فوجده قد مات فعاد إلى حلب مسرعاً.

وحاصر البلد ، وهم يحاصرون القلعة الى منتصف ذي القعدة من آخر السنة

وانتهى عماد الدين زنكي الى صاحب حران كما ذكرناه فبعث الى أهل حلب أميرين من أصحابه بتوقيع السلطان له بالموصل والجزيرة والشام فبادروا الى الطاعة ، وسار اليه بدر الدولة ابن عبدا لجبار وقطلغ أبه ، واقام أحد الاميرين بحلب ، ولما وصلا الى عماد الدين أصلح بينها وأقاما عنده ، وبعث الحاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني في عسكر اليها فلك القلمة ورتب الامور وولى . تم وصل عماد الدين بعده في عرقم سنة أثنين وعشرين ، وملك في طريقه منبح من يد حسان وسراغة من يد حسن و تلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع أعمالها للأسرا، والاجناد من يدحسن وتلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع أعمالها للأسرا، والاجناد أبن بديع فلحق ومات واستوحش على قطلغ أبه وأسلمه الى ابن بديع فكحله ومات واستوحش ابن بديع فلحق بقلعة جعبر مستنجداً بصاحبها ، وأقام عماد الدين مكانه في رياسة حلب على بن عبد الرزاق ، وعاد الى الموصل والله أعلم

### استيلاً، الثنابك زنكي على مدينة حماة

ثم سار عماد الدين زنكي لجهاد الافرنج وعبر الفرات الى الشام، واستنجد تاج الملولة بوري بن طغر كين صاحب دمشق فأنجده بعد التوثق باستحلافه، وبعث عسكره من دمشق الى ابنه سونج وأمره بالمسير الى زنكي فاما وصلوا البه أكرمهم، ثم غدر بهم بعد أيام، وقبض على سونج والامراء الذين معه فاعتقلهم بحلب ونهب خيامهم، وبادر الى

حماة وهي خلو من الحامية فلحكها ، وسار عنها الى حمس ، وصاحبها قيرجان بن قراجا معه في عساكره وهو الذي أشار بحبس سونج وأصحابه فقبض عليه يظن أن أهل حمص يسلمون بلادهم اليه فامتنعوا وبعث اليهم قيرجان بذلك فلحق اليها فحاصرها مدة ، وامتنعت عليه ، فعاد الى الموصل ومعه سونج بن بوري والله أعلم

### فتح عماد الدين حصن الأثارب وهزيجة الافرنج<sup>(1)</sup>

ولما عاد عماد الدين الى الموصل أراح عساكره أياماً ثم تجهز سنة أربع وعشرين الى الغزو وعاد الى الشام وقصد حلب، واعتزم على قصد حصن الاثاب، وهو على ثلاثة فراسخ من حلب، وكان الافرنج الذين به قد ضيقوا على حلب فسار اليه وحاصره وجاء الافرنج من انطاكية لدفاعه، واستفرغوا فتعهم وترك الحصن وسار اليهم، واستات المسلمون فانهزم الافرنج وأسر كثير من زعائهم، وقتل واستات المسلمون فانهزم الافرنج وأسر كثير من زعائهم، وقتل حكثير حتى بقيت عظامهم ماثلة بذلك الموضع أكثر من ستين سنة، غاد الى حصن الاثارب فحلكه عنوة وخربه، وتقسم جميع من فيه بين القتل والاسر وسار الى قلعة حادم (۱) قرب انطاكية، وهي للافرنج

 <sup>(</sup>١) قال أبو الفداء: ومن الأماكن المشهورة بالشام: الأثارب بالهمزة المفتوحة والثاء المثلثة وألف وراء مهملة موحدة ا هـ.

<sup>(</sup>٢) حارم بالحاء وبراء مكسورة مهملتين بينها ألف وميم آخرها، من أعمال حلب، وهي بلدة صغيرة ذات قلعة وأشجار وأعين ونهر صغير. قال ابن سعيد: هو حصن كثير الأرزاق، وقد خص بالرمان الذي يظهر باطنه من ظاهره مع عدم العجم وكثرة المياه ا هد من أبي الفداء.

فحاصرها حتى صالحوه على نصف خراجها فرجع عنها . وملى · الافرنج رعباً منه ومن استبداد المسامين به وذهب ماكان عندهم من الطمع .

### واقعة عماد الدين مع بني أرتق

ولما فرغ عماد الدين من غزو الافرنج وفتح الآثارب وقلعة حارم عاد الى الجزيرة ، وحاصر مدينة سر خس ، وهي لصاحب ماردين ، بينها وبين نصيبين فاجتمع حسام الدبن صاحب ماردين وركن الدولة صاحب آمد ، وهما لأبي الغازي صاحب ماردين بن حسام الدين تمرتاش بن أبي الغمازي وصاحب كيفا ركن الدولة داود بن سقان وقرتاش بن أر نتى ، وجمعوا من التركان نحواً من عشرين ألفاً ، وساروا لمدافعة زنكي فهزمهم وملك سرخس وسار ركن الدولة الى جزيرة ابن عمر لحينهها فاتبعه عماد الدين فرجع الى بلده فعاد عنه لضيق مسالكه ، وملك من قلاعه كهمر د ، ورجع الى الموصل الى آخره مسالكه ، وملك من قلاعه كهمر د ، ورجع الى الموصل الى آخره

## حصول دبيس بن صدقة في أسر الأتابك زنكي

قد تقدم لنا أن دبيس بن صدقة لما فارق البصرة سار الى سرخد من قلاع الشام سنة خس وعشرين، باستدعا، الجارية التي خلفها الحسن هنالك ليتزوج بها، وأنه مر في الغوطة بحي من أحيا، كاب فأسروه و حلوه الى تاج الملوك صاحب دمشق، وبلغ الخبر الى الأتآبك ذنكي، وكان عدو اله فبعث فيه الى تاج الملوك بودي، وفادى من ابنه سونج

والامراء الذين معه عنده فأطلقهم ، وبعث بوري اليه بدبيس وهو مستيقن الهلاك فلما وصله أكرمه ، وأحسن اليه وأزاح علله ، وبعث المسترشد فيه الى بوري ابن طغر كين صاحب دمشق فوجده قد فات بنسلمه الى زنكي ، فذم الرسل زنكي فيا فعله فأرصد لهم في طريقهم وسيقوا اليه وهم : سديد الدولة بن الانباري ، وأبو بكر ابن بشر الجزري فحبسها حتى شفع فيها المسترشد ، وبتي دبيس عنده حتى المحدد ممه الى العراق

#### مسير الأتابك زنكي إلى العراق احظاهرة السلطان مسعود وانهزامه

ولما توفي السلطان محود سنة خمس وعشرين ، واختلف ولسه داود وأخوه مسعود ، وسار داود الى مسعود وحاصره بتبريز في محرم سنة ست وعشرين ، ثم صالحه وخرج مسعود من تبريز ، واجتمعت عليه العساكر وسار الى همذان ، وبعث يطلب الخطبة من المسترشد فنعه و كتب الأتابك عادالدين زنكي يستنجده ، وسار الى بغداد فحاصرها وكان قد سبق اليها أخوه سلجوفي شاه صاحب فارس و خوز ستان ، مع أتابك قراجا الشامي في عسكر حكثير ، وأثر له المسترشد بدار وعسكر سلجوق شاه وقراجا الشامي المارية مسعود أتاهم الجبر بوصول السلطان ، فاما جا ، مسعود ونرل عباسة ، ويرز عسكر المسترشد وعسكر سلجوق شاه وقراجا الشامي المارية مسعود أتاهم الجبر بوصول الماد الدين زنكي من ورائهم ، وأنه وصل الى المحشوب ، فرجع قراجا الشامي الى عاربة أخيه مسعود وأعد قراجا الشامي المعشوب ، فرجع قراجا الشامي الى عاربة أخيه مسعود وأعد قراجا السير ، وصبح عاد الدين بعديهم وليلة على المعشوب وقاتله

وهزمه . واسر كثيراً من اصحابه وسار زنكي منهزماً الى (''والنائب بها نجم الدين ايوب بن شادي والد السلطان صلاح الدين فتأخر . ثم اصطلح مع الخليفة على ان يكون العراق له ، والسلطنة لمسعود ، وولاية العهد لسلجوق شاه . وذلك منتصف سنة ست وعشرين

#### مسير الأتابك عماد الدين إلى بغداد بابنه وانهزامه

قد قد منا ما كان بعد وقاة السلطان محود من الخلاف بين ابنه داود واخويه مسعود وسلجوق شاه . ثم استقرار مسعود في السلطاة وصلحه مع اخيه سلجوق ، على ان يكون ولي عهده . ثم ان السلطان محود سنجر سار من خراسان يطلب السلطنة لطغرل ابن أخية السلطان محود وكان عنده مقياً فبلغ همذان . وخرج السلطان مسعود وسلجوق شاه للقائه وساروا متباطئين ينتظرون لحاق المسترشد بهم وخرج المسترشد الى (1) فجاءته الاخبار بوصول الأتابك زنكي ودبيس بن صدقة الى بغداد فذكر دبيس ان السلطان سنجر اقطعه الحلة وبعث يسترضي بغداد فذكر دبيس ان السلطان مسعود واخوه سلجوق على المسير للقاء سنجر وكانت الهزيمة على مسعود كما مر فعاد المسترشد الى بغداد . ونزل المسلسة من الجانب الغربي ولقي الأتابك .

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٣٦: وسار زنكي منهزمـاً إلى تكريت فعـبر فيها دجلة وكان الدوادار بها حينئذ نجم الدين أيوب.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل: فلما علم الخليفة بذلك أسرع العود إليها وعبر إلى الجانب الغربي، وسار فنزل بالعباسية ونزل عهاد الدين بالمنارية من دجيل والتقيا بحصن البرامكة. سابع عشر رجب.

زنكي ودبيس على حصن البرامكة فهزمها آخر رجب سنة ست وعشرين ولحق الأتابك بالموصل

## واقعة الافرنج على أهل حلب

وفي غيبة الأتابك زنكي سار ملك الافرنج من القدس الى حلب فخرج نائبها عن الاتابك زنكي، وهو الامير اسوار، وجمع التركمان مع عساكره، وقاتل الافرنج عند قنسرين وصابرهم ومحص الله المسلمين وانهزموا الى حلب وسار ملك الافرنج في أعمال حلب ظافراً ثم سار بعض الافرنج من الرها للغارة في أعمال حلب فخرج اليهم الامير اسواد، ومعه حسّان التغلبي الذي كان صاحب منبج فأوقعوا بهم، واستلحموهم وأسروا من بقي منهم وعادوا ظافرين

#### حصأر المسترشد الموصل

ولما وقع ما قد مناه من وصول زنكي . الى بغداد ، وانهزامه أمام المسترشد حقد عليه المسترشد ذلك وأقام يتربص . ثم كثر الخلاف بين سلاطين النسلجو قية ، واعتزلهم جماعة من أمر ائهم فراراً من الفتنة ولحقوا بالخليفة وأقاموا في ظله فأراد الخليفة المسترشد أن ينتصف بهم من الأتابك زنكي ، فقد م اليه بها الدين أبا الفتوح الاسفرايني الواعظ وحمله عتاباً أغلظ فيه ، وزاده الواعظ غلظة حفظاً على ناموس الخلافة في معتقده ، فامتعض الأتابك لما شافه ه به وأهانه وحبسه الخلافة في معتقده ، فامتعض الأتابك لما شافه ه به وأهانه وحبسه .

وأرسل المسترشد الى السلطان مسعود (1) على قصد الموصل وحاصرها لما وقع من زنكي ، ثم سار في شعبان سنة سبع وعشرين الى الموصل في ثلاثين ألف مقاتل ، فلما قارب الموصل فارقها الأتابك زنكي الى سنجار ، وترك نائبه بها نصر الدين جقري ، وجاء المسترشد فعاصرها والأتابك زنكي قد قطع الميرة عن معسكره فتعذرت الأقوات ، وضاقت عليهم الأحوال ، وأرادت جاعة من أهل البلد الوثوب بها ، وسعى بهم فأخذوا وصلبوا وذام الحصار ثلاثة أشهر ، وامتنعت عليه فأفرج عنها وعاد الى بغداد ، وقبل ان مطراً الخادم جاء من بغداد وأخبره أن السلطان مسعودا عازم على قصد العراق ، فعاد مسرعاً

#### ارتجاع صلعب دمشق مدينة حماة

قد كنا قد من الاتابك زنكي تغلب على حماة من يد تاج الملوك بوري بن طغر كين صاحب دمشق سنة ثلاث وعشرين، وأقامت في ملكه أربع سنين، وتوفي تاج الملوك بوري في رجب سنة ست وعشرين، وولي بعده ابنه شمس الملوك اسمعيل، وملك بانياس من الافرنج في صفر سنة سبع وعشرين، ثم بلغه أن المسترشد بالله حاصر الموصل فسار هو الى حماة وحاصرها، وقاتلها يوم الفطر ويومين بعده فلكها عنوة واستأمنوا فأمنهم، ثم حصر الوالي ومن معه بالقلعه فاستأمنوا أيضا،

 <sup>(</sup>١) كذا بياض، بالأصل وفي الكامل ج ٨ ص ٣٤٠: فأرسل المسترشد بالله إلى السلطان
 مسعود يعرفه الحال الذي جرى من زنكي ويعرفه أنه على قصد الموصل وحصرها.

واستولى على ما فيها من الذخائر والسلاح، وسار منها الى قلعة شيزر فحاصرها ابن منقذ فحمل اليه مالاً صانعه به، وعاد الى دمشق في ذي الحجة من السنة.

## حصار التحابك زنكي قاعة امد واستيلاؤه على قاعة النسور ثم حصار قالع الميحية

وفي سنة ثمان وعشرين وخمسائة اجتمع الاتابك زنكي صاحب الموصل وصاحب ماردين على حصار آمد ، واستنجد صاحبها بداود بن سقان صاحب كيفا فجمع العساكر وسار اليها ليدافعها عنه ، وقاتلاه فهزماه ، وقتل كثير من عسكره ، وأطالا حصار آمد وقطعا شجرها وكرومها ، وامتنعت عليها فرحلا عنها، وسار زنكي الى قلعة النسور من ديار بكر فحاصرها وملكها منتصف رجب من السنة ، ووفد عليه ضيا الدين أبوسعيد ابن الكفرتوثي فاستوزره الأتابك ، وكان حسن الطريقة عظيم الرئاسة والحكفاية عباً في الجند ، وتوفي سنة الطريقة عظيم الرئاسة والحكفاية عباً في الجند ، وتوفي سنة ست وثلاثين بعدها .

ثم استولى الأتابك على سائر قلاع الاكراد الحميدية ، مثل قلعة العقر ، وقلعة سوس وغيرهما . وكان لما ملك الموصل أمر صاحب هذه القلاع الامير عيسى الحبري على ولايتها . فلما حاصر المسترشد الموصل

قام في خدمته أحسن القيام ، وجمع له الاكراد . فلما عاد المسترشد الى بغداد من قتال الأتابك زنكي حاصر قلاعهم وحاصرتها العساكر وقاتلوها قتالاً شديداً حتى ملكوها في هذه السنة ، ورفع الله شرهم غن أهل السواد المحاربين لهم ، فقهد كانوا منهم في ضيفة من كثرة عيثهم في البلاد وتخريبهم ، والله تعالى اعلم .

## استيرًا . الأتابكعاس قالع المكاربة وقاعة كواشي

حد ت ابن الاثير عن الجنيبي أن الأتابك زنكي لما ملك قلاع الحميدية وأجلاهم عنها ، خاف أبو الهيجا، بن عبد الله على قلعة أشب والجزيرة وكواشي فاستأمن الاتابك واستحلفه ، وحمل له مالاً ، ثم وف عليه بالموصل بعد أن اخرج ابنه أحمد من أشب خشية أن يغلب عليها ، وأعطاه قلعة كواشي وولى على أشب رجلًا من الكرد ، واسمه باد الارمني ، وابنه أحمد هذا هو أبو علي بن أحمد المشطوب من أمراء السلطان صلاح الدين ، ولما مات ابو الهيجاء واسمه موسى ، وسار احمد الى اشب ليملكها فأمت عليه باد واراد حفظها لعلي الصغير من بني ابي الهيجاء فسار الاتابك زنكى في عساكره ، ونول على من بني ابي الهيجاء فسار الاتابك زنكى في عساكره ، ونول على اشب ، وبرز اهلها لقتائه ، واستجر هم حتى ابعدوا ، ثم كر عليهم فأفناهم قتلًا واسراً ، وملك القلعة في الحال .

وسيق اليه باد في جماعة من مقدَّسي الأكراد ، وقتلهم ، وعاد الي

الموصل . ثم سار غازيا في بعض مذاهبه فبعث نائبه نصر الدين جقري عسكراً ، وخلى كنجا، ورسى في قلعة العادية ، وحاصروا قلعة الشغبان وفرح و كواشي والزعفراني والغي وسرف وسفروه ، وهي حصون الهكادية فحاربها وملكها جميعاً . واستقام امر الجبل والزودن .

وأمنت الرعية من الاكراد. وأمّا باقي قلاع الهكارية وهي حلا وصورا وهزور والملايسي وياسرما ومانرحا وباكرا ونسر، فأن قراجا صاحب العادية فتحها بعد قتل ذنكي بمّدة طويلة . كان أميراً على تلك الحصون الهكادية من قبل ذين الدين علي ، على ما قال ابن الاثير . ولم أعلم تاريخ فتح هذه القلاع فلهذا ذكرته هنا .

قال وحد تني بخلاف هذا الحديث بعض فضلا، الاكراد، أن أبا بكر زنكي، لما فتح قلعة أسب وحرساني وقلعة العادية، ولم يبق في الهكارية الاصاحب جبل صورا وصاحب هزوز، ولم يكن لهما شوكة يخشى منها، ثم عاد الى الموصل وخافه اهل القلاع الجبلية، ثم توفي عبد الله بن عيسى بن ابراهيم صاحب الريبة والغي، وفرح وملكها بعده ابنه على وكانت أمّه خديجة ابنة الحسن أخت ابراهيم وعيسى، وهما من الامرا، مع زنكي بالموصل فأرسلها ابنها على الى أخويها المذكورين، وهما خالاه ليستأمنا له من الأتابك فاستحلفاه، وقدم عليه فأقره على قلاعه، واستقل بفتح قلاع الهكارية.

وكان الشغبان هذا الأمير من المهرانية اسمه الحسن بن عمر فأخذه

منه ، وخر به لكبره وقلة أعماله ، وكان نصر الدين جقري يكره علياً صاحب الريبة والغي وفرح فسعى عند الاتابك في حبسه فأمره بجبسه ثم ندم وكتب اليه أن يطلقه فوجده قد مات فاتهم نصر الدين بقتله ، ثم بعث العساكر الى قلعة الرحبية فنازلوها بغتة وملكوها عنوة مأسروا ولد على واخوته ، ونجت أمّه خديجة لمغيبها ، وجاء البشير الى الأتابك بفتح الريبة فسره ذلك ، وبعث العساكر الى ما بتي من قبلاع على فأبى الا أن يزيدوه قلعة كواشي ، فمضت خديجة أم على الى صاحب كواشي من المهرانية ، واسمه جرك راهروا وسألته النزول عن كواشي لاطلاق اسراهم ففعل ذلك ، وتسلم زنكي القلاع ، وأطلق الاسرى ، واستقامت له جبال الاكراد ، والله تعالى أعلم .

## حصار الأتابك زنكي مدينة دمشق

كان شمس الملوك اسمعيل بن بوري قد انحل أمره وضعفت دولته واستطال عليه الافرنج وخشي عاقبة أمرهم فأستدعى الاتابك زنكي سراً ليملكه دمشق ويريح نفسه وشعر بذلك أهل دولته فشكوا الى أمّه فوعدتهم الراحة منه وشم اغتالته فقتلته وجاء الاتابك زنكي فقدم رسله من الفرات فألفوا شمس الملوك قد مات وولي مكانه أخوه مجمود واشتمل أهل الدولة عليه ورجعوا الخبر الى الاتابك فلم يحفل به وسارحتى نزل بظاهر دمشق واشتد أهل الدولة على مدافعته ومقدمهم معين الدين أبروه أتابك طغركين . ثم الدولة على مدافعته ومقدمهم معين الدين أبروه أتابك طغركين . ثم

بعث المسترشد أبا بكر بن بشر الجزري الى الأتابك ذنكي فامره بصلح صاحب دمشق فصالحه ، ورحل عنه منتصف السنة ، والله سبحان و وعالى أعلم .

### فتنة الراشد مع السلطان مسعود ومسيره الى الجوصل وخلعم

كان كثير من أمراء السُلجوقيَّة قد اجتمعوا على الانتقاض على السلطان مسعود والخروج عليه . ولحسق داود ابن السلطان مجمود من أذر بيجان ببغداد في صفر سنة اثنين وثلاثين ، فأنزل بدار السلطنة ، وراسله أولئك الامراء . وقدم عليه بعضهم مثل صاحب قزوين ، وصاحب أصفهان ، وصاحب الأهواز وصاحب الأبلة وصاحب الموصل الأتابك زنكي . وخرجت اليهم العساكر من بغداد ، وولى داودشحنية بغداد وخرج موكب الخليفة مع الوزير جلال الدين الرضي ، وكان الخليفة قــد تغير عليه وعــلى قاضي القضـاة الزينبي ، فسمع بهـم الاتابك . ثم وقعت العزيمة مـن الراشد والسلطان داود والأتابك زنكي ، وحلف كل منهم لصاحبه وبعث الراشد الى الاتابك بماثتي ألف دينار . ووصل سلجوق شاه الى واسط وقبض على الأمير بك أبه، ونهب ماله فانحدر الأتابك زنكي لمدافعته فاصطلحا، وعاد زنكي الى بغداد ، ومر على جميع العساكر لقتال السلطان مسعود . وخرج على طريق 'خراسان ٬ وبلغهم أن السلطان مسعوداً سار

الى بغداد فعاد اليها ثم عاد الملك داود ، وجا السلطان مسعود فنزل على بغداد وحاصرهم نيفاً وخمسين يوماً ، وارتحل الى النهروان . ثم قدم عليه طرنطاي صاحب واسط بالسفني فرجع الى بغداد ، وعبر الى الجانب الغربي . ثم اختلف العسكر ببغداد ، ورجع الملك داود الى ولايته باذربيجان . وافترق الامرا الذين معه ، ولحق الراشد بالاتابك زنكي في نفر من أصحاب ، وهو بالجانب الغربي . وسار معه الى الموصل ، ودخل السلطان مسعود الى بغداد منتصف ذي القعدة سنة ثلاثين ، واستقر بها وسكن الناس . وجع القضاة والفقها ، وعرض عليه عين الراشد بخطه ، بأنه متى جمع أو خرج لحرب السلطان فقد خلع نفسه فأفتو ا بخلعه .

ثم وقعت الشهادات من أهل الدولة وغيرهم الى الراشد بموجبات العزل و كتبت ، وأفتى الفقها، عقبها باستحقاق العزل ، وحكم به القاضي المعين حينت لغيبة قاضي القضاة بالموصل مع الراشد ، ونصب للخلافة (۱) ابن المستظهر، وجاء رسول الاتابك زنكي الى بغداد، وهو القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهر ذوري وبايع (۱) بعد أن ثبت

<sup>(</sup>١) كذا بياض، وهو الأمير أبـو عبد الله بن المستـظهر ـ قبـل الخلافـة ـ ولقب بعد الخـلافة المقتفى لأمر الله، الكامل ج ٨ ص ٣٥٤ ـ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٨ ص ٢٥٤: وبلغني أن السلطان مسعود أرسل الخليفة المقتفي لأمر الله في تقرير إقطاع يكون لخاصته فكان جوابه: إن في الدار ثهانين بغلاً تنقل الماء من دجلة فلينظر السلطان ما يحتاج إليه من يشرب هذا الماء ويقوم به فتقررت القاعدة على أن يحمل له ما كان للمستظهر بالله فأجاب إلى ذلك. وقال السلطان لما بلغه قوله: لقد جعلنا في الخلافة رجلاً عظيماً.

عنده الخلع ، وانصرف الى الأتابك باقطاع من خاص الخليفة ، ولم يكن ذلك لاحد قبله ، وعاد كال الدين الى الأتابك، وحل كتب الخلع فحكم بها قاضي القضاة بالموصل ، ولمنصرف الراشد عن الموصل الى اذربيجان كما سر في أخبار الشلفاء والنسلجوقية ، والله تعالى ولي التوفيق .

#### غزاة عملكر حاب الى الإفرنج

ثم اجتمعت عساكر حلب (۱) مع الامسير اسوار نائب الاتابك زنكي بحلب في شعبان سنة ثلاثين ، وساروا غازين الى بلاد الافرنج وقصدوا اللاذقية على غرة فنالوا منها ، وانساحوا في بسائطها واكتسحوها ، وامتلأت أيديهم من الغنائم ، وخربوا بلاد اللاذقية وما جاورها وخرجوا على شيزر وملؤا الشام بالاتراك والظهر ووهن الافرنج لذلك ، والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشا، من عهاده .

## حصار القنابك زنكي مدينة حمص واستيلاؤه على بغدوين همزيمة الافرنج واستيلاؤه على حمص

ثم سار الاتابك في العساكر في شعبان سنة احمدى وثلاثين الى مدينة حص ، وبها يومئذ معين الدين بن القائم بدولة صاحب دمشق

<sup>(</sup>١) كذا بياض بـالأصل، وفي الكـامل: في هـذه السنة في شعبـان اجتمعت عساكـر أتابـك زنكي صاحب حلب وحماة مع الأمير أسوار نائبه بحلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة.

وحمص من أقطاعه ، فقدم اليه صاحبه صلاح الدين الباغيسياني في تسليمها فاعتذر بأن ذلك ليس من الاصابة فعاصرها والرسل تردد بينهما ، وامتنعت عليه فرحل عنها الى بغدوين من حصون الافرنج في شو ال من السنة فجمع الافرنج ، وأوعبوا وزحفوا اليه واشتد القتال بينهم ، ثم هزم الله العدو ونجا المسلمين منهم ، ودخل ملوكهم الى حصن بغدوين فامتنعوا به ، وشد الاتابك حصاره ، وذهب القسوس والرهبان الى بلاد النصرانية من الروم ، والافرنج يستنجدونهم على المسلمين ، ويخو فونهم استيلا الاتابك على قلعة بغدوين ، وما يخشى بعد ذلك من ارتجاعهم بيت المقدس .

وجد الأثابك بعد ذلك في حصارها والتضييق عليها حتى جهدهم الحصار ومع عنهم الاخبار . ثم استأمنوا على أن يحملوا اليه خمسين ألف دينار فأجابهم وملك القلعة . ثم سمعوا بمسير الروم والافرنج لانجادهم ، وكان الاتابك خلال الحصار قد فتح المعرة و كفر طاب في الولايات التي بين حلب وحماة ووهن الافرنج . ثم سار الأتابك زنكي في عرام سنة اثنين وثلاثين الى بعلبك وملك حصن المعدل من أعمال صاحب دمشق . وبعث اليه نائب بانياس بالطاعة كذلك ، ثم كانت حادثة ملك الروم ومنازلته حلب كما نذكره فسار الى سلمية ولما انجلت حادثة الروم ومنازلته حلب كما نذكره فسار الى سلمية ولما انجلت حادثة الروم وجما الى حصار حمص وبعث الى محمود صاحب

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي بين أبدينا على التصويب.

دمشق في خطبة أمنه مردخان بنت جاولي التي قتلت ابنها فتروجها ، وملك حص وقلعتها ، وحملت الخاتون اليه في رمضان ، وظن أنه يملك دمشق برواجها فلم يحصل على شيء من ذلك ، والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده .

#### مسير الروم الس الشام وملكهم مراغة

ولما استنجد الافرنج ببغدوين ملك أميم النصرانية كما مرتجع ملك الروم بالقسطنطينية وركب البحر سنة احدى وثلاثين ولحقته أساطيله وسار الى مدينة قيليقية فحاصرها وصالحوه بالمال وسارعنها الى أدنة والمصيصة وهما لابن ليون الأرمني صاحب قلاع الدروب فحاصرها وملكها وسار الى عين زربة فلكها عنوة وملك تل خدون ونقل أهله الى جزيرة قبرص ، ثم ملك مدينة انطاقية في ذي القعدة من السنة وبها رعند من ملوك الافرنج فصالحه ورجع الى بغراس ودخل منها بلاد بن ليون فصالحه بالاموال ودخل في طاعته بغراس ودخل منها بلاد بن ليون فصالحه بالاموال ودخل في طاعته من السنة من حلب وبعثوا بالصريخ الى الاتابك ذنكي فبعث فراسخ من حلب وبعثوا بالصريخ الى الاتابك ذنكي فبعث مناسبة من حلب المعان وقاتل ملك الروم سراغة فلكها بالامان منتصف السنة .

ثم غــدر بهم واستباحهم ، ورحل الى حلب فنزل بدابق ومعــه

الافرنج (۱) ورجعوا من الغد الى حلب وحاصروها ثلاثاً فامتنعت عليهم وقتل عليها بطريق كبير منهم، ورحل عنها الى قلعة الأثارب في شعبان من السنة فهرب عنها أهلها ، ووضع الروم بها الأسرى والنسبي ، وأنزلوا بها حامية، وبعث اليهم أسوار نائب حلب عسكراً فقتلوا الحامية ، وخلصوا الاسرى والسبي ورحل الأتابك من حصن الاثارب بعد فتحه الى سلمية وقطع الفرات الى الرقة. واتبع الروم فقطع عنهم الميرة وقصد الروم قلعة شيزر ، وبها سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن أمنيقذ الكناني فعاصروها ، ونصبوا المجانيق عليها ، واستصرخ صاحبها بالاتابك ذنكي فسار اليه ، ونزل نهر العاصي بين شيزر وحماة ، وبعث بالسرايا تختطف من حول معسكر الروم .

وبعث الى الروم يدعوهم الى المناجزة والنزول الى البسيط فخاموا عن ذلك ، فرجع الى التضريب بين الروم والافرنج يجذر أحد الفريقين من الآخر ، حتى استراب كل بصاحبه فرحل ملك الروم في رمضان من السنة بعد حصار شيزر أربعين يوماً واتبعه الاتابك فلحقهم واستلحمهم واستباحهم ، ثم أرسل القاضي كال الدين محمد بن عبدالله الشهرزوري الى السلطان مسعود يستنجده على العدو ويحذره الروم واستيلاهم على حلب ، وينحدرون من الفرات الى بفداد فوضع القاضي كمال الدين في جامع القصر من ينادي بصريخ المسلمين والخطيب

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل، عبارة مرتبكة. وفي الكامل ج ٨ ص ٣٥٩: ثم رحلوا إلى حلب من الغد
 في خيلهم ورجلهم فخرج إليهم أحداث حلب فقاتلوهم قتالاً شديداً.

على المنبر، وكذا في جامع السلطان فعظم الصراخ والبكا، وتسايلت المعوام من كل جانب، وجاؤا الى دار السلطان في تلك الحالة، وقد وقع العويل والصراخ فعظم الهول على السلطان مسعود وجهز عسكراً عظيا. وخاف القاضي كمال الدين غائلته ثم وصل الخبر برحيل ملك الروم فاخبر القاضي السلطان مسعود بذلك و (') من مسير العسكر والله تعالى أعلى .

#### استيلاء التابك زنكي على بعلبك

ثم قتل محمود صاحب دمشق سنة ثلاث وثلاثين في شو ال كما مر في أخبار دولتهم ، وكانت أمّه زمر دخان متزو جة بالاتابك كا مر فبعثت اليه وهو بالجزيرة تعرفه بالخبر، وتطلب منه أن يسير الى دمشق ويثأر بولدها من أهل دولته فسار لذلك ، واستعد أهل دمشق للحصار ثم قصد الاتابك مدينة بعلبك ونزلها . وكان بن القائم بالدولة قد نصب كال الدين محمد بن بوري بدمشق و تزوج أمّه ، وبعث بجاريته الى بعلبك ، فلما سار الاتابك الى دمشق قدم رسله الى أثر في تسليم البلد على أن يبذل له ما يريد فأبى من ذلك وسار الاتابك الى بعلبك فنازلها آخر ذي الحجة من السنة ، ونصب عليها المجانيق ، وشد دحصارها حتى آخر ذي الحجة من السنة ، ونصب عليها المجانيق ، وشد دحصارها حتى

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل: وإذا قد وصلني كتاب أتابك زنكي من الشام يخبر جيل ملك الروم ويأمرني بأن لا أستصحب من العسكر أحداً فعرفت السلطان ذلبك فقال العسكر تجهزت ولا بد من الغزاة إلى الشام، قاعد الجهد وبذل الحزم له ولأصحابه حتى عاد العسكر.

استأمنوا فلكها. واعتصم الحامية بالقلعة حتى ينسوا من أنز فاستأمنوا الى الاتابك . فلما ملكها قبض عليهم وصلبهم وتروّج جادية أنز ونقلها الى حلب ، الى أن بعثها ابنه نور الدين محمود الى صاحبها بعد موت الاتابك والله تعالى أعلم .

#### حصار الأتابك زنكي مدينة دمشق

ثم سار الاتابك زنكي الى حصار دمشق في ربيع الاول من سنة أربع وثلاثين بعد الفراغ من بعلبك فنزل بالبقاع ، وأرسل الى جمال الدين محمد صاحبها في أن يسلمها اليه ، ويعوضه عنها بما شاء فلم يجب الى ذلك فزحف اليه ، ونزل داريا ، والتقت الطلائع فكان الظفر لأصحاب الاتابك . ثم تقدم الى المصلى فنزل بها ، وقاتله أهل دمشق بالغوطة فظفر بهم وأثحن فيهم ، ثم أمسك عن القتال عشراً يراود فيها صاحب دمشق . وبذل له بعلبك وحمص وما يختاره من البلاد هجنح الى ذلك ولم يوافقه أصحابه فعادت الحرب ، ثم توفي صاحب دمشق جال الدين في شعبان من السنة ، ونصب معين الدين أنز مكانه ابنه محيى الدين أنز وقام بأسره

وطمع زنكي في ملك البلد فامتنعت عليه . وبعث معز الدين أنز إلى الافرنج يستدعيهم الى النصر على الاتابك ، ويبذل لهم ويخو فهم غائلته ، ويشترط لهم اعانتهم على بانياس حتى يملكوها

فأجاب الافرنج لذلك ، وأجفل زنكي الى حوران خامس رمضان من السنة معتزماً على لقائهم فلم يصلوا فعاد الى حصار دمشق ، وأحرق قراها وارتحل الى بلاده . ثم وصل الافرنج ، وارتحل معين الدين أنز في عساكر دمشق الى بانياس ، وهي للاتابك زنكي لبوفي للافرنج بشرطه لهم فيها . وقد كان نائبها سار للاغارة على مدينة صور ، ولقيه في طريقه صاحب المطاكية ذاهبا الى دمشق منجداً فهزم عسكر بانياس ، وقتلوا ولحق فلهم بالبلد، وقد وهنوا ، وحاصرهم معين الدين أنز والافرنج وملكها عنوة ، وسلمها للافرنج ، وأحفظه ذلك ، وفرق المسكرفي حوران وأعمال دمشق ، وسار هو فصابح دمشق ولم يعلموا بمكانه فبرزوا اليه وقاتلوه ، وقتل منهم جاعة . ثم أحجم عنهم لقلة من معه ، وارتحل الى مرج راهط في انتظار عساكره فلما توافوا عنده عاد الى بلاده

### استيلاء الغابد على شمرزور وأعمالها

كان شهرزور بيد قفجاق بن ارسلان شاه أمير التركمان وصالحهم، وكانت الملوك تتجافى عن أعماله لامتناعها ومضايقها فعظم شأنه، واشتمل عليه التركهان وساراايه الأتابك زنكي سنة أدبع وثلاثين فجمع ولقيه فظفر به الاتابك واستباح معسكره، وسار في اتباعه فعاصر قلاعه وحصونه وملك جميعها ، واستأمن اليه قفجاق فأمنه وسار في خدمته وخدمة بنيه بعده الى آخر المائة ،

ثم كان في سنة خمس وثلاثين بين الاتابك ذنكي وبين داود بن سقان صاحب كيفا فتنة وحروب ، وانهزم داود وملك الاتابك من بلاده قلعة همرد وأدركه (۱) فعاد الى الموصل ثم سار الاتابك الى مدينة المرمية فلكها سنة سن وثلاثين ونقل آل مهارش الذين كانوا بها الى الموصل ، ورتب أصحابه مكانهم ، ثم خطب له صاحب آمد، وصار في طاعته بعد أن كان مع داود عليه ، ثم بعث الاتابك لسنة سبع وثلاثين عسكراً الى قلعة أشهب ، وهي من أعظم حصون الاكراد الهكادية وأمنها ، وفيها أهلوهم وذخائرهم فحاصرها وملكها ، وأسره الأتابك بتخريبها وبني قلعة العهادية عوضاً عنها ، وكانت خربت قبل ذلك لا تساعها وعجزهم عن حمايها فأعيدت الان ، وكان نصير الدين ناثب الموصل قد فتح أكثر القلاع الحربية والله تعالى أعلى ،

## صلح التابك مع السلطان مسعود واستيلاؤه على أكثر حيار بكر

كان السلطان مسعود ملك السلجوقية قد حقد على الاتابك ذنكي شأن الخارجين على طاعته من أهل الاطراف، وينسب ذلك اليه، وكان يفعل ذلك مشغلة للسلطان عنه، فلما فرغ السلطان مسعود من شواغله سنة ثمان وثلاثين وخمسائة ، سار الى بغداد عازماً على قصد الاتابك وحصار الموصل فأرسل الاتابك يستعطفه ويستميله، على ان يدفع اليه

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصل، ولم نعثر بالمصادر التي بين أيدينا على اسم المكان الذي أدركه به.

مائة الف دينار ويعود عنه فشرع في ذلك ، وحمل منها عشرين الفاً . ثم حدثت الفتنة على السلطان فاحتاج الى مداراته وترك له الباقي ، وبالغ هو في مخالصة السلطان بحيث ان ابنه غازي كان عند السلطان فهرب الى الموصل ، فبعث الى نائبه نصير الدين جقري يمنعه من دخولها وبعث الى ابنه بالرجوع الى خدمة السلطان .

وكتب الى السلطان بان ابني هرب للخوف من تغير السلطان عليه وقد اعدته الى الخدمة ولم ألقه ، وانا مملوكك والبلاد لك فوقع ذلك من السلطان احسن المواقع ، ثم سار الأدابك الى ديار بكر ففتح طره واسعرد وحران وحصن الرزق وحصن تطليت وحصن ياسنه وحصن ذي القرنين وغير هذه ، وملك ايضاً من بلاد ماردين (۱) الافرنج علين والمودن وتل موزر وغيرها من بلاد حصون سجستان وانزل بها الحامية وقصد آمد فحاصرها ، وسير عسكراً إلى مدينة عانة من اعال الفرات فلكها والله تعالى اعلى .

### فتح الرما وغيرها من أعمال الإفرنح

كان الافرنج بالرها وسروج والبيرة قد أضروا بالمسلمين جوادهم ممثل آمد و نصيبين ورأس العين والرقة وكان زعيمهم ومقدمهم بتلك البلاد جوسكين الزعيم ورأى الاتابك انه يوري عن قصدهم بغيره

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصل، ولم نعثر بالمصادر التي بين أيدينا على التصويب.

لئلا يجمعوا له فوري بغزو ديار بكر كما قلناه و ('' جوسكين وعبر الفرات من الرها الى غزنة . وجاء الخبر بذلك الى الاتابك فارتحل منتصف جادى الاخيرة سنة تسع وثلاثين ، وحرض المسامنين وحشهم على عدو هم ، ووصل الى الراها ، وجوسكين غائب عنها فانحجز الافرنج بالبلد ، وحاصرهم شهراً وشد في حصارهم وقتالهم ، ولج في ذلك قبل اجتماع الافرنج ومسيرهم اليه ، ثم ضعف سورها فسقطت ثامة منه ، وملك البلد عنوة ، ثم حاصر القلعة وملكها كذلك ، ثم رد على أهل البلد ما أخذ منم وأثرل فيه حامية ، وساد الى سروج وجميع البلاد التي بيد الافرنج شرقياً فملكها جميعا إلا البيرة لامتناعها فأقام يحاصرها حتى امتنعت ورحل عنها ، والله سبحانه وتعالى أعلم

## مقتل نصير الدين جقري نائب الموصل وواإية زين الدين عام كجك مكانه بالقاعة

كان استقر عند الاتابك زنكي بالموصل الملك ألب أرسلان ابن السلطان محمد، ويلقب الخفاجي، وكان شبيها به وتوهم (١٠ السلطان ان البلاد له وأنه نائبه وينتظر وفاة السلطان مسعود فيخطب له ويملك البلد باسمه . وكان يترد د له ويسعى في خدمته فداخله بعض المفسدين

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل في جميع النسخ ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا عـلى تصويب هـذه
العبارة ومقتضى السياق: فوري بغزو ديار بكر كما قلناه، وخدع جوسكين وعبر الفرات.
 (٢) هنا بياض بالأصل، ومقتضى السياق: وتوهم أن يخدع السلطان أن البلاد له.

في غيبة الاتابك، وزين له قتل نصير الدين النائب، والاستيلاء على الموصل. فلما دخل اليه أغرى به أجناد الاتابك ومواليه فوثبوا به ، وقتلوه في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين. ثم ألقوا برأسه الى أصحابه يحسبون أنهم يفترقون فاعصو صبو صبو اواقتحموا عليه الدار. ودخل عليه القاضي تاج الدين يحيى ابن الشهرزوري فأوهمه بطاعته، وأشار عليه بالصعود الى القلعة ليستولي على المال والسلاح فركب وصعد معه، وتقدم الى حافظ القلعة وأشار عليه بأن يمكنه من الدخول. ثم يقبض عليه فدخل ودخل معه الذين قتلوا نصيرالدين فحبسهم والي القلعة، وعاد القاضي الى البلد. وطار الخبر الى الاتابك زنكي بحصار البيرة فخشي اختلاف البلد وعاد الى الموصل، وقدم زين الدين علي ابن كجك، وولاه القلعة مكان نصيرالدين، وأقام ينتظر الخبر، وخاف الافرنج الذين بالبيرة من عودته اليهم فبعثوا الى نجم الدين صاحب ماردين، وسلموها له فلكها المسلمون

#### عصار زنکي حصن جعبر وفنک

ثم سار الاتابك زنكي سنة احدى وأربعين في الحرم الى حصن جعبر ، ويسمى دوس وهو مطل على الفرات ، وكان لسالم ابن مالك العقيلي ، أقطعه السلطان ملك شاه لابيه حين أخذ منه حلب وبعث جيشاً إلى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن عمر فحاصروها ، وصاحبها يومنذ حسام الدين الكردي فحاصر قلعة جعبر حتى توسط

الحال بينهما حسان المنبجي ورغبه ورهبه . وقال في كلامه من يمنعك منه فقال الذي منعك أنت من مالك بن بهرام ، وقد حاصر حسّان منبج فأصابه في بعض الايام سهم فقتله ، وأفرج عن حسان وقدر قتل الاتابك كذلك والله تعالى أعلم

#### مقتل القابك عماد الدين زنكي

كان الاتابك عماد الدين زنكي بن أقسسنقر صاحب الموصل والشام محاصراً لقلعة جعبر كما ذكرنا ، واجتمع جماعة من مواليه واغتالوه ليلا وقتلوه على فراشه ، ولحقوا بجعبر وأخبروا اهلها فنادوا من السور بقتله ، فدخل أصحابه اليه وألفوه بجود بنفسه ، وكان قتله لحس من ربيع الاخر سنة احدى واربعين ، عن ستين سنة من عمره ودفن بالرقة ، وكان يوم قتل ابوه ابن سبع سنين ، ولما قتل دف بالرقة وكان حسن السياسة كشير العدل مهيباً عند جنده ، عمر البلاد وأمننها ، وأنصف المظلوم من الظالم ، وكان شجاعاً شديد الغيرة كثير الجهاد ، ولما قتل رحل العسكر عن قلعة فنك ، وصاحبها غفار ، قال ابن الاثير : سمعتهم يزعمون أن لهم فيها نحو ثلثمائة سنة ، وفيهم رفادة وعصبية ويجيرون كل من يلجأ البهم والله أعلم .

# امتيلاً . ابنه غازي على الهوصل وابنه الاذر محهود على حاب

ولما قتل الاتابك زنكي نزع ابنه نور الدين محمود خاتمه من يده ، وسار به الي حلب فاستولى عليها . وخرج الملك البأدسـُلان ابن

السلطان محمود ، واجتمعت عليه العساكر ، وطمع في الاستقلال علك الموصل ، وحضر ابنه جمال الدين محمد بن علي بن متولي الديوان ، وصلاح الدين بن محمد الباغيسياني الحاجب ، وقد اتفقا فيا بينها على حفظ الدولة لاصحابها ، وحسّنا لالب أرسلان ما هو فيه من الاشتغال بلذاته ، وأدخلاه الرقة فانغمس بها ، وهما يأخذان العهود على الامرا، لسيف الدين غازي ، ويبعثانهم الى الموصل

وكان سيف الدين غازي في مدينة شهرزور ، وهي أقطاعه ، وبعث اليه زين الدين علي كوجك نائب القلعة بالموصل يستدعيه ليحضر عنده ، وسار ألب أرسلان الى سنجار ، والحاجب وصاحبه معه ، ودسوا إلى نائبها بأن يعتذر للملك ألب أرسلان بتأخره حتى علك الموصل ، فساروا الى الموصل ومروا عدينة سنجار وقد وقف العسكر فأشاروا على البأرسلان بعبور دجلة الى الشرق وبعثوا الى سيف الدين غازي بخبره وقلة عسكره ، فأرسل اليه عسكراً فقبضوه وجاؤا به فحبسه بقلعة الموصل ، واستولى سيف الدين غازي على الموصل والجزيرة ، واخوه نور الدين محمود على حلب و لحق به صلاح الموصل والجزيرة ، واخوه نور الدين محمود على حلب و لحق به صلاح الدين الباغيسياني فقام بدولته ، والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشا، من عباده .

### عصيان الرها

ولما قتل الأتابك زنكي ملك الرها جوسكين ، كان جوسكين

مقيماً في ولايته بتل باشر وما جاورها فراسل أهل الراها ، وعامتهم من الأرمن ، وحملهم على العصيان على المسامين ، وتسليم البلد له فأجابوه ، وواعدوه ليوم عينوه فسار في عساكره وملك البلد وامتنعت القلعة ، وبلغ الحبر الى نور الدين محمود ، وهو بحلب فأغذ السير اليها ، وأجفل جوسكين الى بلده ، ونهب نور الدين المدينة وسبا اهلها ، وارتحلوا عنها وبعث سيف الدين غازي العساكر اليها فبلغهم في طريقهم ما فعله نور الدين فعادوا ، وذلك سنة احدى واربعين فبلغهم في طريقهم ما فعله نور الدين فعادوا ، وذلك سنة احدى واربعين

ثم قصد صاحب دمشق بعد قتل الاتابك حصن بعلبك ، وبه نجم الدين أيوب بن شادي نائب الأتابك فابطأ عليه انجاد بنيه ، فصالح صاحب دمشق ، وسلم له بعلبك على اقطاع و مال اعطاه إياه وعشر قرى من بلاد دمشق و انتقل معه الى دمشق فسكنها و أقام بها ثم سار نور الدين مجمود سنه اثنتين و أربعين من حلب الى الافرنج ففتح مدينة أرتاج عنوة و حاصر حصوناً أخرى . وكان الافرنج بعد قتل الاتابك يظنون أنهم يستردون ما أخذه منهم فبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون و لما قتل الاتابك يظنون أنهم يستردون ما أخذه منهم فبدا لهم ما لم يكونوا أن يستردوا ما أخذ من بلادهم ، فلما تحكن سيف الدين عازي سار الى اعمال ديار بكر فلك دارا وغيرها ، وتقدم الى ماردين وحاصرها وعاث في نواحيها ، حتى ترحم صاحبها حسام الدين تمرتاش على الأتابك مع عداوته ، ثم أرسل الى سيف الدين غازي وصالحه ، و زو جه بنته

فعاد الى الموصل ، وزفت اليه وهو مريض فهلك قبل زفافها ، وتزوجها أخوه قطب الدين من بعده ، والله اعلم

### مصاهرة سيف الدين غازس لصاحب حمشق وهزيجة نهر الدين محمود الإفونج

كان تقدّم لنا في دولة بني طغركين موالي دقاق بن تُنتُش أن ملك اللمان من الافرنج سار سنة ثلاث وأربعين ، وحاصر دمشق بجموع الافرنج، وبها مجير الدين أرتق بن بوري بن محمد بن طغركين في كفالة معين الدين أنزمولي (۱)

فبعث معين الدين الى سيف الدين غازي بن أتابك زنكي بالموصل يدعوه الى نصرة المسلمين، فجمع عساكره وسار الى الشام، واستدعى أخاه نور الدين من حلب، ونزلوا على حمص فأخذوا بججز الافرنج عن الحصار، وقوي المسلمون بدمشق عليهم، وبعث معين الدين الى طائفتي الافرنج من سكان الشام واللمان الواردين، فلم يزل يضرب بينهم، وجعل لافرنج الشام حصن بانياس طعمة على أن يرحلوا بملك اللمانيين ففتلوا له في الذروة والغارب، حتى رحل عن دمشق، ورجع الى بلاده ورا، قسطنطينية بالشمال.

وحسن أمر سيف الدين غازي وأخيه في الدفاع عن المسلمين ، وكان مع ملك اللمان حين خرج الى الشام ابن ادفونش ملك الجلالقة

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٣٠: تملوك جده طغركين، وهو الـذي أقام مجير الدين.

بالاندلس، وكان جدة هو الذي ملك طرابلس الشام من المسلمين حين خروج الافرنج الى الشام فلما جا، الان مع ملك اللمان ملك حصن العريمة، وأخذ في منازلة طرابلس ليملكها من القمص، فأرسل القمص الى نور الدين محود ومعين الدين انز وهما مجتمعان ببعلبك بعد رحيل ملك اللمانيين عن دمشق، واغراهما بابن ادفونش ملك الجلالقة واستخلاص حصن العريمة من يده، فسارا لذلك سنة ثلاث وأربعين وخسمائة.

وبعث الى سيف الدين وهو بحمص فأمد هما بعسكر مع الامير عز الدين أبي بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر ، وحاصروا حصن العريمة أياماً ، ثم نقضوا سوره وملكوه على الافرنج ، وأسروا من كان به من الافرنج ومعهم ابن ادفونش ، وعاد الى سيف الدين عسكره . ثم بلغ نور الدين ان الافرنج تجمعوا في بيقو من ارض الشام للاغارة على أعمال حلب ، فسار اليهم وقتلهم وهزمهم ، واثخن فيهم قتلا وأسراً ، وبعث من غنائهم وأسراهم الى أخيه سيف الدين غازي والى المقتفي الخليفة انتهى ، والله سبحانه وتعالى أعلى .

# وفاة سيف الدين غازي وملك أخيه قطب الدين مودود

ثم توفي سيف الدين غازي بن الأتابك زنكي صاحب الموصل منتصف أربع وأربعين وخمسائة ، لثلاث سنين وشهرين من ولايته ، وخَـدّ فود الدين محمود . وهلك صغيرا

فانقرض عقبه ، وكان كريماً شجاعاً متسع المائدة يطعم بكرة وعشية مائة رأس من الغنم في كل نوبة ، وهو أول من حمل الصنجق (1) على رأسه ، وأمر بتعليق السيوف بالمناطق ، وترك التوشح بها ، وحمل الدبوس في حلقة السرج ، وبنى المدارس للفقها ، والربط للفقراء ، ولما أنشده حيص بيص الشاعر يجدحه :

إلام َ يراكُ المجد في زي ّ شاعر ِ وقد نحلت شوقاً إليك المنابر'

فوصله بألف مثقال سوى الخلع وغيرها. ولما توفي سيف الدين غازي انتقض الوزير جال الدين وأمير الجيوش زين الدين علي و و و و الدين مودود ، بادروا الى تمليكه واستخلفوه و حلفوا له . وركب الدين مودود ، وزين الدين في ركابه فبايعوا له وأطاعه جميع من في الى دار السلطنة ، وزين الدين في ركابه فبايعوا له وأطاعه جميع من في أعمال أخيه بالموصل و الجزيرة ، و تزوج الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين التي هلك أخوه قبل ذفافها ، فكان ولده كلهم منها والله سبحانه و تعالى أعلى .

#### استيراء السلطان محمود على سنجار

ولما ملك قطب الدين مودود الموصل ، وكان أخوه نور الدين محود بالشام ، وكان أكبر منه ، وله حلب وحماة ، كاتبه جماعــة من الامراء بعــد اخيه غازي . وفيمن كاتبه نائب سنجار المقــدم

<sup>(</sup>١) كلمة تركية بمعنى: العلم.

عبد الملك فبادر اليه في سبعين فارساً من أمرائه ، وسبق أصحابه في يوم مطير الى مساكن . ودخل البلد ، ولم يعرفوا منه إلا أنه أمير من جند التركمان ، ثم دخل على الشحنة بيته فقبل يده وأطاعه ، ولحق به أصحابه ، وساروا جميعا الى سنجار ، وأغذ السير فقطع عنه أصحابه ووصل الى سنجار في فارسين ، ونزل بظاهر البلد . وبعث الى المقدم فوصله ، وكان قد سار الى الموصل ، وترك ابنه شمس الدين محمداً بالقلعة فبعث في أثر ابيه وعاد من طريقه ، وسلم سنجار الى نور الدين محمود فلكها .

واستدعى فخر الدين قرى أرسلان صاحب كيفا لمودة بينهما فوصل في عساكره، وبلغ الحبر الى قطب الدين صاحب الموصل، ووزيره جمال الدين، وأمير جيشه زين الدين فساروا الى سنجار للقاء نور الدين محمود، وانتهوا الى تل اعفر، ثم خاموا عن لقائه، وأشار الوزير جمال الدين بمصالحته وسار اليه بنفسه فعقد معه الصلح، وأعاد سنجار على أخيه قطب الدين، وسلم له أخوه مدينة حمص والرحبة والشلم فانفرد بملك الشام، وانفرد أخوه قطب الدين بالجزيرة واتفقا، وعاد نور الدين الى حلب، وحمل ما كان لابيهم الاتابك زنكي من الذخيرة لسنجار، وكانت لا يعب عنها، والله أعلم

#### غزو نور الدين الى انطاكية وقتل صادبها وفتح فاهيأ

ثم غزا نور الدين سنة أربع وأربعين الى انطاكية فعاث فيها، وخرَّب كثيراً من حصونها وبينها هو يجاصر بعض الحصون اجتمع الافرنج وزحفو اليه فلقيهم وحاربهم ، وأبلى في ذلك الموقف فهزم الافرنج وقتل البرنس صاحب انطاكية ، وكان من عتاة الافرنج وملك بعده ابنه سمند طفلا ، وتزوجت امه برنس آخر يكفل ولدها ويدبر ملكها فغزاه نور الدين ، ولقوه فهزمهم ، وأسر ذلك البرنس الثاني ، وقمكن الطفل سمند من ملكه بانطاكية ، ثم سار نور الدين سنة خمس وأربعين الى حصن افاميا بين شيزر وحماة وهو من احسن القلاع فحاصره وملكه ، وشحنه حامية وسلاحاً وأقواتا ، ولم يفرغ من امره الا والافرنج الذين بالشام جموا وزحفوا اليه ، وبلغهم الخبر فخاموا عن اللقاء وصالحوه في المهادنة فعقد لهم انتهى ،

### هزيمة نور الدين جوسكين وأسر جوسكين

ثم جمع نور الدين بعد ذلك وسار غازيا الى بلاد زعيم الافرنج وهي تل باشر وعنتاب وعذار وغيرها من حصون شمالي حلب فجمع جوسكين لمدافعته عنها، ولقيه فاقتتلوا وبحص الله المسلمين واستشهد كثير منهم وأسر آخرون ، وفيهم صاحب صلاح نور الدين فبعثه جوسكين الى الملك مسعود بن قليج ارسلان يعيره به ، لمكان صهره

نور الدين على ابنته فعظم ذلك عليه ، وأعمل الحيلة في جوسكين . وبذل المال لاحيا التركمان البادين بضواحيه أن يحتالوا في القبض عليه ففعلوا ، وظفر به بعضهم فشاركهم في اطلاقه على مال ، وبعث من يأتي به . وشعر بذلك والي حلب أبو بكر بن الرامة فبعث عسكراً ليسوا من ذلك الحي جاوًا بجوسكين أسيراً الى حلب وسار نور الدين الى القلاع فملكها ، وهي : تل باشر وعنتاب وعذار وتل خالد وقورص وداوندار ومرج الرصاص وحصن النادة وكفرشود وكفرلات ودلوكا ومرعش وفهر الجود ، وشحنها بالاقوات . وزحف اليه الافرنج ليدافعوه فلقيهم على حصن جلدك ، وانهزم الافرنج واثخن المسلمون فيهم بالقتل والاسر ، ورجع نور الدين الى دلوكا واشخن المسلمون فيهم بالقتل والاسر ، ورجع نور الدين الى دلوكا واستأمنوا اليه وبعث اليهم حسّان المنبجي فتسلمها منهم وحصنها ، وذلك في سنة تسع وأربعين وخسمائة ، والله سبحانه وتعالى أعلم

#### استيلاً ، نهر الدين على حمشق

كان الافرنج سنة ثمان وأربعين قد ملكوا عسقلان من يد السلوية خلفا، مصر ، واعترضت دمشق بين نور الدين وبينها فلم يجد سبيلًا الى المدافعة عنها، واستطال الافرنج على دمشق بعد ملكهم عسقلان ، ووضعوا عليها الجزية ، واشترطوا عليهم تخيير الاسرى

الذين بأيديهم في الرجوع الى وطنهم ، وكان بها يومنذ مجير الدين أزبن محمد بن بوري بن طغر كين الاتابك واهن القوى ، مستضعف القوة . فغشي نور الدين عليها من الافرنج ، وربما ضايق مجير الدين بعض الملوك من جيرانه فيفزع الى الافرنج فيغلبون عليه . وأمعن النظر في ذلك ، وبدأ أمره بمواصلة مجير الدين وملاطفته حتى استحكمت المودة بينها حتى صار يداخله في اهل دولته ويرميهم عنده أنهم كاتبوه فيوقع الاخر بهم ، حتى هدم أركان دولته ، ولم يبق من امراثه إلا الخادم عطا، بن حفاظ وكان هو القائم بدولته فغص به نور الدين وحال بينه وبين دمشق فأغرى به صاحبه مجير الدين حتى نكمه وقتله .

وخلت دمشق من الحامية فسار حينند نور الدين بجاهراً بعداوة بحيرالدولة ومتجنياً عليه، واستنجد بالافرنج على ان يعطيهم الاموال ويسلم لهم بعلبك فجمعوا واحتشدوا، وفي خلال ذلك عمد نور الدين الى دمشق سنة سبع وأربعين ، وكاتب جماعة من احداثها ووعدهم من أنفسهم ، فلما وصل ثاروا بمجير الدين ولجأ الى القلعة، وملك نور الدين المدينة وحاصره بالقلعة ، وبذل له اقطاعاً منها مدينة حمص ، فسار اليها بحير الدين ، وملك نور الدين القلعة ، ثم عوضه عن حمص ببالس فلم يرضها ، ولحق ببغداد وابتنى بها داراً وأقام بها الى أن توفي ، والله سبحانه وتعالى أعلى .

### استيلاء نور الدين على تل باشر وحصاره قاعة حارم

ولما فرغ نور الدين من أمر دمشق بعث اليه الافرنج الذين في تل باشر في شمالي حلب، واستأمنوا اليه ومكنوه من حصنهم فتسلمه حسان المنبجي من كبرا، امرا، نور الدين سنة تسع واربعين ، ثم سار سنة احدى وخمسين الى قلعة بهرام بالقرب من انطاكية وهي لسمند أمير انطاكية من الافرنج فحاصرها ، واجتمع الافرنج لمدافعته ، ثم خاموا عن لقائه وصالحوه على نصف أعمال حارم فقبل صلحهم ورحل عنها ، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه صلحهم ورحل عنها ، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه

### استيلاء نور الدين على شيزر

شيزر هذه حصن قريب من حماة على نصف مرحلة منها على جبل منيع عال لا يسلك اليه الا من طريق واحدة ، وكانت لبني منقذ الكنانيين يتوارثون ذلك من ايام صالح بن مرداس صاحب حلب من أعوام عشرين واربعائة ، إلى أن انتهى ملكه إلى المرهف نصر بن علي ابن نصير بن منقذ بعد أبيه أبي الحسن علي ، فلما حضره الموت سنة تسعين وأربعائة عهد لاخيه أبي سلمة بن مرشد ، وكان عالماً بالقراآت والأدب ، وولى مرشداً أخاه الاصغر سلطان بن علي ، وكان بينها من الاتفاق والملاءمة ما لم يكن بين اثنين ، ونشأ لمرشد بنون كثيرون و(")

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٤٥: فأولد مرشد عدة أولاد ذكور وكبروا وسادوا.

في السؤدد ، منهم عز الدولة أبو الحسن علي ، ومؤيد الدولة أسامة وولده علي وتعدد ولده ونافسوا بني عمهم ، وفشت بينهم السعايات فتماسكوا لمكان مرشد والتئامه بأخيه . فلما مات مرشد سنة احدى وثلاثين وخميائة تنكر اخوه سلطان لولده ، وأخرجهم من شيزر فتفرقوا وقصد بعضهم نور الدين فامتعض لهم وكان مشتغلا عنهم بالافرنج مو شيزر أولاده ، وراسلوا الافرنج فحنق نور الدين عليهم لذلك .

ثم وقعت الزلازل بالشام وخرب أكثر مدنه مثل: حماة وحمص وكفرطاب والمعرة وأفامية وحصن الاكراد وعرقة ولاذقية وطرابلس وانطاكية . هذه سقطت جميعها وتهدمت سنة اثنتين وخمسين ، وما سقط بعضه وتهدمت أسواره فأكثر بلادالشام . وخشي نور الدين عليها من الافرنج فوقف بعساكره في أطراف البلاد حتى رمّ ما تثلم من أسوارها .

وكان بنو منقذ أمرا شيزر قد اجتمعوا عند صاحبها منهم في دعوة فأصابتهم الزلزلة مجتمعين فسقطت عليهم القلعة ، ولم ينج منهم أحد ، وكان بالقرب منها بعض أمرا ، نور الدين فبادر وصعد اليها ، وملكها منه نور الدين ورم ما تشكم من أسوارها ، وجدد بنا ، هادت كما كانت ، هكذا قال ابن الاثير .

وقال ابن خلكان : وفي سنة أربع وسبعين وأربعائة استولى بنو

منقذ على شيزر من يد الروم ، والذي تولى فتحها منهم علي بن منقذ بن نصر بن سعد ، وكتب الى بغداد بشرح الحال ما نصه :

كتابي من حصن شيزر حماه الله ، وقد رزقني الله من الاستيلا. على هذا المعقل العظيم ما لم يتأت لمخلوق في هذا الزمان . واذا عرف الامر على حقيقته علم اني ِهِزَ بْرُ هذه الامة ، وسليان الجن والمردة ، وانا أفرق بين المر، وزوجه ، واستنزل القمر من محله . انا ابو النجم وشعري شعري نظرت الى هذا الحصن فرأيت أمراً يذهل الألباب ، يسع ثلاثة آلاف رجل بالأهل والمال ، وتمسكه خس نسوة فعمدت. الى تل بينه وبين حصن الروم يعرف بالحواس ، ويسمى هذا التل بالحصن فعمرته حصناً ، وجمعت فيه أهملي وعشيرتي ونفرت نفرة على حصن الحواص فأخذته بالسيف من الروم ومع ذلك فلما أخذت من به من الروم أحسنت اليهم وأكرمتهم ومزجتهم بأهلي وعشيرتي ، وخلطت خنازيرهم بغنمي ، ونواقيسهم بصوت الأذان . ورأى اهل شيزر فعلى ذلك فأنسوا بي، ووصل اليَّ منهم قريب من نصفهم فبالغت في اكرامهم . ووصل اليهم مسلم بن قريش العقيلي فقتل من أهل شيزر نحو عشرين رجلًا . فلما انصرف مسلم عنهم سلموا اليُّ الحصن .

انتهى كتاب علي بن منقذ. وبين هــذا الذي ذكره ابن خلكان والذي ذكره ابن الاثير نحو خمسين سنة . وما ذكره ابن الاثير أولى لأن الافرنج لم يملكوا من الشام شيئا في أوائل المائة الخامسة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### استيلاً، نور الدين على بعلبك

كانت بعلبك في يد الضحّالة البقاعي ، نسبة الى بقاعة ('' والان عليها صاحب دمشق . فلما ملك نور الدين دمشق امتنع ضحاك بعلبك ، وشغل نور الدين عنه بالافرنج . فلما كانت سنة اثنتين وخمسين استنزله نور الدين عنها وملكها ، والله أعلم

# استيلاً. أذي نهر الدين على حران ثم ارتجاعها

كان نور الدين سنة أربع وخسين وخسانة بحلب ، ومعه اخوه الأصغر أمير أميران ، قرض نور الدين بالقلعة ، واشتد مرضه فجمع أخوه وحاصر قلعة حلب ، وكان شير كوه ابن شادي أكبر أمرائه بحمص ، فلما بلغه الازحاف (۱) سار الى دمشق ليملكها ، وعليها أخوه نجم الدين ايوب فنكر عليه ، وامره بالمسير الى حلب حتى يتبين حياة نور الدين من موته ، فأغذ السير الى حلب ، وصعد القلعة ، واظهر نور الدين للناس من سطح مشرف فافترقوا عن اخيه امير الميران ، فسار الى حران فلكها ، فلما افاق نور الدين سلمها الى ذين

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهي: البقاع. وفي الكامل: بقاع بعلبك.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي بين أيديناً على التصويب. والأصح: الزحف.

الدين علي كجك نائب اخيه قطب الدين بالموصل ، وسار الى الرقــة فحاصرها ، والله تعالى ولي التوفيق .

#### ذبر سليمان شاه وحبسه بالهوصل ثم مسيره منها الم السلطنة بهمذان

كان الملك سليان شاه ابن السلطان محمد بن ملك شاه عند عه السلطان سنجر بخراسان ، وقد عهد له بملكه وخطب باسمه على منابر خراسان ، فلها حصل سنجر في أسر العدو "سنة ثمان وأربعين وخمسائة كاسر" في أخبار دولتهم ، واجتمعت العساكر على سليان شاه هذا ، وقدموه فلم يطق مقاومة العدو فضى الى خوارزم شاه وزو جه ابنة أخيه ، ثم بلغه عنه ما ارتاب له فأخرجه من خوارزم ، وقصد أصفهان فنعه الشحنة من الدخول فقصد قاشان ، فبعث اليه محمد شاه ابن أخيه فقصد النجف ، ونول (۱) وأرسل للخليفة المستنصر ، وبعث أهله وولده رهنا بالطاعة واستأذن في دخول بغداد ، فأكرمهم الخليفة (۱) وأذن له وخرج ابن الوزير ابن هبيرة لتلقيه في الموكب ، وفيه قاضي القضاة ، والتقيا ودخل بغداد ، وخلع عليه آخر سنة خمسين ،

وبعد أيام أحضر بالقصر واستخلف بحضرة قاضي القضاة والاعيان

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٤٨ : ونــزل البندنجـين، وأرسل رســولًا إلى الخليفة المقتفى يعلمه بوصوله.

 <sup>(</sup>٢) كُذًا بالأصل، عبارة مرتكبة. وفي الكامل: فأكرم الخليفة زوجته ومن معها، وأذن له في القدوم فقدم ومعه عسكر خفيف يبلغون ثلاثهائة رجل.

وخطب له ببغداد ، ولقب القاب أبيه . وأمر بثلاثة آلاف فارس ، وسار نحو بلاد الجبل في ربيع سنة احدى وخمسين . ونزل الخليفة حلوان واستنفر له ابن اخيه ملك شاه صاحب همذان ، فقدم اليه في الني فارس ، وجعله سليان شاه ولي عهده ، وامد هما الخليفة بالمال والسلاح ولحق بهما ايلد كن صاحب الري فكثرت جموعهم . وبعث السلطان محمد الى قطب الدين مودود صاحب الموصل ، وزين الدين علي كجك نائبه في المظاهرة والانجاد ، وسار الى لقاء سليان شاه فانهزم وغزق عسكره . وفارقه ايلد كن فذهب الى بغداد على طريق شهر زور ، وبلغ خبر الهزيمة الى زين الدين علي كجك فخرج في جماعة من حسكر الموصل ، وقعد له بشهر زور ، ومعه الامير ايراق حتى مر بهم سليان شاه فقبض عليه زين الدين ، وحمله الى الموصل فحبسه بها مكرماً ، وطير الى السلطان محمود يالخبر .

فلما هلك السلطان محمود بن محمد سنة خمس و خسين ، ارسل اكابر الامرا ، من همذان الى قطب الدين اتابك يطلبون تولية الملك سليمان شاه ، ويكون جمال الدين وزير قطب الدين وزيراً له ، وتعاهدوا على ذلك ، وجهزه قطب الدين جهاز الملك ، وسار معه زين الدين على ذلك ، وجهزه قطب الدين جهاز الملك ، وسار معه زين الدين على كجك في عسكر الموصل الى همذان ، فلما قاربوا بلاد الجبل تتابعت العساكر والامداد للقائهم ارسالاً ، واجتمعوا على سليمان شاه وجروا معه على مذاهب الدولة ، فخشيهم زين الدين على نفسه ، وفارقهم الى الموصل ، وسار سليمان شاه الى همذان فكان من أمرهم ما تقدم في اخبار الدولة السلجوقية ،

# حصار قاعة حارم وانهزام نهر الدين أمام الإفرنج ثم هزيمتهم وفتحها

ثم جمع نور الدين محمود عساكر حلب ، وحاصر الافرنج بقلمة حارم ، وجعوا لمدافعته ثم خاموا عن لقائه ولم يناجزوه ، وطال عليه أمرها فعاد عنها ، ثم جمع عساكره وسار سنة ثمان وخمسين معتزماً على غزو طرابلس ، وانتهى إلى البقيعة تحت حصن الاكراد فكبسهم الافرنج هنالك وأثخنوا فيهم ، ونجا نور الدين في الفل الى بحيرة قطينة قريباً من حمس ، ولحق به المنهزمون ، وبعث الى دمشق وحلب في الاموال والخيام والظهر ، وأزاح علل العسكر ، وعلم الافرنج بحكان نور الدين من حمس فنكبوا عن قصدها ، وسألوه الصلح فامتنع فأنزلوا حاميتهم بحصن الاكراد ورجعوا ، وفي هذه الغزاة عزل نور الدين رجلا يعرف بابن نصري ، تنصح له بكثرة خرجه عزل نور الدين رجلا يعرف بابن نصري ، تنصح له بكثرة خرجه الجهاد فغضب وقال : والله لا أرجو النصر الا بأولئك فانهم يقات لون عني بسهام الدعا ، في الليل ، وكيف أصرفها عنهم ، وهي من حقوقهم في بيت المال ذلك شي ، لا يجل لي .

ثم أخذ في الاستعداد للاخذ بثأره من الافرنج، وسار بعضهم الى ملك مصر فأراد أن يخالفهم الى بلادهم، فبعث الى اخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل، والى فخر الدين قرا ارسلان صاحب كيفا، والى نجم الدين ولى صاحب ماردين بالنجدة، فسار من بينهم

أخوه قطب الدين . وفي مقدمته زين الدين علي كجك صاحب جيشه ثم تبعه صاحب كيفا . وبعث نجم الدين عسكره ، فلما توافت الامداد سار نور الدين نحو حارم سنة تسع وخمسين فحاصرها ونصب عليها المجانيق ، واجتمع من بقي بالساحل من ملوك الافرنج ، ومقد مهم البرنس سمند صاحب انطاكية ، والقمص صاحب طرابلس وابن جوسكين ، واستنفر لهم أمم النصرانية وقصدوه فأفرج عن حارم الى ارتاج ،

ثم خاموا عن لقائه وعادوا الى حصن حادم ، وسار في اتباعهم وناوشهم الحرب فعملوا على عساكر حلب ، وصاحب كيفا في ميمنة المسلمين فهزموها ومر وافي اتباعهم ، وحمل زين الدين في عساكر الموصل على الصف فلقيه الرجل فأثخن فيهم واستلحمهم ، وعاد الافرنج من اتباع الميمنة فسقط في ايديهم ، ودارت رحا الحرب على الافرنج فانهزموا ، ورجع المسلمون من القتل الى الاسر فأسروا منهم أثماً فيهم سمند صاحب انطاكية والقمص صاحب طرابلس ، وبعث السرايا في تلك الإعمال بقصد انطاكية لحلوها من الحامية فأبى وقال: اخشى أن يسلمها أصحابها لملك الروم فان سمند ابن أخته ومجاورته أحق الي من عباورة ملك الروم ، ثم عاج على قلمة حادم فحاصرها وافتتحا ورجع مظفراً ، والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده .

# فتح نور الدين قاعة بانياس

ولما افتتح نور الدين قلعـة حارم أذن لعسكر الموصل وحصن

كيفا بالانطلاق الى بلاههم ، وعزم على منازلة بانياس وكانت بيد الافرنج من سنة ثلاث وأربعين وخسمائة ، ثم ورى عنها بقصد طبرية فصرف الإفرنج همتهم الى هايتها، وخالف هو الى بانياس لقلة حاميتها فحاصرها، وضيتى عليها في ذي الحجة من سنة تسع وخسين ، وكان معه أخوه نصير الدين أمير أميران فأصيب بسهم في احدى عينيه وأخذ الافرنج في الجمع لمدافعته في يستكملوا أمرهم حتى فتحها وشحن قلعتها بالمقاتلة والسلاح ، وخافه الافرنج فشاطروه في أعمال طبرية وضرب عليهم الجزية في الباقي ووصل الخبر بفتح حادم وبانياس الى مفوكهم الذين ساروا الى مصر فسبقهم بالفتح وعاد الى دمشق ، ثم سار سنة احدى وستين متجردا إلى حصن المنبطرة فنازلهم على غرقة وملكه عنوة ، ولم يجتمع الافرنج الا وقد ملكه فافترقوا ويئسوا من ارتجاعه ، والله تعالى أعلم .

# وفادة شاور وزبر العاضد بمصر على نور الحين العادل

# صريخا وانجاده بالعسكر مع أسد الدين شيركوه

كانت دولة العلويين بمصر قد أخذت في التلاشي وصادت الى استبداد وزرائها على خلفائها . وكان من آخر المسلمين بها شاور السعدي استعمله الصالح بن زربك (١) على قوص وندم . فلما هلك الصالح بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٧٠: الصالح بن رزيك.

رزيك وكان مستبداً على الدولة قام ابنه رزيك مقامه فعزل شاود عن قوص فلم يرض بعزله . وجمع وزحف الى القاهرة فلكها ، وقتل رزيك واستبد على العاضد ولقبه أمير الجيوش . وكانت سنة ثمان وخمسين وخمسائة ، ثم نازعه الضرغام ، وكان صاحب الباب ومقدم البرقية فثار عليه لسبعة أشهر من وزارته ، وأخرجه من القاهرة فلحق بالشام ، وقصد نور الدين محمود بن زنكي مستنجداً به على أن يكون له ثلث الجباية بمصر ، ويقيم عسكر نور الدين بها مددا له فاختار من أمرائه لذلك أسد الدين شيركوه بن شادي الكردي ، وكان بحمص ، وجهزه بالعساكر فساد لذلك في جادى سنة تسع وخمسين ، واتبعه نور الدين الى أطراف بلاد الافرنج فشغلهم عن التعرق شلعساكر .

وسار أسد الدين مع شاور ، وسار معه صلاح الدين ابن أخيه نجم الدين أيوب ، وانتهوا الى بلبيس فلقيهم ناصر الدين أخو المضرغام في عساكر مصر فانهزم ورجع الى القاهرة ، واتبعه أسد الدين فقتله عند مشهد السيدة نفيسه رضى الله تعالى عنها ، وقتل أخوه وعاد شاور الى وزارته ، وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة ينتظر الوفا ، بالمهد من شاور بما عاهد عليه نور الدين فنكث شاور العهد ، وبعث اليه بالرجوع الى بلده فلج في طلب ضريبته ، ورحل الى بلبيس والبلاد الشرقية فاستولى عليها ، واستمد شاور عليه بالافرنج فبادروا الى ذلك لما كان في نفوسهم من تخوق ف غائلته ، وطمعوا في ملك مصر .

وسار نور الدين من دمشق ليأخذ بحجزتهم عن المسير فلم يشهم ذلك ، وتركوا ببلادهم حامية فلما قاربوا مصر فارقها أسد الدين ، واجتمع الافرنج وعساكر مصر فحاصروه ثلاثة أشهر ، يغاديهم القتال ويراوحهم ، وجاهم الخبر بهزيمة الافرنج على حارم ، وما هيأ الله لنور الدين في ذلك فراسلوا أسد الدين شيركوه في الصلح ، وطووا عنه الخبر فصالحهم وخرج ولحق بالشام ، ووضع له الافرنج المراصد بالطريق فعدل عنها ، ثم أعاده نور الدين الى مصر سنة اثنتين وستين فسار بالعساكر في ربيع ، ونزل اطفيح ، وعبر النيل ،

وجاء الى القاهرة من جانبها الغربي ونزل الجيزة في عدوة النيل وحاصرها خمسين يوماً واستمد شاور بالافرنج وعبر الى أسد الدين فتأخر الى الصعيد ولقيهم منتصف السنة فهزمهم وسار الى ثغر الاسكندرية فلكها وولى عليها صلاح الدين ابن أخيه ورجع فدوخ بلاد الصعيد وسارت عساكر مصر والافرنج الى الاسكندرية وحاصروا بها صلاح الدين فسار اليه أسد الدين فتلقوه بطلب الصلح فتم ذلك بيمهم وعاد الى الشام وترك لهم الاسكندرية وعاد الى الشام وترك لهم الاسكندرية و

وكاتب شجاع بن شاور نور الدين بالطاعة عنه وعن طائفة من الاسراء . ثم استطال الافرنج على أهل مصر وفرضوا عليهم الجنزية وانزلوا بالقاهرة الشحنة ، وتسلموا أبوابها واستدعوا ملكهم بالشام الى الاستيلاء عليها فبادر نور الدين ، وأعاد أسد الدين في العساكر

اليها في ربيع سنة أربع وستين فلكها وقتل شاور ، وطرد الافرنج عنها . وقد مه العاضد لوزارته والاستبداد عليه كما كان من قبله .

ثم هلك أسد الدين وقام صلاح الدين ابن أخيه مكانه، وهو مع ذلك في طاعة نور الدين محمود ، وهلك العاضد فكتب نور الدين الى صلاح الدين يأمره باقامة المدعوة العباسيه بمصر، والخطبة للمستضي، ويقال انه كتب له بذلك في حياة العاضد، وبين يدي وفاته ، وهلك لحسين يوما أو نحوها فخطب للمستضيء العباسي ، وانقرضت الدولة العلوية بمصر ، وذلك سنة سبع وستين كما نأتي على شرحه وتفصيله في ذولة بني أيوب ان شا، الله تعالى، ووقعت خلال ذلك فتنة بين نور الدين محمود وبين صاحب الروم قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان عن الفتنة ، والله تعالى ولي التوفيق عن الفتنة ، والله تعالى ولي التوفيق

### فتح نور الدين صافيتا وعريمة ومنبج وجعبر

ثم جمع نور الدين عساكره سنة اثنتين وستين ، واستدعى أخاه قطب الدين من الموصل فقدم عليه بحمص، ودخلوا جميعاً بلاد الافرنج، ومرّوا بحصن الاكراد واكتسحوا نواحيه ، ثم حاصروا عرقة وخربوا جكة (۱) وفتحوا العريمه وصافيتا ، وبعثوا سراياهم فعاثت في البلاد ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٩ ص ٩٦: وحصروا حلبة وأخذوها وخربوها.

ورجعوا الى حمص فأقاموا بها الى رمضان ، وانتقالوا الى بانياس ، وقصدوا حصن حموص (١) فهرب عنه الافرنج فهدم نور الدين سوره وأحرقه، واعتزم على بيروت فرجع عنه اخوه قطب الدين الى الموصل وأعطاه نور الدين من عمله الرَقَّة على الفرات .

ثم انتقض بمدينة متنبيج غازي بن حسّان، وبعث اليها العساكر فلكها عنوة ، وأقطعها أخاه قطب الدين ينال بن حسان وبقيت بيده الى أن أخذها منه صلاح الدين بن أيوب ، ثم قبض بنو كلاب على شهاب الدين ملك بن على بن مالك العقيلي صاحب قلعة جعبر ، وكانت تسمى دوس ، ثم سميت باسم جعبر بانيها ،

وكان السلطان ملك شاه أعطاها لجدة عندما ملك حلب كما مر" في أخباره، ولم تزل بيده ويد عقبه الى أن هلك هذا فخرج يتصيد سنة ثلاث وستين ، وقد أرصد له بنو كلاب فأسروه ، وحملوه الى نور الدين محمود صاحب دمشق فاعتقله مكرماً ، وحاوله في النزول عن جعبر بالترغيب تارة وبالترهيب اخرى فأبي (") وبعث بالمساكر مع الامير فخر الدين محمود بن أبي علي الزعفر اني وحاصرها مدة فامتنعت ، فبعث عسكراً آخراً ، وقدة م على الجميع الامير فخر الدين أبا بكر فبعث على المرابخ ومولاني وأكامل: وقصدوا حصن هونين، وهو للفرنج أيضاً من أمنع حصوبهم ومعاقلهم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، العبارة مرتبكة والأسباء محرفة، وفي الكامل: فاعتقله وأحسن لمواليه ورغبة في الإقطاع والمال ليسلم إليه القلعة فلم يفعل فعدل إلى الشدة والعنف، وتهدده فلم يفعل فسير إليها نور الدين عسكراً مقدمه الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني، فحصرها مدة فلم يظفر منها بشيء.

ابن الداية رضيعه وأكبر أمرائه فحاصرها فامتنعت ورجع الى ملاطفة صاحبها فأجاب ، وعوضه نور الدين عنها سروج وأعمالها ، وساحة حلب ومَرَاغة وعشرين ألف دينار. وملك قلعة جعبر سنة أربع وستين، وانقرض أمر بني مالك منها ، والبقاء لله وحده .

### رحلة زين الدين نائب الموصل الى اربل واستبداد قطب الدين بملكه

قد كان تقدم لنا أن نصير الدين جقري كان نائب الاتابك ذنكي بالموصل، وقتل ألب أرسلان ابن السلطان محمود آخر سنة تسع وثلاثين وخسمائة طمعاً في الملك لغيبه الاتابك فرجع من غيبته في حصار البيرة وقدم مكانه ذين الدين علي بن كمستكين بقلعة الموصل فلم يذل بها بقية أيام الاتابك، وأيام ابنه غازي، وابنه الاخر قطب الدين سنة ثمان وخسين على وزيرهم جال الدين محمد بن علي بن منصور الأصفهاني فاعتقله، وهلك لسنة من الاعتقال، وحمل الى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم فدفن بها في دباط هماك أعد الذلك، وكانت وفاته أيام سيف الدين غازي بن قطب الدين فولى مكانه جلال الدين أبا الحسن ابنه، وكان زين الدين علي بن كمستحكين ويعرف بكجك قد استبد في دولة قطب الدين واستقل بحكم الدولة. وصارت بيده أكثر البلاد اقطاعا مثل: اربل وشهر زور والقلاع وصارت بيده أكثر البلاد اقطاعا مثل: اربل وشهر زور والقلاع الميني قي تلك البلاد الهكارية. منها: العادية وغيرها، والحميدية

وتكريت وسنجار . وقد كان نقل أهله وولده وذخائره الى إربل ، وأقام بمحل نيابته من قلعة الموصل فأصابه الكبر ، وطرقه العمى والصم فعزم على مفارقة الموصل الى كسربيته بادبل ، فسلم جميع البلاد البتي بيده الى قطب الدين ما عدا اربل ، وسار اليها سنة أربع وستين وأقام قطب الدين مكانه فخر الدين عبد المسيح خصياً من موالي جد الاتابك زنكي ، وحكمه في دولته فنزل بالقلعة وعمرها ، وكان الحراب قد لحقها باهمال ذين الدين أمر البناء ، والله تعالى أعلى .

# حصار نور الدين قاعة الكرك

ثم بعث صلاح الدين سنة خمس وستين الى نور الدين محمود يطلب انفاذ أبيه نجم الدين أيوب إليه فبعثه في عسكر ، واجتمع اليه خلق من التجار ومن أصحاب صلاح الدين ، وخشي عليهم نور الدين في طريقهم من الافرنج فسارت العساكر الى الكرك، وهو حصن اختطه من الافرنج البرنس أرقاط واختط له قلعة فحاصره نور الدين ، وجمع له الافرنج فرحل الى مقدمتهم قبل أن يتلاحقوا فخاموا عن لقائه ونكصوا على أعقابهم ، وسار في بلادهم فاكتسحها ، وخرب ما س به من القلاع ، وانتهى الى بلاد المسلمين حتى نزل حوشب ، وبعث بغم الدين من هنالك الى مصر فوصلها منتصف خمس وستين ، وركب العاصد للقائه ،

ولما كان نور الدين بعشير اسار للقا شهاب الدين محمد بن الياس ابن أبي الغازي بن ارتق صاحب قلمة أكبره . فلما انتهى الى نواحي بغلبك لتي سرية من الافرنج فقاتلهم وهزمهم واستلحمهم ، وجا بالاسرى ورؤس القتلى الى نور الدين ، وعرف الرؤس مقدم الاستبان اصاحب حصن الاكراد ، وكان شجى في قلوب المسلمين ، وبلغه وهو بهذا المنزل خبر الزلازل التي عمت البلاد بالشام والموصل والجزيرة والعراق ، وخربت أكثر البلاد بعمله فساد اليها وشغل في اصلاحها من واحدة الى أخسرى حتى أكملها بمبلغ جهده ، واشتغل الافرنج بعمادة بلادهم أيضاً خوفاً من غائلته ، والله تعالى أعلى .

# هفة قطب الدين صاحب الموصل وملك أبنه سيف الدين غازي

ثم توفي قطب الدين مودود بن الاتابك ذنكي صاحب الموصل في ذي الحجة سنة خس وستين لاحدى وعشرين سنة ونصف من ملكه وعهد لابنه الاكبر عماد الدين بالملك ، وكان القائم بدولته فخر الدين عبد المسيح ، وكان شديد الطواعية لنور الدين محمود ، ويعلم ميله عن عماد الدين ذنكى بن مودود فعدل عنه الى أخيه سيف الدين غاذي ابن مودود بموافقة أمّه خاتون بنت حسام الدين تمرتاش بن ابي الغاذي ولحق عماد الدين بعمه نور الدين منتصراً به ، وقام فخر الدين عبسه المسيح بتدبير الدولة بالموصل واستبد بها ، والله تعالى اعلم .

<sup>(</sup>١) كنذا بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١٠٦: فرأى نبور الدين في السرؤوس رأس مقدم الاسبتار صاحب حصن الأكراد.

## استيلًا. نور الدين على الموصل واقراره ابن أخيه سيف الدين عليمًا

ولما ولي سيف الدين غازي بالموصل بعد ابيه قطب الدين و استبد عليه فخر الدين عبد المسيح كما تقدم ، وبلغ الخبر الي نور الدين باستبداده انف من ذلك ، وسار في خف من العسكر ، وعبر الفرات عند جعبر اول سنة ست وستين . وقصد الرقة فلكها ، ثم الخابور فلك جميعه ، ثم نصيبين وكابا من اعمال الموصل . وجاء هناك نور الدين محمد بن قرا ارسلان ابن داود بن سقمان صاحب كيفا مدداً ، ثم سار الى سنجار فحاصرها وملكها وسلمها لعاد الدين ابن اخيمه قطب الدين . ثم جاءته كتب الامرا ، بالموصل فاستحثوه فأغذ السير الى مدينة كلك ، ثم عبر الدجلة ونزل شرقي الموصل على حصن نينوى ود جلة بينه وبين الموصل . وسقطت ذلك اليوم ثلمة كبيرة من سور الموصل .

وكان سيف الدين غازي قد بعث اخاه عز الدين مسعود الى الاتابك شمس الدين صاحب همذان وبلاد الجبل واذربيجان واصفهان والري يستنجده على عمه نور الدين ، فأرسل ايلدكز الى نور الدين ينهاه عن الموصل فأساء جوابه وتوعده ، واقام يحاصر الموصل ، ثم اجتمع الراؤها على طاعة نور الدين ، ولما استحث فخر الدين عبد المسيح استأمن الى نور الدين على ان يبقي سيف الدين ابن اخيه على ملكها ، فأجابه على ان يخرج هو عنه ، ويكون معه ابن اخيه على ملكها ، فأجابه على ان يخرج هو عنه ، ويكون معه

بالشام . وتم ذلك بينها ، وملك نور الدين منتصف جادى الاولى من سنة ست وستين و دخل المدينة و استناب بالقلعة خصياً اسمه كستكين ولقبه سعد الدين . فأقر سيف الدين ابن اخيه على ملكه ، وخلع عليه خلعة ، وردت عليه من الخليفة المستضي وهو يحاصرها ، وامر ببنا جامع بالموصل فبني وشهر باسمه ، وامر سيف الدين ان يشاور كستكين في جميع اموره ، واقطع مدينة سنجار لعاد الدين ابن اخيه قطب الدين وعاد الى الشام ، والله تعالى اعلم .

#### الوحشة بين نور الحين وصالح الدين

ثم سار صلاح الدين في صفر سنة تسع وستين من مصر الى بلاد الافرنج غازياً ونازل حصن الشوبك من اعمال (۱) واستأمن اليه اهله على ان يهلهم عشرة ايام ، فأجابهم وسمع نور الدين بذلك فسار من دمشق غازياً أيضاً بلاد الافرنج من جانب آخر ، وتنصبح لصلاح الدين اصحابه بأنك ان ظاهرته على الافرنج اضمحل امرهم فاستطال عليك نور الدين ، ولا تقدر على الامتناع منه فترك الشوبك وكر راجعاً الى مصر ، وكتب لنور الدين يعتذر له بأنه بلغه عن بعض سفلة العلويين بمصر انهم معتزمون على الوثوب ، فلم يقبل نور الدين عذره في ذلك ، واعتزم على عزله عن مصر ، فاستشار صلاح الدين اباه وخاله ذلك ، واعتزم على عزله عن مصر ، فاستشار صلاح الدين اباه وخاله

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١١٢: ونازل حصن الشوبك، وبينه وبـين الكرك يوم، وحصره وضيق على من به من الفرنج.

شهاب الدين الحارمي وقرابتهم ، فأشار عليه تقي الدين عمر بن اخيه بالامتناع والعصيان فنكر عليه نجم الدين ابوه وقال له: ليس منا من يقوم بعصيان نور الدين لوحضر او بعث واشار عليه بان يكاتبه بالطاعة ، وانه ان عزم على اخذ البلاد منك فسلمها ويصل بنفسه .

وافترق المجلس فخلا به ابوه وقال : مالك توجد بهذا الكلام السبيل للامراء في استطالتهم عليك . ولو فعلتم ما فعلتم كنت أوَّل الممتنعين عليه ، ولكن ملاطفته اولى . وكتب صلاح الدين الى نور الدين بما اشار به ابوه من الملاطفة فتركهم نور الدين واعرض عن قصدهم . ثم توفي ، واشتغل صلاح الدين بملك البلاد . ثم جمع نور الدين العساكر وسار لغزو الافرنج بسبب ما اخذوه لاهل البلاد من مراكب التجار ، ونكثوا فيها العهد مغالطين بأنها تكسرت فلم يقبل مغالطتهم. وسار اليهم وبث السرايا في بلادهم نحو انطاكبة وطرابلس ، وحاصر هو حِصْنَ عُرْقَـة ، وخرَّب رَبْضَـه ، وارسل عسكراً الى حصن صافيتا وعريمة ففتحهما عنوة وخربهما. ثم سار من عرقة الى طرابلس واكتسح كل ما مر" عليه ، حتى رجع الافرنج الى الانصاف من انفسهم، وردوًّا ما اخذوا من المكرمين الأعزين، وسألوا تجديد لهدنة فأجابهم بعدان خربت بلادهم وقتلت رجالهم وغنمت اموالهم ثم اتخذ نور الدين في هذه السنة الحام ... بالشام تطيراً إلى اوعارها

من (۱) لاتساع بلاده ، ووصول الاخبار بسرعة فبادر الى القيام بواجبه ، وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظها لتصل الكتب في أجنعتها ، ثم أغار الافرنج على حوران من أعمال دمشق ، وكان نور الدين ينزل الكسوة فرحل اليهم ورحلوا أمامه الى السواد ، وتبعهم المسلمون ونالوا منهم ، ونزل نور الدين على عشير وبعث منها سرية إلى أعمال طبرية فاكتسعها ، وسار الافرنج لمدافعتهم فرجعوا عنها واتبعهم الافرنج فعبروا النهر ، وطمعوا في استنقاذ غنائهم فقاتلهم المسلمون دونها اشد قتال إلى أن استنقذت وتحاجزوا ورجع الافرنج خائبين ، والله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين بمنه و كرمه .

#### واقعة ابن ليون ملك الأرمن بالروم

كان مليح بن ليون صاحب دروب حلب أطاع نور الدين محمود ابن زنكي ، وأسره على الحالة وأقطعه ببلاد الشام ، وكان يسير في خدمته ويشهد حروبه مع الافرنج أهل ملته . وكان الأرمني أيضاً يستظهر به على اعدائه ، وكانت أدنة والمصيصة وطرسوس مجاورة لابن ليون ، وهي بيد ملك الروم صاحب القسطنطينية فتغلب عليها ابن ليون وملكها . وبعث صاحب القسطنطينية منتصف سنة

<sup>(</sup>١) هنا بياضان بالأصل في جمع النسخ ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة. ويدل السياق العبارة بحسب رأينا أن المقصود: ثم اتخذ نور الدين في هذه السنة الحمام الزاجل بالشام لإرسال الأخبار بسرعة ضمن بلاده الواسعة.

ثمان وستين وخمائة جيشاً كثيفاً . مع عظيم من بطارقته ، فلقيه ابن ليون بعد أن استنجد نور الدين فأنجده بالعساكر ، وقاتلهم فهزمهم ، وبعث بغنائمهم وأسراهم الى نور الدين ، وقويت شوكة ابن ليون ، ويئس الروم من تلك البلاد ، والله تعالى أعلم .

### مسير نهر الدين الى بلاد الروم

كان ذو النون بن محمد بن الدانشمند صاحب ملطية وسيواس وأخصرى وقيسارية ملكها بعد عمه باغي أرسلان ، وأخيه ابراهيم بن محمد فلم يزل قليج أرسلان بن محمد بن قليج ارسلان يتخيف بلاده الى أن استولى عليها ، ولحق ذو النون بنور الدين صريخا ، وأرسل الى قليج ارسلان بالشفاعة في رد بلاده فلم يشفعه ، فسار اليه وملك مسن بلاده بكسور ومهنسا ومرعش ومرزبان وما بينها في ذي القعدة سنة ثمان وستين ، ثم بعث عسكراً إلى سيواس فلكوها ، ثم أرسل قليج ارسلان الى فور الدين يستعطفه ، وقد كان يجيز امامه الى قاصية بلاده فأجابه فور الدين الى الصلح على أن ينجده بعسكر الافرنج ، ويبقي سيواس بيد ذي النون وعسكر نور الدين الذي معه فيها ، ورجع نور الدين الى بلاده وبقيب سيواس بيد ذي النون حتى مات نور الدين أبي بلاده وبقيب سيواس بيد ذي النون حتى مات نور الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله الشهر زوري ، ومعه منشور من كال الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله الشهر زوري ، ومعه منشور من

الخليفة المستضي، لنور الدين بالموصل والجزيرة وإربل وخلاط والشام وبلاد الروم وديار مضر والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### عسير صالح الدين الى الكرك ورجوعه

ولما كانت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين كما قد منا واعتزم نور الدين على عزله عن مصر واستعطفه صلاح الدين كان فيما تقرّر بينهما أنهما مجتمعان على الكرك وأيهما سبق انتظر صاحبه فسار صلاح الدين من مصر في شوال سنة ثمان وستين وسبق الى الكرك وحاصره وخرج نور الدين بعد أن بلغه مسير صلاح من مصر وأزاح علل العساكر وانتهى الى الرقيم على مرحلتين من الكرك فخافه صلاح الدين على نفسه وخشي أن يعذله عند نقائه وكان استخلف أباه نجم الدين أيوب على مصر فبلغه أنه طرقه مرض شديد فوجد فيه عذراً لنور الدين ، وكر واجعاً الى مصر وبعث الفقيه عيسى بذلك العذر وان حفظه مصر أهم عليه ولما وصل مصر وجد أباه قد توفي من سقطة سقطها عن مركوبه وبه هزه المرح فرماه وحل الى بيته وقيذاً ومات لأيام قريبة آخر ذي الحجة من السنة .

ورجع نور الدين الى دمشق ، وكان قد بعث رسوله كال الدين الشهرزوري القاضي ببلاده ، وصاحب الوقوف والديوان لطلب التقليد للبلاد التي بيده مثل مصر والشام والجزيرة والموصل ، والتي

دخلت في طاعته كديار بكر وخلاط وبلاد الروم، وأن يعاد له ماكان لابيه زنكي من الاقطاع بالعراق وهي: صريف ين ودرب هرون، وأن يستّوغ قطعة أرض على شاطى، دجلة بظاهر الموصل يبني فيها مدرسة للشافعية فأسعف بذلك كله.

### وفأة نور الدين محبود ووإزية أبنه أسباعيل الصالح

ثم توفي نور الدين محمود بن الأتابك زنكي حادي عشر شو ال سنة تسع وستين و خسانة لسبع عشرة سنة من ولايته ، وكان قد شرع في التجهز لأخذ مصر من صلاح الدين بن أيوب ، واستنفر سيف الدين ابن أخيه في العساكر مورياً بغزو الافرنج ، وكان قد اتسع ملاك وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن لما ملكها سيف الدولة بن أيوب . وكان معتنياً بمصالح المسلمين مواظباً على الصلاة والجهاد ، وكان عارفاً عذهب أبي حنيفة ومتحر يا للعدل ومتجافياً عن أخذ المكوس في جميع أعماله ، وهو الذي حصن قلاع الشام وبني الأسوار على مدنها مثل : دمشق وحمص وحماة وشيزر وبعلبك وحلب ، وبني مدارس كثيرة للحنفية والشافعية وبني الجامع النوري بالموصل ، والمارستانات والحائات في الطريق ، والجواسق للصوفية في البلاد ، واستكثر من والحاف عليها ، يقال بلغ ربع أوقافه في كل شهر تسعة آلاف دينار صوري .

وكان يحكرم العاما، وأهل الدين ويعظمهم ويتمثل لهم قاغاً ، ويؤنسهم في المجالسة، ولا يرد لهم قولاً. وكان متواضعاً مهيباً وقوراً. ولما توفي اجتمع الأمرا، والمقد مون وأهل الدولة بدمشق ، وبايعوا ابنه الملك الصالح اسمميل وهو ابن احدى عشرة سنة ، وحلفوا له وأطاعه الناس بالشام وصلاح الدين بمصر ، وخطب له هنالك وضرب السكة باسمه ، وقام بكفالته وتدبير دولته الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم ، واشار عليه القاضي كمال الدين الشهر ذوري بأن يرجعوا في جميع أمورهم الى صلاح الدين لئلا ينبذ طاعتهم فأعرضوا عن ذلك ، والله تعالى ولي التوفيق .

## استيلاً، سيف الدين غازي على بإإد الجزيرة

قد كنا قد منا أن نور الدين استولى على بلاد الجزيرة وأقر سيف الدين ابن اخيه قطب الدين على الموصل واحتمل معه فخر الدين عبد المسيح الذي ولى سيف الدين واستبد عليه بأمره وولى على قلعة الموصل سعد الدين كمستكين ولما استنفرهم نور الدين بين يدي موته سار اليه سيف الدين غازي وكمستكين الحادم في المساكر ويلغهم في طريقهم خبر وفاته وكان كمستكين في المقد مة فهرب الى حلب واستولى سيف الدين على عليه وسواده وعاد الى نصيبين فلكها وبعد الساكر الى الحابور فاستولى عليها وعلى أقطاعها مثم فلكها وبعد المساكر الى الحابور فاستولى عليها وعلى أقطاعها مثم

سار الى حرَّان ، وبها قايماز الحراني مولى نور الدين فحاصرها أياماً ، ثم استنزله على ان يقطعه حَرَّان . فلما نزل قبض عليه وملكها . ثم سار الى الرها وبها خادم لنور الدين فتسلمها وعو ضه عنها قلعة الزعفر اني من جزيرة ابن عمر ، وانتزعها منه بعد ذلك .

ثم سار الى الرقَّة وسروج فلكها، واستوعب بلاد الجزيرة سوى قلعة حمير لامتناعها ، وسوى رأس عين كانت لقطب الدين صاحب ماردين ، وهو ابن خاله . وكان شمس الدين على بن الداية بحلب ، وهو من أكبرأمراء نور الدين ، ومعه العساكر ، ولم يقدر على مدافعة سيف الدين فخر الدين عبد المسيح، وكان نور الدين تركه قبل موته بسيواس مع ذي النون بن الدانشمند . فاما مات نور الدين رجع الى صاحب سيف الدين غازي ، وهو الذي كان ملكه فوجده بالجزيرة وقد ملكها فأشار عليه بالعبور الى الشام. وعارضه آخر من أكبر الامرا. في ذلك فرجع سيف الدين الى قوله ، وعاد الى الموصل وأرشد صلاح الدين الى الملك الصالح وأهل دولته يعاتبهم حيث لم يستدعوه لمدافعة سيف الدين عن الجزيرة ، ويتهدُّد ابن المقدُّم وأهل الدولة على انفرادهم بأمر الملك الصالح دونه ، وعلى قعودهم عن مدافعة سيف الدين غازي. ثم أرسل شمس الدين بن الداية الى الملك الصالح يستدعيه من دمشق الى حلب ليدافع شمس الدين ابن عمله قطب الدين عن الجزيرة فنعله أمراؤه عن ذلك ، منافة أن يستولي عليه ابن الداية ، والله سبحانه وتعالى اعلم بغيبه .

### حصار الافرنج بانياس

ولما مات نور الدين محمود اجتمع الافرنج وحاصروا قلعة بانياس من أعمال دمشق ، وجمع شمس الدين بن المقدم العساكر ، وسارعن دمشق ، وراسل الافرنج وتهددهم بسيف الدين صاحب الموصل ، وصلاح الدين صاحب مصر فصالحوه على مال يبعثه اليهم ، واشترى من الافرنج وأطلعهم ، وتقررت الهدنة ، وبلغ ذلك صلاح الدين فنكره واستعظمه ، وكتب الى الصالح وأهل دولته بقبح مرتكبهم فنكره واستعظمه ، وكتب الى الصالح وأهل دولته بقبح مرتكبهم البلاد ، واغاصالح ابن المقدم الافرنج ، وقصده اغا هو طريقه الى الشام ليتملك البلاد ، واغاصالح ابن المقدم الافرنج خوفاً منه ومن سيف الدين ، والله تعالى أعلى .

# استيلاً، صلاح الدين عاس دمشق

ولما كان ما ذكرناه من استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الجزيرة ، خافشيس الدين ابن الداية منه على حلب . وكأن سعد الدين كستكين قد هرب من سيف الدين غازي اليه فأرسله الى دمشق ليستدعي الملك الصالح للمدافعة ، فلما قارب دمشق أنفذ ابن المقدم اليه عسكراً ، فنهبوه وعاد الى حلب ، ثم رأى ابن المقدم وأهل الدولة بدمشق ان مسير الصالح الى حلب أصلح فبعثوا الى كستكين

وبعثوا معه الملك الصالح . فلما وصل الى حلب قبض كمستكين على ابن الداية واخوته ، وعلى رئيس حلب ابن الخشَّاب ، وعلى مقدم الاحداث بها ، واستبدّ بأمر الصالح .

وخشي ابن المقدم وأمراؤه بدمشق غائلته فكاتبوا سيف الدين غازي صاحب الموصل أن يملكوه فأحجم عن المسير اليهم ، وظنها مكيدة . وبعث بخبرهم الى كمستكين ، وصالحه على مال أخذه من البلاد فكثر ارتياب القوم في دمشق ، فكاتبوا صلاح الدين بن أيوب فسار اليهم ونكب عن الافرنج في طريقه ، وقصد بصرى وأطاعه صاحبها . ثم سار صلاح الدين الى دمشق فخرج اليه أهل الدولة بمقدمهم شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم ، وهو الذي كان أبوه سلم سنجار لنور الدين سنة أربع وأربعين كامر ، ودخل صلاح الدين دمشق آخر ربيع سنة سبعين ونول دار أبيه المعروفة بدار العفيني . وكان في القلعة ريحان خديج نور الدين فبعث اليه صلاح الدين القاضي كال الدين الشهروزي بأنه على طاعة الصالح ، والخطبة له في بلاده ، وانه الما جا ليرتجع البلادالتي أخذت له فسلم اليه ريحان القلعة واستولى على ما فيها من الاموال ، وهو في ذلك كله يظهر طاعة الملك الصالح ، ويخطب له وينقش السكة باسمه انتهى والله أعلم .

# استيلاً. صلاح الدين عاس حمص وحماة ثم حضارة حاب ثم ماکه بعابک

ولما ملك صلاح الدين دمشق من ايالة الملك الصالح استخلف

عليها أخاه سيف الاسلام طغر كين بن أيوب ، وكانت حمص وحماة وقلعة سرعش وسلمية وتل خالد والرأها من بلاد الجزيرة في اقطاع فغر الدين مسعود الزعفراني من أمراء نور الدين ، ماعدا القلاع منها، ولما مات نور الدين أجفل الزعفراني عنها لسوء سيرته، ولما ملك صلاح الدين دمشق ساد الي حمص فحلك البلد ، وامتنعت القلعة بالوالي الذي بها فجهز عسكراً لحصارها ، وساد الي حماة فنازلها منتصف شعبان ، وبقلعتها الأمير خرديك فعث البه صلاح الدين بأنه في طاعة الملك الصالح ، وانما جاء لمدافعة الافرنج عنه ، وارتجاع بلاده بالجزيرة من ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل ، واستخلف على ذلك عز الدين ، ثم بعثه صلاح الدين الى الملك الصالح بحلب في الاتفاق ، واطلاق شمس الدين علي حسن وعثمان تتي الدين من الاعتقال فساد عز الدين لذلك ، واستخلف بالقلعة أخاه ، ولما وصل الى حلب قبض عليه كمستكين وحبسه فسلم اخوه قلعة حماة لصلاح الدين وملكها .

ثم سار صلاح الدين من وقته الى حلب وحاصرها ، ود كب الملك الصالح وهو صبي مناهز فسار في البلد واستعان بالناس ، وذكر حقوق أبيه فبكى الناس رحمة له واستاتوا دونه ، وخرجوا فدافعوا عسكر صلاح الدين . ودس كمستكين الى مقدم الاسماعيلية في الفتك بصلاح الدين فبعث لذلك فداوية منهم ، وشعر بذلك بعض أصحاب صلاح الدين وجماعة منهم معه ، وقتلوا عن آخرهم ،

وأقام صلاح الدين عاصراً لحلب، وبعث كمستكين الى الافرنج يستنجدهم على منازلة بلادصلاح الدين ليرحل عنهم، وكان القدم عند السنجيلي صاحب طرابلس أسره نور الدين في حارم سنة تسع وخمسين ، وبقي ممتقلا بحلب أطلقه الان كمستكين بمائة وخمسين ألف دينار صورية وألف أسير ، وكان متغلباً على ابن مري ملك الافرنج لكونه بجذوماً لا يصدر إلا عن رأيه فسار بجموع الإفرنج الى حصن الرستن سابع رجب وصالحهم صلاح الدين من الغد فأجفلوا، وحاصر هو القلعة وملكها آخر شعبان ، واستولى على اكثر الشام . ثم سار الى بعلبك ، وبها بن الخادم من موالي نور الدين فحاصرها ، حتى استأمنوا إليه فلكها منتصف رمضان من السنة ، وأقطعها شمس الدين من الشدة ، وأقطعها شمس الدين له ، والله تعالى أعلى .

# حروب صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاحب الموصل وغلبة ايله واستيالوه على بغدوين وغيرها من أعمال الملك الصالح ثم مصالحته على حاب

لما ملك صلاح الدين حمص وحماة ، وحاصر حلب ، كاتب الملك الصالح اسمعيل من حلب الى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده فجمع عساكره ، و استنجد أخاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار فلم يجبه لما كان بينه وبين صلاح الدين ، وأنه ولآه سنجاد ،

ويطمعه في الملك فبعث سيف الدين غازي بالعساكر لمدافعة صلاح الدين عن الشام في رمضان سنة سبعين وخمسائة ، مع أخيه عزالدين مسعود وأمير جيوش عزالدين القنذار ، وجعل التدبير اليه ، وسار هو الى سنجار فحاصر بها أخاه عماد الدين ، وامتنع عليه ، وبينها هو يخاصره جاه الخبر بأن صلاح الدين هزم أخاه عزالدين وعساكره فصالح عماد الدين على سنجار ، وعاد الى الموصل ،

ثم جهز أخاه عزالدين في المساكر ثانية ومعه القندار . وساروا الى حلب فانضمت اليهم عساكره ، وساروا جميعا الى صلاح الدين فأرسل الى عماد الدين بالموصل في الصلح بينه وبين الملك الصالح على أن يرد عليه حص وحماة ، ويسوغه الصالح دمشق فأبى إلا ارتجاع جميع بلاد الشام واقتصاره على مصر، فسار صلاح الدين الى عساكرهم ولقيها قريباً من حماة ، فانهزمت وثبت عز الدين قليلا ، ثم صدق عليه صلاح الدين الحلة فانهزم وغنم سو ادهم و مخلفهم ، واتبع عساكر حلب حتى أخرجهم منها وحاصرها ، وقطع خطبة الملك الصالح ، وبعث بالخطبة للسلطان في جميع بلاده ، ولما طال عليهم الحصار صالحوه على اقراره على جميع ما ملك من الشام .

ورحل عن حلب عاشر شو آل من السنة ، وعاد الى جماة . ثم سار منها الى بغدوين ، وكانت لفخر الدين مسعود بن الزعفراني من أمراء نور الدين ، وكان قد اتصل بالسلطان صلاح الدين و استخدم له . ثم

فارقه حيث لم يحصل على غرضه عنده فلحق ببغدوين ، وبها نائب الزعفراني فحاصرها حتى استأمنوا اليه . وأقطعها خاله شهاب الدين محود بن تكش الحارمي ، واقطع حمص ناصر الدين بن عمد شير كوه ، وعاد الى دمشق آخر سنة سبعين ، وكان سيف الدين غازي صاحب الموصل بعد هزيمة أخيه وعساكره عاد من حصار أخيه بسنجار كما قلناه الى الموصل ، فجمع العساكر وفر ق الأموال ، واستنجد صاحب قلناه الى الموصل ، فجمع العساكر وفر ق الأموال ، واستنجد صاحب ضادين ، وسار في ستة آلاف فارس ، وانتهى الى نصييبين في ربيع سنة احدى وسبعين فأقام الى انسلاخ فصل الشتاء وسار الى حلب فبرز اليه سعد الدين كمستكين الخادم مدير الصالح في عساكر حلب .

وبعث صلاح الدين عن عساكره من مصر ، وقد كان أذن لهم في الانطلاق فجاؤا اليه ، وسار من دمشق الى سيف الدين وكمستكين فلقيهم بتل الفحول وانهزموا راجعين الى حلب وترك سيف الدين أخاه عز الدين بها في جمع من العساكر ، وعبر الغرات الى الموصل يظن أن صلاح الدين في اتباعه ، وشاور الصالح وزيره جلال الدين ومجاهد الدين قاعاز في مفارقة الموصل الى قلعة الحيدية فعارضاه في ذلك ، ثم عزل القنذار عن امارة الجيوش لانه كان جراً الهزيمة برأيه ومفارقته ، وولى مكانه مجاهد الدين قاعاز .

ولما انهزمت العساكر أمام صلاح الدين وغنم مخلفها سار الى سراغه وملكها وولى عليها . ثم سار الى متنبيج وبها صاحبها قطب الدين فلك نيال بن حسّان المنبعي ، وكان شديد العداوة لصلاح الدين فلك المدينة ، وحاصره بالقلعة وضيق مخنقه . ثم نقب اسوارها وملكها عليه عنوة وأسره . ثم أطلقه سليباً فلحق بالموصل ، وأقطعه سيف الدين الرقة . ولما فرغ صلاح الدين من منبج سار الى قلعة إعزاز وهي في غاية المنعة فعاصرها اربعين يوماً حتى استأمنوا اليه فتسلهها في الاضعى . ثم رحل الى حلب فعاصرها ، وبها الملك الصالح ، في الاضعى . ثم رحل الى حلب فعاصرها ، وبها الملك الصالح ، وعلى أن يدخل فيه سيف الدين صاحب المحوصل وصاحب حكيفا وعلى أن يدخل فيه سيف الدين صاحب المحوصل وصاحب حكيفا الصالح الى صلاح الدين فاكرمها ، وأفاض عليها العطا، وطلبت منه قلعة اعزاز فأعطاها إياها ، ودحل الى بلاد الاسماعيليّة ، والله سبحانه وتعالى أعلى .

## عديان صاحب شهرزور على سيف الدين صاحب الموصل وبجوعه

كان مجاهد الدين قايماز متولي مدينة إربل ، وكان بينه وبين شهاب الدين محمد بن بدران صاحب شهرزور عداوة ، فاما وكي سيف الدين مجاهد الدين قايماز نيابة الموصل خاف شهاب الدين غائلت عن

تعاهد الحدمة بالموصل ، وأظهر الامتناع ، وذلك سنة اثنتين وسبعين فخاطبه جلال الدين الوزير في ذلك مخاطبة بليفة ، وحذره ورغبه فعاود الطاعة وبادر الى الحضور بالموصل ، والله تعالى ينصر من يشاء من عباده .

### نكبة كبستكين النادم ومقتله

كان سعد الدين كمستكين الخادم قاغاً بدولة الملك الصالح في حلب وكان يناهضه فيها أبو صالح العجمي فقدم عند نور الدين وعند ابن الملك الصالح ، وتجاوز مرانب الوزير فعدا عليه بعض الباطنية فقتله ، وخلا الجو لكمستكين ، وانفرد بالاستبداد على الصالح وكثرت السعاية فيه بحجر السلطان والاستبداد عليه وانه قتل وزيره فقبض عليه وامتحنه ، وكان قد أقطعه قلعة حارم فامتنع بها أصحابه ، وأرادهم الصالح على تسليمها فامتنعوا ، وهلك كمستكين في الجحنة ، وطمع فيها وساروا اليها وحاصروها ، وصانعهم الصالح بالمال فرجعوا عنها ، وبعث هو عساكره اليها وقد جهدهم الحصار فسلموها له ، وولى عليها ، والله تعالى أعلى .

# وفاة الصالح اسماعيل واستيلاء ابن عمه عز الدين مسعود عاس حاب

ثم توفي الملك الصالح اسمعيل بن نور الدين محمود صاحب حلب في منتصف سنة سبع وسبعين لثمان سنين من ولايته ، وعهد بملكه لابن

عه عز الدين مسعو دصاحب الموصل، واستحلف أهل دولته على ذلك بعضهم بعاد الدين صاحب سنجار أخي عز الدين الاكبر لمكان صهره على أخت الصالح ، وأن أباه نور الدين كان يميل اليه فأبى ، وقال عز الدين: انا أقدر على مدافعة صلاح الدين عن حلب ، فلما قضى نحبه أرسل الامرا ، بحلب الى عز الدين مسعود يستدعونه (۱) هو ومجاهد الدين قاعاز الى الفرات ، ولتي هنالك امرا ، حلب ، وجاوًا معه فدخلها آخر شعبان من السنة ، وصلاح الدين يومنذ بمصر بعيداً عنهم وتتي الدين عر ابن اخيه في منبح ، فلما أحس بهم فارقها الى حاة ، وثار به أهل حاة ونادوا بشعار عز الدين، وأشار أهل حلب عليه بقصد دمشق وبلاد الشام وأطمعوه فيها فابى من أجل العهد الذي بينه وبين صلاح الدين ثم أقام بحلب شهوراً وسار عنها الى الرقة ، والله تعالى أعلى .

### استيلاً، عماد الدين عاس حاب ونزوله عن سنجار الذيه عز الدين

ولما انتهى عز الدين الى الرقة منقلباً من حلب ، وافق هنالك رسل أخيه عماد الدين صاحب سنجار يطلب منه أن يملكه مدينة سنجار ، وينزل هو له عن حلب فلم يجبه الى ذلك ، فبعث عماد الدين اليه بأنه يسلم سنجار الى صلاح الدين فحمل الامراء حينتذ على معارضته على سنجار وتحمسهم له ، ولم يكن لعز الدين مخالفاً لتمكنه في الدولة على سنجار وتحمسهم له ، ولم يكن لعز الدين مخالفاً لتمكنه في الدولة

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١٥٤: إلى أتــابك عــز الدين يستــدعونــه إلى حلب فسار هو ومجاهد الدين قيهاز إلى الفرات.

و كثرة بلاده وعساكره فأخذ سنجار من أخيه عماد الدين ، وأعطاه حلب ، وسار اليها عماد الدين وملكها . وسهل أمره على صلاح الدين بعد انكان متخو قأ من عز الدين على دمشق ، والله سبحانه وتعالى أعلم

# مسير صلاح الدين الى بلاد الجزيرة وحصاره الموصل واستيلاؤه على كثير من بلادها ثم على سنجار

كان عزالدين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدين كرجكري زين الدين كجك مدينة حرَّان وقلعتها، ولما سار صلاح الدين لحصار البيرة جنح اليه مظفر الدين، ووعده النصر، واستحثه للقدوم على الجزيرة فسار الى الفرات موريا بقصد (۱) وعبر اليه مظفر الدين فلقيه، وجاء معه الى البيرة، وهي قلعة منيعة على الفرات من عدوة الجزيرة، وكان صاحبها من بني ارتنى أهل ماردين قد أطاع صلاح الدين فعبر من جسرها وعزالدين صاحب الموصل يومئذ قد سار ومعه مجاهد الدين الى نصيبين لمدافعة صلاح الدين عن حلب، فلما بلغها عبوره الفرات عادا الى الموصل، وبعثا حامية الى الرُها.

وكاتب صلاح الدين ملوك النواحي بالنجدة والوعد على ذلك. وكان تقديم العهد بينه وبين نور الدين محمد بن قرى أرسلان صاحب كيفا على أن صلاح الدين يفتح آمد ويسلمها اليه فلما كاتبهم الآن كان

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١٥٧: فجد صلاح الدين في السير مظهراً أنــه
يريد حصر حلب تستراً للحال.

صاحب كيفا أول بجيب ، وسار صلاح الدين الى الرها فعاصرها في جادى سنة ثمان وسبعين ، وبها يومئذ فخرالدين مسعود الزعفراني فلما اشتد به الحصار استأمن الى صلاح الدين ، وحاصر معه القلعة حتى سلمها نائبها على مال أخذه ، وأقطعها صلاح الدين مظفر الدين كو كبري صاحب حران ، وسار عنها الى الرقة ، وبها نائبها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي فاجفل عنها الى الموصل ، وملكها صلاح الدين وسار الى الخابور وهو قرقيسيا وما كسين وعرمان فاستولى على جميعها .

وسار الى نصيبين فلكها لوقتها ، وحاصر القلعه أياماً وملكها ، وما وأقطعها أبا الهيجا والسمين من أكبر أمرائه . وسار عنها وملكها ، ومعه صاحب كيفا . وجاء الخبر بأن الافرنج أغاروا على أعمال دمشق ووصلوا داريا فلم يحفل بخبرهم ، واستمر على شأنه واغراه مظهر الدين كو كبري وناصر الدين محمد بن شير كوه بالموصل ، ورجحا قصدها على سنجاد وجزيرة ابن عمر كما أشار عليها فسار صلاح الدين وصاحبها عزالدين ، ونائبه مجاهد الدين ، وقد جمعوا العساكر وأفاضوا العطا ، وشحنوا البلاد التي بأيديهم كالجزيرة وسنجار والموصل واربل ، وسار مسلاح الدين حتى قاربها وسار هو ومظفر الدين وابن شير كوه في أعيان دولته الى السور فأراه عنايه الامتناع ، وقال لمظفر الدين ولناصر الدين ابن عمه قد أغربتاني ، ثم صبح البلد وناشبه وركب أصحابه في المقاعد للقتال ، ونصب منجنيقاً فلم يغن ونصب اليه من الملد تسعة .

ثم خرج اليه جماعة من البلد وأخذوه وكانوا يخرجون ليلا من البيات البلد بالمشاعل يوهمون الحركة . فخشي صلاج الدين من البيات وتأخر عن القصد ، وكان صدر الدين شيخ الشيوخ قد وصل من فبل الخليفة الناصر مع بشير الخادم من خواصة ، في الصلح بين الفريقين على اعادة صلاح الدين بلاد الجزيرة فاجساب على اعادة الاخرين حلب فامتنعوا ، ثم رجع عن شرط حلب الى ترك مظاهرة صلحبها فاعتذروا عن ذلك ، ووصلت رسل صاحب أذربيجان قرا ارسلان ، وأرسل صاحب خلاط شاهرين فلم ينتظم بينها أمر ، ورحل صلاح الدين عن صاحب خلاط شاهرين فلم ينتظم بينها أمر أميران (۱۱) وأخوه عز الدين عن الموصل الى سنجار فعاصرها ، وبها أمير أميران (۱۱) وأخوه عز الدين صاحب الموصل في عسكر ، ولقيه شرف الدين وجاها المدد من الموصل فحال بينهم وبينها ، وداخله بعض أمرا ، الاكر اد من الدوادية من داخلها فكبسها صلاح الدين ولحق بالموصل .

وملك صلاح الدين سنجار وصارت سياجاً على جميع ما ملكه بالجزيرة . وولى عليها سعد الدين ابن معين الدين أنز الذي كان متغلبا بدمشق على آخر (۱) طفر كين وعاد فر "بنصبين وشكا اليه أهلها من أبي الهيجا . السمين فعزله وسار الى حران بلدة مظفر الدين كو كيري

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١٥٨: وبها أمير أميران هندوا أخو عز المدين صاحب الموصل.

 <sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل: واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنـز، وكان من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى.

فوصلها في القلعة من سنة سبع وثمانين فأراح بها ، وأذن لعساكره في الانطلاق وكان عزالدين قد بعث الى شاهرين صاحب خلاط يستنجده ، وأرسل شاهرين الى صلاج الدين بالمشفاعة في ذلك رسلا عديدة آخرهم مولاه سكرجاه ، وهو على سنجار ، فلم يشفعه (۱) أخاه من ذلك وفارقه مغاضباً ، وسار شاهرين (۱) الى قطب الدين صاحب ماردين وهو ابن أخته وابن خال عز الدين وصهره على بنته فاستنجده ، وسار معه ، وجا ، هم عزالدين من الموصل في عساكره ، واعتزموا على قصد صلاح الدين وبلغه الخبر وهو مريح بحران فبعث عن تقي الدين ابن أخيه صاحب حمص وحماة ، وارتحل للقائهم ونزل عن تقي الدين ابن أخيه صاحب حمص وحماة ، وارتحل للقائهم ونزل ما عين ، فخاموا عن لقائه ، ولحق كل ببلده ، وسار صلاح الدين الى ماردين فأقام عليها اياماً ورجع ، والله تعالى أعلم

#### استيلاء صلاح الدين على حلب وأعمالها

ولما ارتحل صلاح الدين عن ماردين قصد آمد فحاضرها سنة تسع وسبعين ، وملكها وسلمها لنور الدين محمد بن قرا أرسلان كماكان العهد بينها ، وقد أشرنا اليه . ثم سار الى الشام فحاصر تل خالد من أعمال

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل: فأرسل إليه أخيراً مملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد شاه أرمن فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب إليه أن يتركها ويرحل عنها. وقال له، إن رحل عنها وإلا فتهدده بقصده ومحاربته فأبلغه بكتمر الشفاعة فسوفه في الجواب رجاء أن يفتحها فلما رأى بكتمر ذلك أبلغه الرسالة بالتهديد وفارقه غضبان.

<sup>(</sup>٢) كذا واسمه في الكامل شاه أرمن.

حلب حتى استأمنوا اليه ، وملكها في محرم ستة تسع وسبعين وسار منها الى عينتاب ، وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ اسمعيل خازن نور الدين مجمود وصاحبه ، ولاه عليها نور الدين فلم يزل بها فاستأمن الى صلاح الدين على أن يقره على الحصن ، ويكون في خدمته فأقره وأعلمه .

ورحل صلاح الدين الى حلب وبها عماد الدين زنكي بن مودود ، ونزل عليها بالميلان الأخضر أياماً ، ثم انتقل الى جبل حوشن أياماً أخرى ، وأظهر أنه أبنى عليها ، وعجز عماد الدين عن عطاء الجند فراسل صلاح الدين أن يعوضه عنها سنجار ونصيبين والحابور والرقة وسروج فأجاب الى ذلك ، وأعطاه عنها تلك البلاد وملكها ، وكان في شرط صلاح الدين عليه انه يبادر الى الخدمة متى دعاه اليها. وسار عماد الدين إلى بلاده تلك ، ودخل صلاح الدين حلب في آخر سنة تسع وسبعين ، ومات عليها اخوه الأصغر تاج الملوك يوري بضربة في ركبته تصدعت لها ، ومات بعد فتح حلب ،

ثم ارتحل صلاح الدين الى قلعة حارم وبها سرجك من موالي نور الدين ، ولآه عليها عماد الدين ، فلما سلم حلب لصلاح الدين امتنع سرجك في قلعة حارم فحاصره صلاح الدين وترددت الرسل بينها ، وقد دس الى الافرنج ودعاهم ، وخشي الجند الذين معه أن يسلمها اليهم فحبسوه ، واستأمنوا الى صلاح الدين فلكها وولى عليها بعض

خواصه ، وعلى تل خالد الأمير داروم الباروقي صاحب تـل باشر ، وأقطع قلعة اعزاز الأمير سليمان بن جندر فعمرها بعد ان كان عمادالدين خَرَّبها ، وأقطع ضلاح الدين أعمال حلب لامرائه وعساكره ، والله تعالى أعلى .

#### نكبة مجاهد الدين قايماز

كان بجاهد الدين قايماز قايمًا بدولة الموصل ومتحكما فيها كما قلناه وكان عزالدين محمود الملقب بالقنداز صاحب الجيش ، وشرف الدين أحمد بن أبي الخير الذي كان صاحب العراق. كانا من أكابر الامراء عند السلطان عزالدين مسعود صاحب الموصل ، وكانا يغريانه بمجاهد الدين ويكثران السعاية عنده فيه ، حتى اعتزم على نكبته ، ولم يقدر على ذلك في بجلسه لاستبداد بجاهد الدين وقوة شوكته ، فانقطع في بيته لعارض مرض ، وكان مجاهد الدين خصياً لا يحتجب منه النساء فدخل عليه يعوده فقبض عليه ، وركب الى القلعة فاحتوى على أمواله وذخائره ، وولى بها القنداز نائباً ، وجعل ابن صاحب العراق أمواله وذخائره ، وولى بها القنداز نائباً ، وجعل ابن صاحب العراق أمراً حاجباً ، وحكمها في دولته .

وكان في يد مجاهد الدين إدبل وأعمالها فيها زين الدين يوسف ابن زين الدين علي كجك صبياً صغيراً تحت استبداده وبيده أيضاً جزيرة ابن عمر لمعز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي ، وهو صبي تحت استبداده . وبيده أيضاً شهرزور وأعمالها ودقوقا وقلعة عقر الحيدية ، ونواب في جميعها ولم يكن لعز الدين مسعود بعد استيلاء صلاح الدين على الجزيرة سوى الموصل وقلعتها لمجاهد الدين ، وهو الملك في الحقيقة فلها قبض عز الدين عليه امتنع صاحب ادبل ، واستبد بنفسه ، وكان صاحب جزيرة ابن عمر ، وبعث بطاعته الى صلاح الدين .

وبعث الخليفة الناصر شيخ الشيوخ ، وبشير الخادم بالصلح بين عزالدين وصلاح الدين على أن تكون الجزيرة واربل من أعماله ، والمتنع عزالدين وقال : هما من أعمالي ، وطمع صلاح الدين في الموصل فتنكر عز الدين لزلقنداز ولابن صاحب العراق ، لما حلاه عليه من الفساد لنكبة مجاهد الدين فبدأ اولا بعزل صاحب أذر بيجان فقال : له أنا أكفله وجهز له عسكراً نحو تلاثة آلاف فارس ، وساروا نحو اربل فاكتسحوا البلد وخربوها ، وسار اليهم زين الدين يوسف بادبل فو جدهم مفترقين في النهب فهزمهم ومن كان معهم وعاد مظفراً ، ولحق العجم ببلادهم . وعاد مجاهد الدين الى الموصل ، والله سبحانه وتعالى العجم ببلادهم . وعاد مجاهد الدين الى الموصل ، والله سبحانه وتعالى العجم ببلادهم . وعاد مجاهد الدين الى الموصل ، والله سبحانه وتعالى

# حصار صالح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صاعبها

ثم سار صلاح الدين من دمشق في ذي القعدة سنة احدى و ثمانين الله على الله على

لانه كان لذلك وعده بخمسين ألف دينار ، حتى اذا وصل لم يف له بها فقبض عليه لانحراف أهل الجزيرة عنه ، فأطلقه ورد عليه عمله بحر آن وال أها ، وسار عن حران ، وجاء معه عساكر كيفاوداري ، وعساكر جزيرة ابن عمر مع صاحبها معز الدين سنجر شاه ابن أخي معزالدين صاحب الموصل ، وقد استبد بأمره ، وفارق طاعة عمه بعد نكب مجاهد الدين كما قلنا ، فساروا مع صلاح الدين الى الموصل ولما انتهوا الى مدينة الأبله وفدت عليه أم عز الدين ، وابن عمه نور الدين محمود وجاعة من أعيان الدولة ظنا بانه لا يردهم وأشار عليه الفقيه عيسى وعلى بن أحمد المشطوب بردهم ، ورحل الى الموصل فقاتلها وامتنعت عليه ، وندم على رد الوفد ، وجاء كتاب القاضى الفاضل باللاغة ،

ثم قدم عليه زين الدين يوسف صاحب ادبل فأثرله مع أخيسه مظفر الدين كو كبري وغيره من الامراء، ثم بعث الامير علي بن احمد المشطوب الى قلعة الجزيرة من بلاد المكارية فاجتمع عليه الاكراد المكارية وأقام يحاصرها ، وكاتب نائب القلعة القنداز ، ونمي خبر مكاتبته الى عز الدين فنعه واطرحه من المشورة ، وعدل الى مجاهد الدين قايماز ، وكان يقتدي برأيه فضبط الامور وأصلحا ، ثم بلغه في آخر ربيع من سنة اثنين وثمانين ، وقد ضجر من حصار الموصل ان شاهرين صاحب خلاط توفي تاسع ربيع ، واستولى عليها مولاه بكتمر فرحل عن الموصل ، وملك ميافارقين كما يأتي في أخبار دولته

ولما فرغ منها عاد الى الموصل ، ومر بنصيبين ، ونزل الموصل في دمضان سنة اثنتين وثمانين ، وترددت الرسل بينها في الصلح ، على أن يسلم اليه عزالدين شهرزور وأعمالها وولاية الفرائلي وما ورا ، الزاب ، ويخطب له على منابرها ، وينقش اسمه على سكته ، ومرض صلاح الدين اثنا ، ذلك ووصل للى حران و لحقته الرسل بالاجابة الى الصلح وتحالفا عليه ، وبعث من يسلم البلاد وأقام ممرضاً بحران ، عند أخوه العادل وناصر الدولة ابن عمه شير كوه ، وامنت بلاد الموصل ،

ثم حدثت بعد ذلك فتنة بين التركان والاكراد بالجزيرة والموصل وديار بكر وخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان ، وقتل فيها ما لا يحصى من الامم ، واتصلت أعواماً وسببها أن عروساً من التركان أهديت الى زوجها ، ومروا بقلعة الزوزان والاكراد ، وطلبوا منهم الوليمة على عادة الفتيان فأغلظوا في الرد فقتل صاحب القلعة الزوج ، وثار التركان بجاعة من الاكراد فقتلوهم ، ثم أصلح مجاهد الدين بينهم وأفاض فيهم العطاء فعادوا الى الوفاق ، وذهبت بينهم الفتنة ، والله تعالى أعلى .

# وفاة زين الدين يومف صلحب أربل وواإية أخيه مظفر الدين

كان زين الدين يوسف بن علي كجك قد صار في طاعة صلاح الدين كما ذكرناه قبل ، و ادبل من أعماله ، و وقع الصلح على ذلك بينه

وبين عزالدين صاحب الموصل سنة ست وثمانين (۱) للعسكر معه فمات عنده أخريات رمضان من السنة واستولى أخوه على موجوده وقبض على جماعة من أمرائه مثل بلداحي صاحب قلعة حَقَبيركان وغيره وطلب من صلاح الدين أن يقطعه اربل مكان أخيه وينزل عن حر ان والها فأقطعه اربل، وأضاف إليها شهرزور وأعمالها ودوقبر قرابلي وبني قفجاق وراسل أهل اربل مجاهد الدين قايماز واستدعوه ليملكوه وهو بالموصل فلم يتطاول لذلك خوفاً من صلاح الدين ، ولأن عز الدين لماكان ولاه نيابته بعد ان أطلقه من الاعتقال لم يمكنه كماكان أول مرة وجعل معه رديفاً في الحكم كان من بعض غلمانه ، فكان أسفاً لذلك ، فلما راسله أهل اربل قال : والله لا أفعل لئلا يحكم معي فيها فلان ، وسار مظفر الدين اليها وملكها .

#### حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر

كان سنجر شاه بن سيف الدين غازى بن مودود قد ملك جزيرة ابن عمر بوصية أبيه ، وخرج عن طاعة عمه عزالدين عند نكبة مجاهد الدين كما قلناه ، وصار عيناً على عمه يكاتب صلاح الدين بأخباره ويغريه به ويسعى في القطيعة بينها . ثم حاصر صلاح الدين قلعة عكا سنة ست وثمانين ، واستنفر لها أصحاب الاطراف المتشبشين بدعوته مثل عز

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢١٠ كان زين الدين يـوسف صاحب أربـل قد حضر عند صلاح الدين بعساكره فمرض ومات.

الدين صاحب الموصل ، وأخيه عاد الدين صاحب سنجار ونصيبين وسنجار شاه هذا ابن عمه وصاحب كيفا وغيرهم ، واجتمعوا عنده على عكا ، وجا ، جاعة من جزيرة ابن عمر يتظلمون من سنجر شاه فخاف واستأذن في الانطلاق ، فاعتذر صلاح الدين بأن في ذلك افتراق هذه العساكر فالح عليه في ذلك ، وغدا عليه يوم المفطر مسلماً فوعده وانصرف وكان تقي الدين عمر بن شاه أخي صلاح الدين مقيلا من حماة في عسكر فأرسل اليه صلاح الدين باعتراضه ، وردة طوعاً أو كرها تعلقيه بقلمة فنك ورده كرها وكتب صلاح الدين الى عز الدين صاحب الموصل بحصار جزيرة ابن عمر يظنها مكيدة فتلقاها الدين صاحب الموصل بحصار جزيرة ابن عمر يظنها مكيدة فتلقاها والدين صاحب الموصل بحصار جزيرة ابن عمر يظنها مكيدة فتلقاها والدين صاحب الموصل بعصار جزيرة ابن عمر يظنها مكيدة فتلقاها والدين صاحب الموصل بعصار عليه في نصف أعماله ، ورجع إلى الموصل ، والله تعالى أعلم

#### مسيرة عز الدين صاحب الموصل الس بلاد العادل بالجزيرة ورجوعه عنها

كان صلاح الدين قد ملك من بلاد الجزيرة حر أن والرها وسميساط وميافارقين ، وكانت بيد ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاه ، ثم توفي تقي الدين فأقطعها أخاه العادل أبا بكر بن أيوب ، ثم توفي صلاح الدين سنة تسع وثمانين فطمع عز الدين صاحب الموصل في ارتجاعها ، واستشار أصحابه فأشار عليه بعضهم بمعاجلتها وأن يستنفر أصحاب الاطراف لها مثل : صاحب اربل ، وصاحب حزيرة ابن عمر ،

وصاحب سنجار ونصيبين . ومن امتنع يعاجله حرباً ويعاجل البلدقبل أن يستعد اهلها للمدافعة .

وأشار مجاهد الدين قايماز بمشاورة هؤلا الملوك والعمل باشارتهم فقبل من مجاهد الدين وكاتبهم فأشاد و ابانتظار أولاد صلاح الدين وأن البلد في طاعته وأنه القائم بدولته وأنه بلغه أن صاحب ماردين تعرض لبعض بلاده فجهز جيشاً كثيفاً لقصد ماردين فوجوا الكتابة وتركوا الحركة . ثم بلغهم أنه بظاهر حران في خف من العسكر فتجهز للحركة عليه ولما وقع الاتفاق مع سنجار جاءت عساكر الشام الى العادل من الافضل ، فامتنع وسار عزالدين في عساكر همن الموصل الى نصيبين ، واجتمع بأخيه عماد الدين ، وساروا الى الرها ، الموصل الى نصيبين ، واجتمع بأخيه عماد الدين ، وخافهم فأقاموا أياماً كذلك ، ثم طرق عزالدين المرض فترك العساكر مع أخيه عماد الدين وساروا الى الرها وساروا الى الموصل الى الموصل ، والله أعلم

## وفاة عز الدين صاحب الموصل وولإية ابنه نور الدين

ولما رجع عز الدين الى الموصل أقام بها مدة شهرين ، واشتد مرضه فتوفي آخر شعبان سنة تسع وثمانين ، وولى ابنه نور الدين ارسلان شاه بن عزالدين مسعود بن مودود بن الأتابك زنكي ، وقام

بتدبير دولته مجاهد الدين قايماز مدبر دولة أبيه ، والله سبحانــه وتعالى أعلم

## وفاة عماد الدين صاحب سنجار ووازية قطب الدين

ثم توفي عاد الدين ذنكي بن مودود بن الاتابك زنكي وصاحب سنجار والخابور ونصيبين والرقة وسروج وهي التي عوضه صلاح الدين عن حلب لما أخذها منه وفي في محرم سنة أربع وتسمين وملك بعده أبنه قطب الدين وقولى تدبير دولته مجاهد برتقش مولى أبيه وكان ديناً خيراً عادلاً متواضعاً عباً لاهل العلم والدين معظماً لهم وكان متعصباً عملى الشافعة حتى انه بنى مدرسة للحنفية بسنجار وكان حسن السيرة والله تعالى أعلم

# استيلاء نور الدين صاحب الموصل على نصيبين

كان عاد الدين صاحب سنجار ونصيبتين ، قد امتدت أيدي نوابه بنصيبين الى قرى من اعمال الموصل تجاورهم ، وبعث اليه في ذلك مجاهد الدين قايماز صاحب دولة الموصل يشكو اليه نوابه سراً من سلطانه نور الدين ، فلج عاد الدين في ادعاء انها من أعاله ، وأساء الرد فاعاد نور الدين الرسالة اليه مع بعض مشايخ دولته ، وقد طرقه المرض فأجاب مثل الاول فنصدح الرسول ، وكان من بقية

الاتابك زنكي ، وعاد الى (۱) فأغلظ له في القول ، واعتزم نور الدين على المسير الى نصيبين ، ووصل الخبر اثر ذلك بوفاة عماد الدين ، وولاية ابنه قطب الدين فقوي طع نور الدين في نصيبين ، وتجهز لها في جادي سنة أربع وتسعين ، وسار قطب الدين بن سنجر في عسكره فسبقه نور الدين الى نصيبين ، فلما وصل لقيه فهزمه نور الدين ، ودخل الى قلعة نصيبين مهزوماً ، ثم أسرى منها الى حران ، ومعه نائبه مجاهد الدين برتقش وكاتبوا العادل أبا بكر بن ايوب يستحثونه من دمشق وأقام نور الدين بنصيبين حتى وصل العادل الى الجزيرة ففارقها الى الموصل في رمضان من السنة ، وعاد قطب الدين اليها ، وكان الموتان قد وقع في عسكر نور الدين فات كثير من امرا ، الموصل ، ومات مجاهد الدين قاعاز القائم بالدولة ، ولما عاد نور الدين الى الموصل ، ومات مجاهد الدين قاعاز القائم بالدولة ، ولما عاد نور الدين الى الموصل ، وعاد قطب الدين الى نصيبين سار العادل الى ماردين فحاصرها أياماً وضيق عليها ثم انصرف ، والله تعالى أعلم ،

# هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور الدين صاحب الموصل وبني عمه ملوك الجزيرة

لما رحل العادل عن ماردين كما قد مناه جمر العساكر عليها للحصار

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٤٠: فلم سمع الرسالة لم يلتفت وقـال: لا أعيد ملكي، فأشار الرسول من عنده حيث هو من مشايخ دولتهم بترك وتسليم مـا أخِذه، وحـذره عاقبة ذلك فأغلظ عليه عماد الدين القول، وعرض بذم نـور الدين واحتقـاره فعاد الـرسول وحكى لنور الدين جلية الحال، فغضب نور الدين وعزم على المسير إلى نصيبين.

مع ابنه الكامل ، وعظم ذلك على ملوك الجزيرة وديار بكر ، وخافوا ان ملكها يغلبهم على امرهم ، ولم يكن سار من سار معه منهم عند اشتغاله بحرب نور الدين إلا تقية لكثرة عساكره ، فلما رجع الى دمشق ، وبتي الكامل على ماردين استهانوا بأمره ، وطمعوا في مدافعته وأغراهم بذلك الظاهر والافضل ابنا صلاح الدين لفتنتهم مع عمهم العادل . فتجهز نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل ، وسار أو ل شعبان سنة خس وتسعين ، وانتهى الى دبيس فأقام بها ، ولحق به ابن عمه قطب الدين محمد بن زنكي صاحب سنجار ، وابن عمه الآخر سنجار شاه ابن غازي صاحب جزيرة ابن عمر ، حتى اذا انقضى عيد الفطر ارتحلوا وتقدموا الى مزاحة الكامل على ماردين .

وكان أهل ماردين خلال ذلك قد ضاق محنقهم وجهدهم الحصار وبعث النظام المستولي على دولةصاحبها الى الكامل يراوده في الصلح، وتسليم القلعةله الى أجل سماه على أن يبيح لهم بقوتهم من الميرة فأسعفهم بذلك وبينها هم في ذلك جاءهم خبر العساكر فامتنعوا، وزحف الكامل مهزوماً الى معسكره بالربض فخرج أهل القلعة اليهم وقاتلوهم الى المساء ثم أجفل الكامل من ليلته منتصف شوال، وعاد الى بلاده ونهب أهل القلعة محنفه، وخرج صاحب ماردين وهو بولو أرسلان ابن أبي الغازي فلقي نور الدين وشكره، وعاد الى حصنيه، ورجع نور الدين وأصحابه الى تأستر، ثم سار منها الى رأس عين فقدم نور الدين وأصحابه الى تأسعر منها الى رأس عين فقدم

عليها هنالك رسول الظاهر بن صلاح الدين من حلب يطلب له منه السكة والخطبة ، فوجم لذلك وثنى عزمه عن مظاهرتهم . ثم طرقه المرض فبعث اليهم بالعذر ،وعاد الى الموصل في ذي الحجة آخر السنة ، والله تعالى أعلم

#### عسير نور الدين صاحب الموصل الس براد العادل بالجزيرة

ثم ان الملك العدادل مركب مصر سنة ست وتسعين من يد الأفضل ابن أخيه ، فخشيه الظاهر صاحب حلب وصاحب ماردين ، وراسلوا نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق ، وأن يسير الى بلاد العادل بالجزيرة : حر ان والر ها والرقة وسنجار ، فسار نور الدين لملكها في شعبان سنة سبع وتسعين ، وسار معه ابن عمه قطب الدين سنجار ، وحسام الدين صاحب ماردين ، وانتهوا الى رأس العين ، وكان بحران الفائز بن العدال في عسكر فأرسل الى نور الدين في الصلح فبادر الى الاجابة لما وقع في عسكره من الموتان ، واستحلفهم وحلف لهم ، وبعثوا إلى العادل فحلف وعاد نور الدين الى الموصل في القعدة من السنة ، والله تعالى أعلم

## هزيمة نهر الدين صلحب الموصل أمام عسكر العادل

لم يزل الملك العادل يراسل قطب الدين صاحب سنجار ويستميله الى أن خطب له في أعماله سنة ستائة فساد غور الدين صاحب الموصل

الى نصيبين من أعمال قطب الدين فحاصرها وملك المدينة . وأقام يحاصر القلعة فبينها هو قد قارب فتحها بلغه الخبر من نائبه بالموصل بأن مظفر الدين كو كبري صاحب ادبال (١) من أعمال الموصل فرحل عن نصيبين معتزماً على قصد إربل فـــلم يجد كل الخير صحيحاً فسار الى تل أعفر من أعمال سنجار فحاصرها وملكها. وكان الأشرف موسى بن العادل قد سار من حران الى رأس العين نجدة لصاحب سنجار. وقد اتفق معه على ذلك مظفر الدين صاحب اربل وصاحب كيفا وآمد وصاحب جزيرة ابن عمر ، وتراسلوا وتواعدوا للاجتماع . فلسا ارتحل نور الدين عن نصيبين اجتمعوا عليها ، وجاءهم اخو الاشرف نجم الدين صاحب ميافارقين وساروا الى البقعا من تل أعفر الى كفر رقَّان . وقصده المطاولة حتى (٢) جاءه بعض عيونه فقللهم في عينــــه وأطمعه فيهم ، وكان من مواليه فوثق بقوله ورحل الى نوشري قريباً منهم. وتراءى الجمعان فالتقوا ، وانهزم نور الدين ونجافي فل قليــل ، ونزلت العساكر كفررقان ونهيوا مدينة فيد ، وما اليها ، وأقاموا هنالك. وتردُّدت الرسل في الصلح على أن يعيد نور الدين تل أعفر

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٦٤: «إن مظفر الدين بوكبري زين الدين على صاحب أربل قد قصد أعال الموصل فنهب نينوى وأخرق غلالها». وترى أن اسم صاحب إربل هنا عند ابن خلدون «كوكبري» وفي الكامل عند ابن الأثير «بوكبري». وكثيراً ما تختلف هذه الأسهاء الإعجمية بين كتاب وآخر.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، مع اختلاف في الأسباء؛ وفي الكامل ج ٩ ص ٢٦٤: وسار نـور الدين من تل أعفر إلى كفر زما، وعزم على المطاولة ليتفرقوا فأتـاه كتاب من بعض مماليكه يسمى جرديك، وقـد أرسله يتجسس أخباره فيقللهم في عينـه ويطعمـه فيهم ويقول: إن أذنت لي لقيتهم بمفردى.

لقطب الدين صاحب سنجار فأعادها ، و اصطلحو ا سنة احدى وستماية ، ورجع كل الى بلده . و الله تعالى ولي التوفيق .

#### مقتل سنج شاء صاحب جزيرة ابن عمر ووازية ابنه محبود بعده

كان سنجر شاه بن غازي بن مودود ابن الأتابك زنكي صاحب جزيرة ابن عمر وأعمالها أوصىله بها أبوه عند وفاته كما مر وكان سي. السيرة غشوماً ظلوماً مرهف الحد على رعيته وجنده وحرمه وولده ، كثير القهر لهم والانتقام منهم فاقد الشفقة على بنيه حتى غرب ابنيه محمودا ومودودا الي قلعة فرج من بلاد الزوزان ، لتوهم توهمه فيها. وأخرج ابنه غازي الى دار بالمدينة ووكل به فساءت حاله . وكانت الدار كثيرة الخشاش فضجر من حاله وتناول حية وبعثها الى أبيه فلم يعطف عليه ، فتسلل من الدار واستخفى في المدينة وبعث الى نور الدين صاحب الموصل من أوهمه بوصوله اليه فبعث اليه بنفقة وردة خوفا من أبيه وترك أبوه طلبه لما شاع انه بالشام فلم يزل غازي يعمل الحيلة حتى دخل دار ابيه ، و اختفى عند بعض حظاياه ، وطرق عليه الخلاء في بعض الليالي وهو سكران فطعنه أربع عشرة طعنة . ثم ذبحه وأقام مع الحرم . وعلم استاذ الدولة من خارج بالخبر فأحضر أعيان الدولة ، وأغلق أبواب القصر ، وبايسع الناس لمحمود بن سنجر شاه واستدعاه وأخاه مودوداً من قلعة فرج . ثم دخلوا الى غازي وقتلوه . ووصل محمود فملكوه ولقبوه معن الدين لقب أبيه ،وعمد الى الجواري التى واطأت على قتل ابيه فغر قهن في الدجلة ، والله تعالى أعلم .

# استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من أعمال صاحب سنجار وحصاره إياء

كان بين قطب الدين محمود بن زنكي بن مودود ، وبين ابن عمه نور الدين ارسلان شاه ، بن مسعود بن مودود صاحب الموصل عداوة مستحكمة ، قد مر كثير من أخبارها ، ولما كانت سنة خس وستاثة أصهر العادل بن أيوب صاحب مصر والشام الى نور الدين في ابنته ، فزو جها نور الدين من ابنه واستكثر به ، وطمح الى الاستيلاء على خزيرة ابن عمر فأغرى العادل بأن يظاهره على ولاية ابن غمه قطب الدين سنجر ، وتكون ولاية قطب الدين وهي : سنجار ونصيبين والخابور للعادل . وتكون ولاية غازي بن سنجر شاه لنور الدين صاحب الموصل فأجاب الى ذلك العادل ، وأطمع نور الدين في أنه يقطع ولاية قطب الدين اذا ملكها لابنه الذي هو صهره على ابنته ، وتحالفا على ذلك . وسار العادل سنة ست وستائة من دمشق لملك الخابور .

وراجع نور الدين رأيه فاذا هو قد تورط ، وانه يملك البلاد كما يحب دونه إن وفى له ، وسار نور الدين الى الجزيرة فربما حال بنو العادل بينه وبين الموصل ، وان انتقض نور الدين عليه سار اليه فاضطرب في أمره ، وملك العادل الخابور ونصيبين ، واعتزم قطب الدين على أن

يعتاض منه عن سنجار ببعض البلاد فمنعه من ذلك احمد بن برتقش مولى ابيه ، وجهز نور الدين عسكراً مع ابنه القاهر مدداً للعادل كما اتفقا عليه . وفي خلال ذلك بعث قطب الدين سنجر ابنه الى مظفر الدين صاحب اربل يستنجده فأرسل الى العادل شافعاً في امره ، فلم يشفعه لمظاهرة نور الدين اياه فغضب مظفر الدين وأرسل الى نور الدين في المساعدة على دفاع العدو قأجاب نور الدين الى ذلك ، ورجع عن مظاهرة العادل .

وأرسلهو ومظفر الدين الى الطاهر بن صلاح المدين صاحب حلب والي كسنجر بن قليج أرسلان صاحب الروم يستجدانها فأجاباها وتداعوا الى قصد بلاد العادل ان لم يرحل عن سنجار . وبعث الخليفة الناصر أستاذ الدار أبا نصر هبة الله بن المبارك بن الضحاك ، والامير اقناش من خواص مواليه في الافراج عن سنجار ، وتخاذل أصحابه عن مضايقة سنجار معه ، وسيا أسد الدين شيركوه صاحب يحمص والرحبة فانه جاهر بخلافه في ذلك فاجاب العادل في الصلح ، على ان تكون نصيبين والخابور اللذان ملكها له ، وتبق سنجار لقطب الدين وتخالفوا على ذلك ، ورجع العادل الى حر ان ، ومظفر الدين الى إربل، والله تعالى أعلى .

#### وفأة نور الدين صأحب الموصل ووزاية ابنه القاهر

ثم توفي نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتابك زنكي منتصف سنة سبع وستمائة لثمان عشرة سنة من ولايته ، وكان شهماً شجاعاً مهيباً عند أصحابه حسن السياسة لرعيته . وجدًد ملك آبانه بعد أن أشفى على الذهاب . ولما احتضر عهد بالملك لابنه عز الدين مسعود ، وهو ابن عشرين سنة ، وأوصاه أن يتولى تدبير ملاك مولاه بدر الدين لؤلؤ لما فيه من حسن السياسة . وكان قائماً بأمره منذ توفي مجاهد الدين قايماز وأوصى لولده الأصغر عماد الدين بقلعة عقر الحدية ، وقلعة شوش وولايتها ، ولفته الى العقر . فلما توفي نور الدين بايع الناس ابنه عز الدين مسعوداً ولقبوه القاهر ، واستقر ملك الموصل . وأعمالها له ، وقام بدر الدين لؤلؤ بتدبير دولته ، والبقاء لله وحده .

# وفاة القاهر ووزاية ابنه نور الدين ارسان شاه في كفالة بحر الدين لؤلؤ

لما قوفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود ابن مودود بن الاتابك زنكي صاحب الموصل ، آخر ربيغ الاول سنة خس عشرة وخسمائة (۱) لثمان سنين من ولايته بعد أن عهد بالملك لابنه الاكبر فور الدين ارسلان شاه ، وعمره عشرون سنة ، وجعل الوصي عليه والمدير لدولته لؤلؤا كما كان في دولة القاهر ، وابنه نور الدين فبايع له وقام بملكه ، وأرسل الى الخليفة في التقليد والخلع على العادة فوصلت ، وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد كا كان بينهم فوصلت ، وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد كا كان بينهم فوصلت ، وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد كا كان بينهم فوصلت ، وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد كا كان بينهم فوسلت ، وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد كا كان بينهم فوسلت ، وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد كا كان بينهم وبين سلفه وضبط اموره ، وكان عمه نور الدين زنكي أرسلان شاه بقلعة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وأن تاريخ وفاته كها في الكامل ج ٩ ص ٣٩: سنة خمس عشرة وستهائة.

عقر الحميدية لا يشك في مصير السلطان له فدفعه عن ذلك ، واستقامت . أموره وأحسن السيرة ، وسمع شكوى المتظلمين وأنصفهم ، ووصل في تقليد الخليفة لنور الدين اسناد التتر في أموره لبدر الدين لؤلؤ ('') والله أعلم .

#### استيلاً، عماد الدين صاحب عقر على قالع المُكارية والزوزان

كان عماد الدين زنكي قد ولاه أبوه قلعتي العقر والشوش قريباً من الموصل ، وأوصى له بعها وعهد بالملك لابنه الاكبر القاهر ، فلما توفي القاهر كما ذكرنا طمح زنكي الى الملك ، وكان يحدّث به نفسه فلم يحصل له ، وكان بالعادية نائب من موالي جدّه مسعود فداخله في الطاعة له ، وشعر بذلك بدر الدين لؤلؤ فعزل ذلك النائب ، وبعث اليها أميراً أنزله بها وجعل فيها نائباً من قبله ، واستبد بالنواب في غيرها ، وكان نور الدين بن القاهر لا يزال عليلا لضعف من اجه وتوالي الامراض عليه فبق محتجباً طول المدة ، فأرسل زنكي الى نور الدين بالعادية يشيع موته ، ويقول : أنا أحق بملك سلني فتوهموا صدقه ، وقبضوا على منتصف رمضان معن عشرة ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، هنا عبارة ساقطة وفي الكامل: وبعد أيـام وصل التقليـد من الخليفة لنـور الدين بالولاية ولبدر الدين بالنظر في أمر دولته والتشريفات لهما أيضاً. وأتتهم رسل الملوك بـالتعزيـة وبذل ما طلب منهم من العهود، واستقرت القواعد لهما.

وجهز لؤلؤ العساكر وحاصروه بالعادية في فصل الشتا وكلب البرد وتراكم الثلج ، ولم يتمكنوا من قتاله . وظاهره مظفر الدين صاحب إربل على شأنه ، وذكر لؤلؤاً بالعهد الذي بينها ان لا يتعرض لاعمال الموصل ، والنص فيها على قلاع الهكارية والزوزان وأنه مظاهر لهم على من يتعرض لها فلج في مظاهرته ، واعتمد نقض العهد وأقام العسكر محاصراً لزنكي بالعادية ، وتقدموا بعض الليالي وركبوا الاوعار اليه فبرز اليهم أهل العادية ، وهزموهم في المضايق والشعاب فعادوا الى الموصل ، وارسل عماد الدين قلاع الهكارية والزوزان في الطاعة له فأجابوه ، وملكها وولي عليها ، والله أعلى .

# مظاهرة الأشرف بن العادل للؤلؤ صاحب الموصل

ولما استولى عماد الدين زنكي على قلاع الهكارية والزوزان وظاهره مظفر الدين صاحب إربل خاف لؤلؤ غائلته فبعث بطاعته الى الاشرف موسى بن العادل ، وقد ملك أكثر بلاد الجزيرة وخلاط وأعمالها ، ويسأله المعاضدة فاجابه ، وكان يومئذ يجلب في مدافعة كيكاوس صاحب بلاد الروم من أعمالها فأرسل الى مظفر الدين بالنكير عليه فيا فعل من نقضه المهد الذي كان بينهم جميعاً كما مر ، ويعزم عليه في اعادة ما اخذ من بلاد الموصل ، ويتوعده إن أصر على مظاهرة في بقصد بلاده فلم يجب مظفر الدين الى ذلك ، واستألف على أمره

صاحب ماردين وناصر الدين محموداً صاحب كيفا وآمد فوافقوه ، وفارقوا طاعة الأشرف في ذلك فبعث الأشرف عساكره الى نصيبين لانجاد لؤلؤ متى احتاج اليه ، والله تعالى أعلم .

#### واقعة عساكر لؤلؤ بعماد الدين

ولما عاد عسكر الموصل عن حصاد العادية ، خرج زنكي الى قلعة العقر ليتمكن من أعمال الموصل الصحراوية اذكان قد فرغ من أعمالها الجبليّة ، وأمده مظفر الدين صاحب إدبل بالعساكر، وعسكر جند الموصل على أدبع فراسخ من البلد من ناحية العقر ، ثم اتفقوا على المسير الى زنكي وصبحوه آخر المحرم سنة ست عشرة وستمائة وهزموه فلحق بإدبل ، وعاد الرسل الى مكانهم ، ووصل رسل الخليفة الناصر والاشرف ابن العادل في الصلح بينها فاصطلحوا وتحالفوا والله تعالى أعلى .

## وفأة نور الدين صلحب الموصل ووإإية أغيم ناصر الدين

لما توفي نور الدين ارسلان شاه بن الملك القاهر كما قد منا من سو، مزاجه واختلاف الأسقام عليه ، فتوفي قبل كمال الحول ، ونصب لؤلو مكانه أخاه ناصر الدين محمد بن القاهر في سن الثلاث ، واستحلف له الجند وأد كبه في الموكب فرضي به الناس لما أبلوا من عجز أخيه عن الركوب لمرضه ، والله تعالى ولي التوفيق .

# هزيمة لؤلؤ صاحب الموصل من مظفر الدين صاحب أربل

ولما توفي نور الدين ، ونصب لؤلؤ أخاه ناصر الدين محداً على صغر سنه ، تجدد الطمع لعاد الدين عمه ولمظفر الدين صاحب اربل في الاستيلا، على الموصل ، وتجهزوا لذلك ، وعاثت سراياه في نواحي الموصل ، وكذا لؤلؤ قد بعث ابنه الاكبر في العساكر نجدة للملك الأشرف ، وهو يقصد بلاد الافرنج بالسواحل ليأخذ بحجزتهم عن امداد إخوانهم بدمياط عن أبيه الكامل بمصر ، فبادر لؤلؤ الى عسكر الاشرف الذين بنصيبين واستدعاهم فجا وا الى الموصل منتصف سنة عشر وستمائة ، وعليهم ايبك مولى الاشرف فاستقلهم فؤلؤ ورآهم مثل عسكره الذين بالشام ودونهم .

وألح ايبك على عبور دجلة الى إربل فنعه اياماً فلما أصر عبر لؤلؤ معه ، ونزلوا على فرسخين من الموصل شرقي دجلة وجمع مظفر الدين زنكي وعبروا (۱) الزاب وتقدم اليهم ايبك في عسكره وأصحاب لؤلؤ وسار منتصف الليل من رجب ، وأشار عليه لؤلؤ بانتظار الصباح فلم يفعل ولقيهم بالليل ، وحمل ايبك على زنكي في الميسرة فهزمه ، وانهزمت ميسرة لؤلؤ فبقي في نفر قليل فتقدم اليه مظفر الدين فهزمه ، وعبر دجلة الى الموصل ، وظهر مظهر الدين على تبرير

<sup>(</sup>١) كـذا بياض بـالأصل، وفي الكـامل ج ٩ ص ٣٢٣: فلما سمـع مظفـر الدين ذلـك جمع عسكره وسار إليهم، ومعه زنكي فعبر الزاب، وسبق خبره فسمع بدر الدين فعبي أصحابه.

ثلاثاً . لؤلؤاً يريد تبييته فأجفل راجعاً ، وترددت الرسل بينها فاصطلحا على أن يبقى لكل ما بيده ، والله أعلم

# وفاة صاحب سنجار ووإلية ابنه ثم مقتله ووالية أخيه

ثم توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود بن الاتابك زنكي صاحب سنجار في ثامن صفر سنة ست عشرة وستمائة ، وكان حسن السيرة مسلماً الى نوابه ، وملك بعده ابنه عماد الدين شاهين شاه ، واشتمل الناس عليه شهوراً ، ثم سار الى تل اعفر فاغتاله أخوه عمر ، دخل اليه في جاعة فقتلوه وملك بعده ، وبقي مدة الى أن تسلم الاشرف بن العادل مدينة سنجار في جادي سنة سبع عشر وستمائة ، والله أعلم .

# استيلاً. عماد الدين على قاعة كواشي ولؤلؤ على تل أعفر والإشرف على سنجار

كانت كواشي من أحسن قلاع الموصل وآمنعه وأعلاه ، ولما وأى الجند الذين بها بعد أهل العادية واستبدادهم بأنفسهم طمعوا في مثل ذلك ، وأخرجوا نواب لؤلؤ عنهم وتمسكوا باظهار الطاعة على البعد خوفاً على رهائنهم بالموصل ، ثم استدعوا عماد الدين زنكي وسلموا له القلعة ، وأقام عندهم وبعث لؤلؤ الى مظفر الدين يذكره العهود التي لم يجز ثلها بعد ، فأعرض وأرسل الى الاشرف بحلب يستنجده فسار وعبر الفرات الى حران ، وكان مظفر الدين صاحب

اربل يراسل الملوك بالاطراف ويغريهم بالاشرف ويخو فهم غائلته . ولما كان بين كيكاوس بن كنخسرو صاحب الروم من الفتنة ما نذكره في أخباره ، وسار كيكاوس الى حلب دعا مظفر الدين الملوك بناحيته الى وفاق كيكاوس مثل صاحب كيفا وآمد وصاحب ماددين فأطاعوه وخطبوا له في أعمالهم .

ومات كيكاوس وفي نفس الاشرف منه ومن مظفر الدين ما في نفسه . ولما سار الاشرف الى حران لمظاهرة لؤنؤ وارسل مظفر الدين جماعة من أمراثه مثل أحمد بن علي المشطوب وعزالدين محمد بن بدر الحيدي وغير فما ، واستالهم فف ارقوا الأشرف ونازلوا دبيس تحت ماردين ليجتمعوا مع ملوك الاطراف لمدافعة الاشرف واستال الاشرف صاحب آمد وأعطاه مدينة حالى وجبل حودي ، ووعده بدارا اذا ملكها فأجاب وفارقهم اليه ، واضطر آخرون منهم الى طاعته فانحل أمرهم ، وانفرد ابن المشطوب بمشاقة الاشرف فقصد ادب ومر بنصيبين فقاتله شيخ بها فانهزم الى سنجار فأسره صاحبها ، وأطلقه فجمع المفسدين ، وقصد البقعا من أعمال الموصل فاكتسح نواحيها وعاد ،

ثم سار من سنجار ثانية الى الموصل ، وأرصد له لؤلؤ عسكراً فاعترضوه فهزمه . واجتاز بتل أعفر من أعال سنجار فأقاموا عليها وبعثوا الى لو لو فسار وحاصرها وملكها في ربيع سنة سبع عشرة

وستهائه ، وأسر ابن المشطوب وجا ، به الى الموصل . ثم بعث به الى الاشرف فحبسه بحران سنين ، وهلك في عبسه . ولما أطاع صاحب آمد الاشرف رحل من حران الى ماردين ، ونزل دبيس وحاصر ماردين ، ومعه صاحب آمد . وترددت الرسل بينه وبين صاحب ماردين على أن يرد عليه رأس العين . وكان الأشرف قد أقطعها له على أن يحمل اليه ثلاثين الف دينار ، وأن يعطي لصاحب آمد الورزني بلد () وانعقد الصلح بينها ، وارتحل الاشرف من دبيس الى نصيبين يريد الموصل ، فلقيه رسل صاحب سنجار يطلب من يتسلمها منه على أن يعوضه الأشرف منها بالرقعة عما أدر كه من الخوف عند استيلا ، لو لو على تل أعفر ونفرة أهل دولته عنه لقتله أخاه كما ذكرناه ، فأجابه الاشرف ورحل عنها باهله وعشيرته وانقراض امر بني زنكي منها بعد اربع ورحل عنها باهله وعشيرته وانقراض امر بني زنكي منها بعد اربع وتسعين سنة ، والبقاء الله وحده

#### صلح الأشرف مع مظفر اليحين

ولما ملك الاشرف سنجار سار الى الموصل ، ووافاه بها رسل الخليفة الناصر ومظفر الدين صاحب اربل في الصلح ، ورد القلاع المأخوذة من ايالة الموصل على صاحبها لو لو ما عدا العمادية فتبقى بيد زنكي ، وتردد الحديث في ذلك شهرين ، ولم يتم فرحل الأشرف بقصد

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وأخطاء في الأسهاء، وفي الكامل ج ٩ ص ٣٢٣: وياخذ منه صاحب آمد الموزر من بلد شختان، فلها تم الصلح سار الأشرف من دنيسر إلى نصيبين يريد الموصل.

إربل حتى قارب نهر الزاب .وكان العسكر قد ضجروا سو ، صاحب آمد مع مظفر الدين فأشار باجابته الى ما سأل ، ووافق على ذلك . أصحاب الاشرف فانعقد الصلح ، وساق زنكي الى الاشرف رهينة ، على ذلك ، وسلمت قلعة العقر وشوش لنو "اب الاشرف وهما لزنكي رهنا أيضا ، وعاد الاشرف الى سنجار في رمضان سنة سبع عشرة ، وبعثوا الى القلاع فلم يسلمها حندها وامتنعوا بها ، واستجار عمادالدين زنكي بشهاب ابن العادل فاستعطف له أخاه الاشرف فأطلقه ، ورد عليه قلعتي العقروشوش ، وصرف نو "ابه عنهما ، وسمع لو لو الاشرف عيل الى قلعة تل اعفر ، وانها لم تزل لسنجار قديما فبعث اليه بتسليمها ، والله تعالى أعلم

# رجوع قراع المُكارِبة والزوزان الى طاعة صلحب الموصل

لما رأى زنكي أنه ملك قلاع الهكارية والزوزان وساوة علم يروا عنده ما ظنوه من حسن السيرة كما يفعله لو لو ، وطلبوه في الاقطاع فأجابهم ، واستأذن الاشرف فلم يأذن له ، وجاء زنكي من عند الأشرف فحاصر العادية ، ولم يبلغ منها غرضاً فأعادوا مراسلة لو لو فاستأذن الأشرف ، وأعطاه قلعة جديدة ونصيبين وولاية مابين النهرين وأذن له في تملك القلاع ، وأرسل نو "به اليها ، ووفى لهم بما عاهدهم عليه ، وتبعهم بقية القلاع من أعمال الموصل فدخلوا كلهم في طاعة لو لو وانتظم له ملكها ، والله تعالى أعلم

#### استيلاً، صاحب الموصل على قاعة سوس

كانت قلعة سوس وقلعة العقر متجاورتين على اثني عشر فرسخا من الموصل ، وكانتا لعاد الدين زنكي بن نور الدين أرسلان شاه بوصية أبيه كما مر . وملك معها قلاع المكارية والزوزان ، ورجعت الى الموصل وسار هو سنة تسعة عشر الى ازبك بن البهلوان صاحب أذر بيجان من بقية السلنجوقية فسار معه ، وأقطع له الاقطاعات وأقام عنده فسار لولو من الموصل الى قلعة سوس فحاصرها وضيق عليها ، وامتنعت عليه فجمر العساكر لحصارها وعاد الى الموصل . عليها ، وامتنعت عليه فجمر العساكر لحسارها وعاد الى الموصل . لوكو ونزلوا له عنها على شروط اشترطوها وقبلها ، وبعث نواب عليها ، والله تعالى أعلم

## حصأر مظفر الحين الموصل

كان الاشرف بن العادل بن أيوب قد استولى على الموصل، ودخل لو لو في طاعته واستولى على خلاط وسائر ارمينية، وأقطعها أخاه شهاب الدين غازي، ثم جعله ولي عهده في سائر أعماله. ثم نشأت الفتنة بينها فاستظهر غازي بأخيه المعظم صاحب دمشتى وبمظهر الدين كو كبري وتداعوا لحصار الموصل فجمع أخوها الكامل عساكره،

وسار الى خلاط فحاصرها بعد ان بعث الى المعظم صاحب دمشق وتهدده فأقصر عن مظاهرة أخيه ، واستنجد غازي مظفر الدين كو كبري صاحب اربل فسار الى الموصل وحاصرها ليأخذ بحجزة الأشرف عن خلاط ، ونهض المعظم صاحب دمشق لانجاد أخيه غازي وكان لؤلؤ صاحب الموصل قد استعد للحصار فأقام عليها مظفر الدين عشراً . ثم رحل منتصف احدى وعشرين لامتناعها عليه ، ولقيه الخبر بأن الاشرف قد ملك خلاط من يد أخيه فندم على ما كان منه .

## انتقاض أهل العمادية على لؤلؤ ثم استيالؤه عليها

قد تقدم لنا انتقاض أهل قلعة العادية من أعمال الموصل سنة خمس عشرة ، ورجوعه الى عماد الدين زنكي ، ثم عودهم الى طاعة لؤلؤ فأقاموا على ذلك مدة . ثم عادوا الى ديدنهم من التمريض في الطاعة وتجنوا على لؤ لؤ بعزل نوابه فعزلهم مر ة بعد أخرى . ثم استبد بها أولاد خواجا ابراهيم وأخوه فيمن تبعهم ، وأخرجوا من خالفهم وأظهروا العصيان على لؤلؤ فسار اليهم سنة اثنتين وعشرين ، وحاصرهم وقطع الميرة عنهم ، وبعث عسكراً الى قلعة هزوران وقد كانوا اتبعوا اهل العادية في العصيان فعاصرهم حتى استأمنوا وملكها . ثم جهز العساكر الى العادية مع نائبه أمين الدين ، وعاد الى الموصل واستمر الحسار الى ذي القعدة من السنة . ثم راسلوا أمين الدين في الصلح على مال وأقطاع وعوض عن القلعة ، وأجاب لؤلؤ الى ذلك ، وكان أمين الدين الدين الدين المين الدين ال

قد وليها قبل ذلك فكان له فيها بطانة مستمدون على عهده ومكاتبته وسخط كثير من أهل البلد فعل أولاد خواجا ابراهيم واستثنارهم بالصلح دونهم فوجد أولئك البطانة سبيلا الى التسلط عليهم ودسوا لأمين الدين أن يبيت البلد ويصالحها فصالحهم فوثبوا بأولاد خواجا ونادوا بشعار لؤلؤ فصعد العسكر القلعة وملكها أمين الدين وبعث بالخبر الى لؤلؤ قبل أن ينعقد اليمين مع وقد أولاد خواجا ، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق ،

# مسير مظفر الدين صاحب أربل الى أعمال الموصل وعوده منها

كان جلال الدين شكري بن خوارزم شاه قد غلبه التتر أو ل خروجهم سنه سبع عشرة وستائة على خوارزم وخراسان وغزنه ، وفر أمامهم الى الهند، ثم رجع عنها سنة اثنتين وعشرين، واستولى على العراق، ثم على اذربيجان وجاور الاشرف بن العادل في ولايته بخلاط والجزيرة، وحدثت بينها الفتنة ، وراسله اعيان الاشرف في الاغرا، به مثل : مظفر الدين صاحب اربل ، ومسعود صاحب آمد وأخيه المعظم صاحب دمشق ، واتفقوا على ذلك ، وسار جلال الدين الى خلاط وسار مظفر الدين الى الموصل ، وانتهى الى الزاب ينتظر المنبر عن جلال الدين ، وسار المعظم صاحب دمشق الى حص وحاة ، الخبر عن جلال الدين ، وسار المعظم صاحب دمشق الى حص وحاة ،

دبيس فاكتسح أعمال ماردين . وكان جلال الدين قد بلغه انتقاض نائبه بيكرمان فاغذالسير اليه ، وترك خلاط بعد ان عاث في أعمالها ، وفت ذلك في أعضاد الآخرين ، وعظمت سطوة الاشرف بهم . وبعث اليه أخوه المعظم وقد نازل حمص وحماة يتوعده بمحاصرتها ومحاصرة مظفر الدين الموصل ، فرجع إلى ماردين ، ورجع الاخران عن حمص وحماة والموصل و لحق كل ببلده ، والله تعالى أعلم .

# مسير التتر في بلاد الموصل وأربل

ولما أوقع بجلال الدين خوارزم شاه على آمد سنة ثمان وعشرين وقتلوه ، ولم يبتى لهم مدافع من الملوك ولا مانع انساحوا في البلاد طولاً وعرضاً ، ودخلوا ديار بكر ، واكتسحوا سواد آمد وارزن وميافارقين وحاصروا (۱) وملكوها بالامان . ثم استباحوها وساروا الى ماردين فعاثوا في نواحيها . ثم دخلوا الجزيرة واكتسحوا اعمال نصيبين . ثم مروا الى سنجار فنهبوها ، ودخلوا الخابور واستباحوه وسارت طائفة منهم الى الموصل فاستباحوا أعمالها ، ثم أعمال اربل وأفحشوا فيها . وبرز مظفر الدين في عساكره ، واستمد عساكر الموصل فبعث بها لو لو اليه ثم عاد التتر عنهم الى ادربيجان فعاد كل الموسل فبعث بها لو لو اليه ثم عاد التتر عنهم الى ادربيجان فعاد كل

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصل، ولم نعـثر بالمصـادر التي بين أيـدينا عـلى اسم المكان الـذي حاصروه وملكوه .

# وفاة مظفر الدين صاحب أربل وعودها الى النايفة

ثم توفي مظفر الذين كوكبري بن زين الدين كجك صاحب ادبل سنة تسع وعشرين لاربع وأربعين سنة من ولايته عليها ؟ أيام صلاح الدين بعد أخيه يوسف ؟ ولم يكن له ولد فأوصى بادبل للخليفة المستنصر فبعث اليها نوابه ؟ واستولى عليها وصادت من أعماله والله تعالى أعلم

## بقية أخبار لؤلؤ صاحب الموصل

كان عسكر خوارزم شاه بعد مهلكه سنة ثمان وعشرين على آمد لحقوا بصاحب الروم كيقباد فاستنجدهم وهلك سنة أربع وثلاثين وستماثة ، وولي ابنه كنخسرو فقبض على أميرهم ومر" الباقون وانتبذوا بأطراف البلاد ، وكان الصالح نجم الدين أيوب في حران ، وكيفا وآمد ناثباً عن أبيه الملك العادل ، فرأى المصلحة في استضافتهم اليه فاستمالهم ، وأستخدمهم بعد ان اذن أبوه له في ذلك ، فلما مات أبوه سنة خس انتقضوا ولحقوا بالموصل ، واشتمل عليهم لولو وسار معهم فحاصر الصالح بسنجار الى الخوارزمية واستمالهم فرجعوا الى طاعته ، على أن يعطيهم حر"ان والرها ينزلون بها فاعطاهما إياهم وملكوها ، ثم ملكوا نصيبين من أعمال لولو ، وبنو أيوب يومئذ

متفرقون على كراسي الشام ، وبينهم من الانفة والفرقة ما نتلو عليك قصصه في دولتهم ، ثم استقر ملك سنجار للجواد يونس منهم ، وهو ابن مودود بن العادل أخذها من الصالح نجم الدين أيوب عوضاً عن دمشق ، واستولى لو لو على سنجار من يده سنة سبع وثلاثين. ثم حدثت بين صاحب حلب وبين الخوارزمية فتنة ولجأوا يومئذ لصفيتهم خاتون بنت العادل فبعثت العساكر اليهم مع المعظم بوران شاه بن صلاح الدين فهزموا عساكره ، وأسروا ابن أخيه الأفضل ؛ ودخلوا حلب واستباحوها ، ثم فتحوا منبج وعاثوا فيها ، وقطموا الفرات من الرقة وهم يذهبون ، وتبعهم عسكر دمشق وحمص فهزموهم وأثخنوا فيهم ، ولحقوا ببلدهم حران فسارت اليهم عساكر حلب ، واستولوا على حران ، ولحق الخوارزمية بغانة وبادر لؤلؤ صاحب الموصل الى نصيبين فلكها من أيديهم ،

ثم توفيت صفية بنت العادل سنة أربعين في حلب ، وكانت ولايتها بعد وفاة أبيها العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين فولي بعدها ابنه الناصر يوسف ابن العزيز في كفالة مولاه حيال الخاتوني . فلما كانت سنة ثمان وأربعين ، وستهائة وقع بين عسكره وبين بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل حرب انهزم فيها لؤلؤ ، وملك الناصر نصيبين وقرقيسيا ولحق لؤاؤ بحلب . ثم زحف هلاكو ملك التتر

الى بغداد سنة (1) وملكها ، وقتل الخليفة المستعصم واستلحم العلية من بغداد كما مر في أخبار الخلفاء ، ويأتي في أخبار التتر ، وتخطى منها الى اذربيجان فبادر لؤلؤ ووصل اليه باذربيجان وآتاه طاعته وعاد الى الموصل ، والله تعالى يؤيد بنصره من يشا، من عباده

#### وفاة صلب الموصل ووازية أبنه الصالح

ثم توفي بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل سنة سبع و خمسين وستهائة وكان يلقب الملك الرحيم وملك بعده على الموصل ابنه الصالح اسمعيل وعلى سنجار ابنه المظفر علاء الدين على وعلى جزيرة ابن عمر ابنه المجاهد اسحق و أبقاهم هلاكو عليها مدة و ثم أخذها منهم ولحقوا بمصر فنزلوا على الملك الظاهر بيبرس كما نذكر في أخباره وسار هلاكو إلى الشام فلكها وانقرضت دولة الأتابك زنكي وبنيه ومواليه من الشام و الجزيرة أجمع كأن لم تكن والله وادث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله تعالى وحده والله تعالى أعلم

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وقد ذكر أبـو الفداء في أخبـار البشر هذا الحـدث في العشرين من المحرم سنة ست وخسين وستهائة .

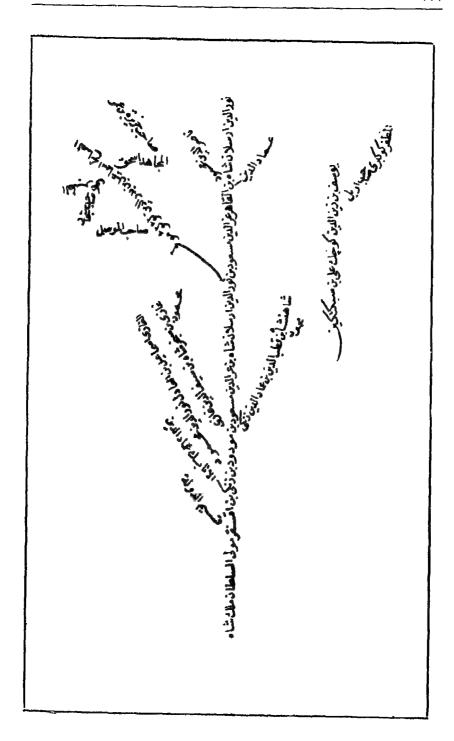

# رُولَهُ بَنِيُ يُوسِف

# الخبر عن دولة بني أيوب القائمين بالدولة العباسية وما كان لمم من الماك بمصر والشام واليمن والمغرب وأولية ذلك ومصايره

هذه الدولة من فروع دولة بني زنكي كما تراه ، وجدهم هو أيوب بن شادي بن مروان بن علي بن عشرة بن الحسن بن علي بن أحمد ابن علي عبد العزيز بن هذه بة بن الحصدين بن الحرث بن سنان بن عر مرة بن عوف الحمديري الدوسي: هكذا نسبه بعض المؤرخين لدولتهم قال ابن الاثير: انهم من الاكراد الروادية ، وقال ابن خلكان: شادي أبوهم من أعيان درين ، وكان صاحبه بها بهروز فأصابه خصي من أبوهم من أعيان درين ، وكان صاحبه بها بهروز فأصابه خصي من عض امرائه وقر حياء من المثلة ، فاحق بدولة السلطان مسعود بن محمد بن ملك الشاه ، وتعلق بخدمة داية بنيه حتى اذا هلك الداية أقامه السلطان لبنيه مقامه فظهرت كفايته ، وعلا في الدولة محله فبعث عن شادي بن مروان صاحبه لما بينها من الالفة وأكيد الصحبة فقدم عليه،

ثم ولي السلطان بهروز شيحنية بغداد فسار اليها ، واستصحب شادي معه ، ثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فولّي عليها شادي فهلك وهو وال عليها ، وولّى بهروز مكانه ابنه نجم الدين أيوب وهو اكبر من أسد الدين شيركوه ، فلم يزل والياً عليها ، ولما زحف عاد إلدين

زنكي صاحب الموصل لمظاهرة مسعود على الخليفة المسترشد سنة عشرين وخمسائة ، وانهزم الاتابك وانكفأ راجعاً الى الموصل ، ومر بتكريت قام نجم الدين بعلوفته وازواده ، وعقد له الجسور على دجلة ، وسهل له عبورها . ثم ان شيركوه أصاب دماً في تكريت ولم يفده منه أخوه أيوب فعزله بهروز ، وأخرجها من تكريت فلحقا بعاد الدين بالموصل فأحسن اليها واقطعها .

ثم ملك بعلبك سنة اثنتين وثلاثين جعله نائباً بها ، ولم يزل بها أيوب . ولما مات عماد الدين زنكي سنة احدى وأربعين زحف صاحب دمشق فخر الدين طغر كين الى بعلبك وحاصرها ، واستنزل أيوب منها على ما شرط لنفسه من الاقطاع ، وأقام معه بدمشق . وبق شير كوه مع نور الدين محمود بن زنكي ، وأقطعه حمص والرحبة لاستطلاعه وكفايته ، وجعله مقدم عساكره . ولما صرف نظره الى الاستيلا على دمشق ، واعتزم على مداخلة اهلها ، وكان ذلك على يد شير كوه وبكاتبته لأخيه أيوب ، وهو بدمشق فتم ذلك على أيديها وبمحاولتها ، وملكها سنة تسع وأربعين وخسمائة . وكانت دولة العلويين بمصر قد أخلقت جداتها ، وذهب استفحالها واستبد وزراؤها غلى خلفائها . فلم أخلقت جداتها ، وذهب استفحالها واستبد وزراؤها غلى خلفائها . فلم أخلقت من الهرم والوهن ، فالوا عليهم وانتزعوا البلاد من أيديهم ، وكانوا يردون عليهم كرسي خلافتهم بالقاهرة ، ووضعوا عليهم الجزية وكانوا يردون عليهم كرسي خلافتهم بالقاهرة ، ووضعوا عليهم الجزية

وهم يتجرعون المصاب من ذلك ويتحملونه مع بقاء أمرهم . كاد الاتابك زنكي وقومه السلجوقية من قبله أن يمحوا دعوتهم ويذهبو ابدولتهم. واقاموا من ذلك على مضض وقلق وجاء الله بدعوة العاضد آخرهم.

وتغلب عليه بعد الصالح بن رزيك شاور السعدي ، وقتل رزيك ابن صالح سنة ثمان و خسين ، واستبد على العاضد . ثم نازعه الضغام لتسعة اشهر من ولايته وغلبه واخرجه من القاهرة فلحق بالشام ، ولحق بنور الدين صريخاً سنة تسع و خسين ، وشرط له على نفسه ثلث الجباية بأعمال مصر ، على ان يبعث معه عسكراً يقيمون بها فأجابه الحباية بأعمال مصر ، على ان يبعث معه عسكراً يقيمون بها فأجابه ورد شاور الى رتبته وآل امرهم الى يحو الدولة العلوية ، وانتظام مصر واعمالها في ملكة ابن ايوب بدعوة نور الدين محود بن زنكي ، ويخطب للحلفاء العباسيين لما هلك نورالدين محود واستبد صلاح الدين بأمره في مصر ، ثم غلب على بني نور الدين محود ، وملك الشام من ايديهم و كثر عيث ابن عهم مودود واستفحل ملكه ، وعظمت دولة بنيه من بعده الى ان انقرضوا والبقاء الله وحده .

## مسير أسد الدين شيركوه الى مصر واعادة شاور الى وزارته

لما اعتزم نور الدين مجمود صاحب الشام على صريــخ شاور ، وارسال العساكر معه واختار لذلك أسد الدين شيركوه بن شادي ،

وكان من أكبر أمرائه فاستدعاه من حمص وكان أميرا عليها وهي أقطاعه ، وجع له المساكر وأزاح علهم ، وفصل بهم شيركوه من دمشق في جادى سنة تسع وخمسين ، وسار نورالدين بالمساكر الى بلاد الافرنج ليأخذ بحجزتهم عن اعتراضه أو صده ، لماكان بينهم وبين صاحب مصر من الإلفة والتظاهر ، ولما وصل أسد الدين بليس لقيه هنالك ناصر الدين أخو الضرغام وقاتله فانهزم ، وعاد الى القاهرة مهزوماً ، وخرج الضرغام منسلخ جادى الاخيرة فقتل عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها ، وقتل أخوه ، وأعاد شاور الى وزارته وقمكن فيها ، وصرف أسد الدين الى بلده وأعرض عماكان بينها فطالبه أسد الدين بالوفاه ، فلم يجب اليه فتغلب أسد الدين على بليس والبلاد الشرقية ، وبعث شاور الى الافرنج يستنجدهم ، ويعدهم فبادروا الى اجابته ، وسار بهم ملكهم مرى لخوفهمأن يملك أسدالدين مصر ، واستعانوا بجمع من الافرنج جا والزيارة القدس ،

وسار نور الدين اليهم ليشغلهم فلم يثنهم ذلك وطمعوا لعزمهم ورزأ أسدالدين الي بلبيس ، واجتمعت العساكر المصرية والافرنج عليه ، وحاصروه ثلاثة أشهر وهو يغاديهم القتال ويراوحهم ، وامتنع عليهم ، وقصاراهم منع الاخبار عنه ، واستنفر نور الدين ملوك الجزيرة وديار بكر وقصر حارم ، وسار الافرنج لمدافعته فهزمهم وأثخن فيهم .

وأسر صاحب انطاكية وطرابلس وفتح حارم قريباً من حلب، ثم سار الى بانياس قريباً من دمشق ففتها كما مر في أخبار نور الدين وبلغ الخبر بذلك الى الافرنج وهم محاصرون أسد الدين في بلبيس ففت في عزائهم، وطووا الخبر عنه وراسلوه في الصلح على أن يعود الى الشام فصالحهم ، وعاد الى الشام في ذي الحجية من السنة ، والله تعالى أعلم

## مسير أسد الدين ثانيا الى مصر وملكه الإسكندرية ثم صلعه عليمًا وعوده

ولما رجع أسد الدين الى الشام لم يزل في نفسه ما كان من غدر شاور ، وبقي يشحن لغزوهم الى سنة اثنتين وستين فجمع العساكر وبعث معه فور الدين جماعة من الامراء ، وأكثف له العسكر خوفاً على حامية الاسلام ، وسار أسد الدين الى مصر ، وانتهى الى اطفيح وعبر منها الى العدوة الغربية ، ونزل الجيزة وأقام نحواً من خسين يوماً . وبعث شاور الى الافرنج يستمدهم على العادة ، وعلى ما لهم من التخوف من استفحال ملك نور الدين وشير كوه فسارعوا الى مصر ، وعبروا مع عساكرها الى الجيزة ، وقد أرتحل عنها أسدالدين الى الصعيد ، وانتهى منها الى المأرة وأتبعوه وأدر كوه بها منتصف الى الصعيد ، وانتهى منها الى المأرة واتبعوه وأدر كوه بها منتصف اثنتين وستين

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٩٥: وكان أسد الـدين وعساكـره قد ســاروا إلى الصعيد فبلغ مكاناً يعرف بالبايين.

ولما رأى كثرة عددهم واستعدادهم مع تخاذل اصحابه فاستشارهم فاشار بعضهم بعبور النيل الى العدوة الشرقية والعود الى الشام وابى زعماؤهم إلا الاستاتة سيما مع خشية العتب من نور الدين ، وتقدم صلاح الدين بذلك ؛ وأدر كهم القوم على تعبية وجعل صلاح الدين في القلب ، واوصاه ان يندفع امامهم ، ووقف هو في الميمنة مع من وثتى باستاتته، وحمل القوم على صلاح الدين فسار بين ايديهم على تعبيته وخالفهم اسد الدين الى مخلفهم فوضع السيف فيهم واثخن قتلا واسراً، ورجعوا عن صلاح الدين يظنون انهم ساروا منهزمين فوجدوا اسد ورجعوا عن صلاح الدين يظنون انهم ساروا منهزمين فوجدوا اسد

وسار أسد الدين الى الاسكندرية فتلقاه أهلها بالطاعة ، واستخلف بها صلاح الدين ابن أخيه ، وعاد الى الصعيد فاستولى عليه وفرق العال على جباية أمواله ، ووصلت عساكر مصر والافرنج الى القاهرة ، وازاحوا عللهم وساروا الى الاسكندرية فحاصروا بها صلاح الدين ، وجهده الحصار ، وسار أسد الدين من الصعيد لامداده ، وقد انتقض عليه طائفة من التركان من عسكره ، وبينا هو في ذلك جاءته رسل القوم في الصلح على أن يرد عليهم الاسكندرية ، ويعطوه خمسين ألف دينار سوى ما جباه من أموال الصعيد فأجابهم الى ذلك ، على أن يرجع الافرنج الى بلادهم ، ولا يملكوا من البلاد قرية فانعقد ذلك ، بينهم منتصف شو الى .

وعاد أسد الدين وأصحابه الى الشام منتصف ذي القعدة . ثم شرط الافرنج على شاور ان ينزلوا بالقاهرة شحنة ، وتكون أبوابها بأيديهم ليتمكنوا من مدافعة نور الدين ، فضربوا عليه مائة ألف دينار في كل سنة جزية فقبل ذلك ، وعاد الافرنج الى بلادهم بسواحل الشام وتركوا بمصر جماعة من زعمانهم ، وبعث الكامل أبا شجاع شاور الى نور الدين بطاعته ، وأن يبث بمصر دعوته ، وقرر على نفسه ما لا يجمل كل سنة الى نور الدين فأجابه الى ذلك وبتي شيعة له بمصر ، والله تعالى أعلى أعلى أعلى .

## استيلاً. أمد الدين عاس مصر همقتل شاور

ولما ضرب الافرنج الجزية على القاهرة ومصر ، وأنزلوا بها الشحنة وملكوا أبوابها تمكنوا من البلاد ، وأقاموا فيها جماعة من زعمائهم فتحكموا واطلعوا على عورات الدولة ، فطمعوا فيها ورا خلك من الاستيلا، وراسلوا بذلك ملكهم بالشام ، واسمه مرى ، ولم يكن ظهر بالشام من الافرنج مثله فاستدعوه لذلك وأغروه فيلم يجبهم ، واستحثه أصحابه لملكها ، وما ذالوا يفتلون له في الذروة والغارب ، ويوهمونه القوة بتملكها على نور الدين ، ويريهم هو أن ذلك يؤل الى خروج اصحابها عنها لنور الدين فبق بها الى ان غلبو اعليه ، فرجع الى رأيهم ، وتجهز وبلغ الحبر نور الدين فجمع عساكره ، واستنفر من في رأيهم ، وتجهز وبلغ الحبر نور الدين فجمع عساكره ، واستنفر من في

ثغوره . وسار الافرنج الى مصر مفتتح اربع وستين فلكوا بلبيس عنوة في صفر واستباحوها وكاتبهم جماعة من أعدا شاور فآنسوا مكاتبتهم ، وساروا الى مصر ونازلوا القاهرة .

وأمر شاور باحراق مدينة مصر لينتقل أهلها الى القاهرة فيصبط الحصار فانتقلوا وأخذهم الحريق، وامتدت الأيدي وانتهبت أموالهم واتصل الحريق فيها شهرين، وبعث العاضد الى نور الدين يستغيث به فأجاب وأخذ في تجهيز العساكر فاشتد الحصار على القاهرة، وضاق الامر بشاور فبعث الى ملك الافرنج يذكره بقديمه، وان هواه معه دون العاضد ونور الدين، ويسأل في الصلح على المال لنفور المسلمين مما سوى ذلك فأجابه ملك الافرنج على ألف ألف دينار لما رأى من امتناع القاهره، وبعث اليهم شاور بماثة الف منها، وسألمم في الافراج فارتحلوا،

وشرع في جمع المال فعجز الناس عنه ورسل العاضد خلال ذلك تردد الى نور الدين في أن يكون أسد الدين وعساكره حامية عنده وعطاؤهم عليه ، وثلث الجباية خالصة لنور الدين فاستدعى نور الدين أسد الدين من حمص وأعطاه مائتي ألف دينار ، وجهزه بما يجتاجه من الثياب والدواب والاسلحة ، وحكمه في العساكر والخزائن ونقل العسكر عشرين ديناراً لكل فارس ، وبعث معه من أمرائه مولاه عزالدين خردك ، وعز الدين قليج ، وشرف الدين مرعش وعز الدولة

الباروقي وقطب الذين نيال بن حسان المنبجي ، وأمد صلاح الدين. يوسف بن أيوب مع عمه أسد الدين فتعلّل عليه ، واعتزم عليه فأجاب ، وسار أسد الدين منتصف ربيع ، فلما قارب مصر رجع الافرنج الى بلادهم فسر بذلك نور الدين ، وأقام عليه البشائر في الشام ،

ووصل أسد الدين القاهرة و دخلها منتصف جادى الاخيرة و نزل بظاهرها ، ولقي العاضد وخلع عليه وأجرى عليه وعلى عساكره الجرايات والاتاوات . وأقام أسد الدين ينتظر شرطهم ، وشاور يماطله ويعلله بالمواعيد . ثم فاوض أصحابه في القبيض على أسد الدين واستخدام جنده فنعه ابنه الكامل من ذلك فأقصر . ثم أشرف أصحاب أسد الدين على اليأس من شاور ، وتفاوض أمراؤه في ذلك فاتفق صلاح الدين ابن أخيه وعز الدين خردل على قتل شاور وأسد الدين ينهاهم ، وغدا شاور يوماً على أسد الدين في خيامه فألفاه قد ركب لزيارة تربة الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ، فتلقاه صلاح الدين وخردك ، وركبوا معه لقصد أسد الدين فقبضوا عليه في طريقهم ، وطيروا بالخبر الى أسد الدين ، وبعث العاضد لوقته في طريقهم ، وطيروا بالخبر الى أسد الدين ، وبعث العاضد لوقته يحرضهم على قتله فبعثوا اليه برأسه ، وامي العاضد بنهب دوره فنهما العامة .

وجاء أسد الدين القصر العاصد فخلع عليه الوزارة ؟ ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش ، وخرج له من القصر منشور من انشاء القاضي

الفاضل البيساني ، وعليه مكتوب بخط الخليفة ما نصه : هذا عهد لا عهد لوزير بمثله ، فتقلد ما رآك الله وأمير المو منين أهلاً لجله ، وعليك الحجة من الله فيها أوضح لك من مراشد سبله ، فخذ كتاب أمير المو منين بقوة ، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك الى بنوة النبوة ، واتخذ أمير المو منين للفوز سبيلاً ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا

ثم ركب أسد الدين الى دار الوزارة التي كان فيها شاور ؟ وجلس مجلس الامر والنهي وولى على الاعمال، وأقطع البلاد للعساكر، وأمن أهل مصر بالرجوع الى بلادهم ورميها وعمارتها، وكاتب ورالدين بالواقع مفصلاً وانتصب للامور، ثم دخل للماضد، وخطب الاستاذ جوهر الخصي عنه وهو يومنذ أكبر الاساتيذ فقال: يقول لك مولانا نوثر مقامك عندنا من أول قدومك، وأنت تعلم الواقع من ذلك، وقد تيقنا أن الله عز وجل ادخرك لنا نصرة على أعدائنا فحلف له اسد الدين على النصيحة واظهار الدولة، فقال الاستاذ عن العاضد الامر بيدك هذا وأكثر، ثم جددت الخلع واستخلص أسد الدين الجليس عبد القوي، وكان قاضي القضاة وداعي الدعاة واستحسنه واختصه، وامي الكامل بن شاور فدخل القصر مع اخوته معتصمين به، وكان آخر العهد به وأسف أسد الدين عليه لما كان منه في رد أبيه، وذهب كل عاكسب، والله تعالى اعلم

## وفاة أسد الدين ووازية ابن اخيه صالح الدين

ثم توفى اسد الدين شير كوء آخر جمادى الاخيرة من سنة أربع وستين لشهرين من وزارته . ولما احتضر أوصى احد حواشيه بها. الدين قراقوش فقال له: « الحمد لله الذي بلغنا من هذه الديار ما اردنا ، وصار أهلها راضين عنا فلا تفارقوا سور القاهرة ، ولا تفرّطوا في الاسطول » ولما توفي تشوّف الامراء الـذين معه الى رتبة الوزارة مكانه مثل عز الدولة الباروقي ، وشرف الدين المشطوب المكاري ، وقطب الدين نيال بن حسّان المنبجي وشهاب الدين الحارمي، وهو خال صلاح الدين ، وجمع كل لمغالبـــة صاحبه . وكان أهل القصر وخو اص الدولة قد تشاوروا فأشار جوهر باخلاء رتبة الوزارة ، واصطفاء ثلاثة آلاف من عسكر الغز يقودهم قراقوش٬ ويعطي لهم الشرقية اقطاعا ينزلون بها حشداً دون الافرنج٬٬۱ من يستبدُّ على الخليفة بل يقيم واسطه بينه وبين الناس على العادة . وأشار آخرون باقامة صلاح المدين مقام عمه والناس تبع له ، ومال القاضي لذلك حياء من صلاح الدين وجنوحــــأ الى صغر سنه، وأنه لا يتوهُّم فيه من الاستبداد ما يتوهم في غيره من أصحابه ، وأنهم في سعة من رأيهم مع ولايته فاستدعاه وخلع عليه ، ولقبه الملك الناصر .

واختلف عليه أصحابه فلم يطيعوه وكانعيسي المكاري شيعة له،

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة.

واستالهماليه إلا الباروقي فانه امتنع وعاد الى نورالدين بالشام وثبتت قدم صلاح الدين في مصر ، وكان نائباً عن نور الدين ونور الدين يكاتبه بالامير الاسفهسار ، ويجمعه في الخطاب مع كافة الامرا ، بالديار المصرية ، ومازال صلاح الدين يحسن المباشرة ويستميل الناس ، ويفيض العطاء حتى غلب على أفئدة الناس ، وضعف امر العاضد ، ثم أرسل يطلب اخوته وأهله من نور الدين فبعث بهم اليه من الشام ، واستقامت أموره واطردت سعادته ، والله تعالى ولى التوفيق ،

## واقعة السوحان بمصر

كان بقصر العاضد خصي حاكم على أهل القصر يدعى مؤتمن الخلافة ، فلما غص أهل الدولة بوزارة صلاح الدين داخل جاعة منهم ، وكاتب الافرنج يستدعيهم ليبرز صلاح الدين لمدافعتهم فيثوروا بمخلفه ، ثم يتبعونه وقد ناشب الافرنج فيأتون عليه ، وبعثوا الكتاب مع ذي طرين حمله في (1) نعاله فاعترضه بعض التركان واستلبه ، ورأوا النعال جديدة فاسترابوا بها فجاؤا به الى صلاح الدين فقرأ الكتاب ، ودخل على كاتبه فأخبره بحقيقة الامر فطوى ذلك ، وانتظر مؤتمن الخلافة حتى خرج الى بعض قراه متنزهاً وبعث من جا، برأسه ،

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ٩ ص ١٠٣: وسيروا الكتب مع إنسان يثقون إليه وأقاموا ينتظرون جوابه، وسار ذلك إلى العاضد إلى البئر البيضاء فلقيه إنسان تركياني فرأى معه نعلين جديدين فأخذهما منه، وارتاب به وبهما فأتى به صلاح الدين ففتقهما فرأى الكتاب فيهما فقرأه وسكت عليه.

ومنع الخصيان بالقصر عن ولاية أموره ، وقدم عليهم بها الدين قراقوش خصياً أبيض من خدمه ، وجعل البه جميع الامور بالقصر وامتعضالسودان بمصر لمؤتمن الخلافة ، واجتمعوا لحرب صلاح الدين وبلغوا خسة آلاف وناجزوا عسكره من القصر في ذي القعدة من السنة. وبعث الى محلتهم بالمنصورة من أحرقها ، على أهليهم واولادهم فلما سمعوا بذلك انهزموا وامحدهم المسيف في السكك فاستأمنوا وعبروا الى الجيزة فسار اليهم شمس الدولة الحو صلاح الدين في طائفة من العسكر فاستلحمهم وأبادهم ، والله اعلم .

#### منازلة الإفرنج دمياط وفتح ايلة

ولما استولى صلاح الدين على دولة مصر ، وقد كان الافرنج أسفوا على ما فاتهم من صد وصد عمه عن مصر ، وتوقعوا الهلاث من استطالة نور الدين عليهم بملك مصر فبعثوا الرهبان والاقسة الى بلاد القرآنية يدعونهم الى المدافعة عن بيت المقدس ، وكاتبوا الافرنب بصقلية والاندلس يستنجدونهم فنفروا واستعدوا لامدادهم ، واجتمع الذين بسواحل الشام في فاتح خس وستين وثلثائة ،وركبوا في ألف من الاساطيل ، وأرسلوا لدمياط ليملكوها ويقربوا من مصر ، وكان صلاح الدين قد ولاها شمس الخواص منكبرس فبعث البه بالخبر فجهز اليها بها الدين قراقوش ، وآمرا الغز في البر

متتابعين ، وواصل المراكب بالاسلحة والاتاوات ، وخاطب نورالدين يستمده لدمياط لانه لا يقدر على المسير اليها خشية من أهل الدولة عصر ، فبعث نور الدين اليها العساكر أرسالاً . ثم سار بنفسه وخالف الافرنج الى بلادهم بسواحل الشام فاستباحها وخربها .

وبلغهم الخبر بذلك على دمياط ، وقد امتنعت عليهم ، ووقع فيهم الموتان فأقلعوا عنها لخسين يوماً من حصادها . ورجع أهل سواحل الشام لبلادهم فوجدوها خراباً . وكان جملة ما بعثه نور الدين في المدد لصلاح الدين في شأن دمياط هذه ألف ألف دينار سوى الثياب والاسلحة وغيرها . ثم أرسل صلاح الدين الى نور الدين في منتصف السنة يستدعي منه أباه نجم الدين أيوب فجهزه اليه مع عسكر ، واجتمع معهم من التجار جماعة . وخشي عليهم نور الدين في طريقهم من الافرنج الذين بالكرك فسار الى الكرك وحاصرهم بها .

وجع الافرنج الاخرون فصمد للقائهم فخاموا عنه ، وسار في وسط بلادهم ، وسار الى عشيرا ، ووصل نجم الدين أيوب الى مصر ، وركب العاضد لتلقيه ، ثم سار صلاح الدين سنة ست وستين لغزو بلاد الافرنج ، وأغار على أعمال عسقلان والرملة ، ونهب ربط غزة ولتى ملك الافرنج فهزمه ، وعاد الى مضر ، ثم أنشأ مراكب وحملها مفصلة على الجال الى أيله فألفها وألقاها في البحر ، وحاصر أيله براً وبحراً ،

وفتحها عنوة في شهر ربيع من السنة ، واستباحها وعاد الى مصرفعزل قضاة الشيعة، وأقام قاضياً شافعياً فيها ، وولى في جميع البلاد كذلك. ثم بعث أخاء شمس الدولة توران شاء الى الصعيد فأتحار على العرب وكانوا قد عاثوا وأفسدوا فكفهم عن ذلك ، والله تعالى أعلم

# الخطب العباب تيربمضر

#### أقامة النطبة العبامية بمصر

ثم كتب نور الدين باقامة الخطبة للمستضي، العباسي ، وترك الخطبة للعاضد بمصر فاعتذر عن ذلك بميل أهل مصر للعلويين ، وفي باطن الأمر خشي من نور الدين فلم يقبل نور الدين عذره في ذلك ، ولم تسعه مخالفته ، وأحجم عن القيام بذلك ، وردعلى صلاح الدين شخص من علما، الأعاجم يعرف بالحبشاني ، ويلقب بالامير العالم فلما رآهم محجمين عن ذلك صعد المنبر يوم الجمة قبل الخطيب ودعا للمستضي، فلما كانت الجمة القابلة أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد والخطبة للمستضيء ، فتر اسلوا بذلك ثاني جمعة من الحرم من سبع وستين و خسائة

وكان المستضي، قد ولي الخلافة بعد أبيه المستنجد في ربيع من السنة قبلها . ولما خطب له عصر كان العاضد مريضاً فلم يشعروه بذلك.

وتوفي يوم عاشورا من السنة ولما خطب له على منابر مصر جلس صلاح الدين للعزا ، واستولى على قصره ووكل به بها الدين قراقوش ، وكان فيه من الذخائر ما يعز وجوده مثل حبل الياقوت الذي وزن كل حصاة منه سبعة عشر مثقالاً ، ومصاف الزمرد الذي طوله أدبعة أصابع طولاً في عرض ، ومثل طبل القولنج الذي يضربه ضارب فيعافى بذلك من دا ، القولنج ، وكسروه لما وجدوا ذلك منه فلما ذكرت لهم منفعته ندموا عليه ، ووجدوا من الكتب النفيسة ما لا يعد .

ونقل أهل العاضد الى بعبض حجر القصر ووكل بهم ، واخرج الاما، والعبيد وقسمهم بين البيع والهبة والعتق، وكان العاضد لما اشتد مرضه استدعاه فلم بجب داعيه ، وظنها خديعة فلما توفي ندم ، وكان يصفه بالكرم ولين الجانب وغلبة الخير على طبعه والانقياد، ولما وصل الخبر الى بغداد بالخطبة للمستضي، ضربت البشائر وزينت بغداد أياماً وبعثت الخلع لنور الدين وصلاح الدين مع صندل الخادم من خواص المقتفي ، فوصل الى نور الدين وبعث بخلعة صلاح الدين وخلع الخطبا، بمصر والاعلام السود ، والله تعالى أعلم

#### الوحشة بين صلاح الحين ونور الحين

قدكان تقدّم لنا ذكر هذه الوحشة في أخبار نور الدين مستوفاة،

وأن صلاح الدين غزا بلاد الافرنج سنة سبع وستين ، وحاصر حصن الشوبك على مرحلة من الكرك حتى استأمنوا اليه ، فبلغ ذلك نور الدين فاعتزم على قصد بلاد الافرنج من ناحية أخرى فارتاب صلاح الدين في أمره وفي لقاء نور الدين واظهار طاعته ، وما ينشأ عن ذلك من تحكمه فيه فأسرع العود الي مصر ، واعتذر لنور الدين بشى بلغه عن شيعة العلويين ليعتزله نور الدين ، وأخذ في الاستعداد لعزله . وبلغ ذلك صلاح الدين وأصحابه فتفاوضو ا في مدافعته ونهاهم أبوه نجم الدين ايوب وأشار بمكاتبته والتلطف له مخافة أن يبلغه غير ذلك فيقوى عزمه على العمل به ، ففعل ذلك صلاح الدين فسالمه نور الدين. وعادت المخالطة بينها كما كانت ، واتفقا على اجتماعها لحصار الكرك فسار صلاح الدين لذلك سنة ثمان وستين ، وخرج نور الدين من دمشق بعد ان تجهز. فلما انتهى الى الرقيم على مرحلتين من الكرك، وبلغ صلاح الدين خبره ارتابه ثانياً . وجاءه الخبر بمرض نجم الدين أبيه بمصر فكر ّ راجعاً . وأرسل الى نور الدين الفقيه عيسى الهكاري بما وقع من حديث المرض بأبيه ، وانه رجع من أجله فأظهر نور الدين القبول ، وعاد الى دمشق ، والله تعالى أعلم

## وفاة نجم الدين أيوب

كان نجم الدين أيوب بعد انصراف ابنه صلاح الدين الى مصر أقام بدمشق عند نور الدين ، ثم بعث عنه ابنه صلاح الدين عندما

استوثق له ملك مصر فجهزه نورالدين سنة خمس وستين في عسكره وسار لحصار الكرك ليشغل الافرنج عن اعتراضه كما مر ذكره ووصل الى مصر وخرج العاضد لتلقيه ، وأقام مكرماً ، ثم سار صلاح الدين الى الكرك سنة ثمان وستين المرة الثانية في مواعدة نورالدين وأقام نجم الدين بمصر ، وركب يوماً في مركب وسار ظاهر البلا ، والفرس في غلوا ، مراحه وملاعبة ظله فسقط عنه ، وحمل وقيذا إلى بيته فهلك لايام منها آخر ذي الحجة من السنة ، وكان خيراً جواداً بحسنا للعلما ، والفقرا ، وقد تقدم ذكر أوليته ، والله ولي التوفيق

#### استيلاء قراقوش على طراباس الغرب

كان قراقوش من موالي تقي الدين عمر بن شاه بن نجم الدين أيوب وهو ابن أخي صلاح الدين فغضب مولاه في بعض النزعات وذهب مفاضباً الى المغرب ولحق بجبل نفوسه من ضواحي طرابلس الغرب وأقام هنالك دعوة مواليه وكان في بسائط تلك الجبال مسعود ابن زمام المعروف بالبلط في احيائه من رياح من عرب هلال ابن عامر وكان منحرفاً عن طاعة عبد المؤمن شيخ الموحدين وخليفة المهدي فيهم فانتبذ مسعود بقومه عن المغرب وافريقية الى تلك القاصية فدعاه قراقوش الى اظهار دعوة مواليه بني أيوب فأجابه ونزل معه باحيائه على طرابلس فحاصرها قراقوش وافتتحها ونزل بأهله وعياله في قصرها

ثم استولى على قابس من ورائها ، وعلى توزر ونفطة وبلاد نفزاوة من افريقية ، وجمع أموالاً جمة ، وجعل ذخيرته بمدينة قابس، وخربت تلك البلاد أثنا ، ذلك باستيلا ، العرب عليها ، ولم يكن لهم قدرة على منعهم ، ثم طمع في الاستيلا ، على جميع افريقية ووصل يده بيحيى بن غانية اللمتوني الثائر بتلك الناحية بدعوة لمتونة ، من بقية الامرا ، في دولتهم ، فكانت لهما بتلك الناحية آثار مذكوره في أخبار دولة الموحدين الى أن غلبه ابن غانية على ما ملك من تلك البلاد ، وقتله كا هو مذكور في أخبارهم ، والله أعلم

## استيلاً ، نور الدين توران شاء بن أيوب على بلاد النوبة ثم على بلاد اليمن

كان صلاح الدين وقومه على كثرة ارتيابهم من نور الدين وظنهم به الظنون يحاولون ملك القاصية عن مصر ليمتنعوا بها ان طرقهم منه حادث أو عزم على المسير اليهم في مصر فصرفوا عزمهم في ذلك الى بلاد النوبة أو بلاد اليمن وتجهز شمس الدولة توران شاه ابن أيوب وهو اخو صلاح الدين الأكبر الى ملك النوبة وسار اليها في العساكرسنة ثمان وستين، وحاصر قلعة من ثغورهم ففتها واختبرها فلم يجد فيها خرجاً ولا في البلاد بأسرها جباية وأقواتهم الذرة وهم في شظف من العيش ومعاناة للفتن واقتصر على ما فتحه من ثغورهم وعاد في غنيته بالعبدى والجواري وقله وصل الى مصر أقام بها قليلا وبعثه صلاح الدين الى اليمن وقد كان غلب عليه على بن مهدي

الخارجي سنة أربع وخمسهن، وصار أمره الى ابنهِ عبد النبي ، وكرسي ملكه زبيد منها . وفي عدد ياسر بن بلال بقية ملوك بني الربيع .

وكان عمارة اليمني الشاعر العبيدي وصاحب بني رذيك من أمرائهم ، وكان أصله من البمن ، وكان في خدمة شمس الدولة ويغريه به فساد اليه شمس الدولة بعد ان تجهز ، وأزاح العلل ، واستعد للمال والعيال ، وساد من مصر منتصف سنة تسع وستين ، ومر بحصة وانتهى الى رُبَيد ، وبها ملك اليمن عبد النبي بن علي بن مهدي فبرذ اليه وقاتله فانهزم وانحجر بالبلد. وزحفت عساكر شمس الدولة فتسنموا أسوارها وملكوها عنوة واستباحوها، وأسروا عبد النبي وذوجته وولى شمس الدولة على زبيد مبادك بن كامل ابن منقذ من أسرا شيزر كان في جملته ، ودفع اليه عبد النبي ليستخلص منه الاموال فاستخرج من قربته دفائن كانت فيها أموال جليلة ، ودلتهم زوجته الحراء على ودائع استولوا منها على أموال جة .

وأقيمت الخطبة العباسية في زبيد ، وسار شمس الدولة توران شاه الى عدن وبها ياسر بن بلال ، كان ابوه بلال بن جرير مستبدًا بها على مواليه بني الزريع ، وورثها عنه ابنه ياسر ، فسار باسر للقائه فهزمه شمس الدولة ، وسارت عساكره إلى البلد فلكوها ، وجادًا بياسر أسيرًا الى شمس الدولة فدخل عدن وعبد النبي معه في الاعتقال ، واستولى على نواحيها ، وعاد إلى زبيد ، ثم سال إلى حصون الجبال فلك تعز ،

وهي من أحصن القلاع ، وحصن التعكر والجند وغيرها من المعاقل والحصون. وو لى على عدن عز الدولة عثمان بن الزنجبيلي ، واتخذ زبيب سبباً لملكه . ثم استوخها ، وسار في الجبال ومعه الاطباء يتخير مكاناً صعيح الهواء للسكنى فوقع اختيارهم على تعز ، فاختط هنالك مدينة واتخذها كرسيئاً لملكه ، وبقيت لبنيه ومواليهم بني دسول كما نذكره في أخبارهم والله تعالى ولي التوفيق .

#### واقعة عمارة ومقتله

كان جاعة من شيعة العلويين بمصر منهم : ممارة بن أبي الحسن اليمني الشاعر ، وعبد الصمد الكاتب ، والقاضي العويدس ، وابن كامل ، وداعي الدعاة ، وجاعة من الجند وحاشية القصر ، اتفقوا على استدعا ، الافرنج من صقلية وسواحل الشام ، وبذلوا لهم الاموال على ان يقصدوا مصر ، فان خرج صلاح الدين للقائهم بالعساكر ثار هؤلا ، بالقاهرة ، وأعادوا الدولة العبيدية ، وإلا فلا بد له إن أقام من بعث عساكره لمدافعة الافرنج فينفر دون به ويقبضون عليه ، وواطأهم على ذلك جاعة من أمرا ، صلاح الدين ، وتحينوا لذلك غيبة أخيه تودان شاه باليمن ، وثقوا بأنفسهم وصدقوا توهم تنهم ورتبوا وظائف الدولة وخططها ، وتنازع في الوزارة بنو رزيك وبنو شاور ، وكان علي بن في الواعظ بمن داخلهم في ذلك فأطلع صلاح الدين هو في الباطن البهم ، وغي الخبر الى صلاح الدين من عيونه ببلاد الافرنج فوضع على البهم ، وغي الخبر الى صلاح الدين من عيونه ببلاد الافرنج فوضع على

الرسول عنده عيوناً جاؤه بجليّة خبره ، فقبض حينتُذ عليهم ، وقيل إن علي بن نجي أنمى خبرهم الى القاضي فأوصله الى صلاح الدين ، ولما قبض عليهم صلاح الدين أمر بصلبهم ، ومر عمارة ببيت القاضي وطلب لقاءه فلم يسعفه ، وأنشد البيت المشهود :

## عبد الرحيم قد احتجب ان الخلاص هو العجب

ثم صلبوا جميعاً ، ونودي في شيعة العلويين بالخروج من ديار مصر الى الصعيد ، واحتيط على سلالة العاضد بالقصر ، وجاء الافرنج بعد ذلك من صقليّة الى الاسكندرية كما يأتي خبره ان شاء الله تعالى ، والله أعلم

## وصول الافرنج من صقاية الى الاسكندرية

لما وصلت رسل هؤ لا الشيعة الى الافرنج بصقلية تجهزوا ، وبعثوا مراكبهم مائتي اسطول للمقاتلة فيها : خمسون ألف رجل ، وألفان وخميائة فارس ، وثلاثون مركبا للخيول ، وستة مراكب لآلة الحرب ، وأربعون للازواد ، وتقدم عليهم ابن عم الملك صاحب صقلية ، ووصلوا الى ساحل الاسكندرية سنة سبعين ، وركب أهل البلد الأسواد ، وقاتلهم الافرنج ، ونصبوا الآلات عليها ، وطار الخبر الى صلاح الدين بمصر ، ووصلت الامرا ، الى الاسكندرية من كل جانب من نواحيها ، وخرجوا في اليوم الثالث فقاتلوا الافرنج فظفروا عليهم ، فواحيها ، وخرجوا في اليوم الثالث فقاتلوا الافرنج فظفروا عليهم ، شماءهم البشير آخر النهار بمجي ، صلاح الدين فاهتاجوا للحرب

وخرجوا عند اختلاط الطلام فكبسوا الافرنج في خيامهم بالسواحل وتبادروا إلى ركوب البحر فتقسموا بين القتل والغرق ولم ينج إلا القليل. واعتصم منهم نحو من ثلثمائة برأس رابية هنالك الى أن أصبحوا فقتل بعضهم وأسر الباقون ، واقلعوا بأساطيلهم داجعين ، والله تعالى أعلم .

## واقعة كنز الحولة بالصعيد

كان أمير العرب بنواحي اسوان يلقب كنز الدولة ، وكان شيعة للعلوية بمصر ، وطالت أيامه واشتهر . ولما ملك صلاح الدين قسم الصعيد اقطاعا بين أمرائه ، وكان أخو أبي الهيجاء البسمين من أمرائه ، واقطاعه في نواحيهم فعصى كنز الدولة سنة سبعين ، واجتمع اليه العمرب والسودان ، وهجم على أخي أبي الهيجاء السمين في اقطاعه فقتله . وكان أبو الهيجاء من أكبر الامراء فبعثه صلاح الدين لقتال الكنز ، وبعث معه جماعة من الامراء ، والتف له الحنث فسادوا الى الكنز ، وبعث معه جماعة من الامراء ، والتف له الحنث فسادوا الى الكنز ، ومر وا بالصعيد فعاصروا بهاجاعة وظفروا بهم فاستلحموهم، شم ساروا الى الكنز فقاتلوه وهزموه ، وقتل واستلحم جميع أصحابه ، وأمنت بلاد اسوان والصعيد ، والله تعالى ولي التوفيق ،

## استيلًاء صلاح الدين على قواعد الشام بعد وفاة العادل نور الدين

كان صلاح الدين كما قد مناه قائماً في مصر بطاعة العادل نور الدين

محمود بن زنكي . ولما توفي سنة تسع وستين ، ونصب ابنه الصالح اسمعيل في كفالة شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم ، وبعث اليه صلاح الدين بطاعته ، ونقم عليهم انهم لم يردوا الأمر اليه ، وسار غازي صاحب الموصل بن قطب الدين مودود بن زنكي الى بلاد نور الدين التي بالجزيرة وهي : نصيبين والخابور وحراً أن والرها والرقة فلكها ، ونقم عليه صلاح الدين أنهم لم يخبروه جتى يدافعه عن بلادهم ، وكان الخادم سعد الدين كستكين الذي ولاه نور الدين قلمة الموصل ، وأمر سيف الدين غازي بمطالعته بأموره قد لحق عند وفاة نور الدين بحلب ، وأقام بها عند شمس الدين علي بن الداية المستبد بها بعد نور الدين فبعثه ابن الداية الى دمشتى في عسكر ليجى ، بالملك الصالح الى حلب لمدافعة سيف الدين غازي فنكروه أولا وطردوه .

ثم رجعوا الى هذا الرأي ، وبعثوا عنه فسار مع الملك الصالح الى حلب ولحين دخوله قبض على ابن الداية وعلى مقدمي حلب ، واستبد بكفالة الصالح ، وخاف الامرا، بدمشق ، وبعثوا الى سيف الدين غازي ليملكوه فظنها مكيدة من ابن عمه ، وامتنع عليهم وصالح ابن عمه على ما أخذ من البلاد فبعث أمرا، دمشق الى صلاح الدين ، وتولى كبر ذلك ابن المقدم فبادر الى الشام وملك بصرى ، ثم ساد الى دمشق ف حنها في منسلخ ربيع سنة سبعين وخمائة ، ونزل داد أبيه المعروفة بالعفيني وبعث القاضي كمال الدين ابن الشهرذوري الى

ريحان الخادم بالقلعة انه على طاعة الملك الصالح وفي خدمته ، وما جاء الا لنصرته فسلم اليه القلعة وملكها .

واستخلف على دمشق الحاه سيف الاسلام طغركين ، وسار الى حمص ، وبها والدمن قبل الامير مسعود الزعفراني . وكانت من أعماله فقاتلها وملكها ، وجر عسكراً لقتال قلمتها . وسار الي حماة مظهراً لطاعة الملك الصالح ، وارتجاع ما أخذ من بلاده بالجزيرة . وبعث بذلك الى صاحب قلعتها خرديك واستخلفه. وسار الى الملك الصالح ليجمع الكلمة ، ويطلق أولاد الداية . واستخلف على قلعة حماة أخاه . ولما وصل الى حلب حبسه كستكين الخادم، ووصل الخبر الى أخيه بقلعة حماة فسلمها لضلاح الدين . وسار الى حلب فحاصرها بالن جادي الاخيرة ، واستمات اهلها في المدافعة عن الصالح . وكان بحلب سمند صاحب طرابلس من الافرنج محبوساً منذ أسره نور الدين على حادم سنة تسع وخمسين فأطلقه كمستكين على مال وأسرى ببلده. وتوفي نود الدين أول السنة وخلف ابنا مجذوماً فكفله سمند واستولى على ملكهم . فلما حاصر صلاح الدين حلب بعث كست كن إلى سمند يستنجده ، فسار الى حمس ونازلها فسار اليه صلاح الدين ، وترك حلب .

وسمع الافرنج بمسيره فرحلواعن حمص ووصل هو اليها وعاشر رجب فحاصر قلعتها ، وملكها آخر شعبان من السنة . ثم سار الي 637

بعلبك وبها من الخادم من أيام نور الدين فحاصره حتى استأمن اليه ، وملكها رابع رمضان من السنة ، وصار بيده من الشام : دمشق و حماة وبعلبك . ولما استولى صلاح الدين على هذه البلاد من أعمال الملك الصالح ، كتب الصالح الى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين فأنجده بعسا كره مع أخيه عز الدين مسعود ، وصاحب جيشه عز الدين زلقندار ، وسارت مهم عساكر

حلب ، وساروا جميعاً لمحاربة صلاح الدين .

وبعث صلاح الدين الى سيف الدين غازي أن يسلم لهم حمس وحماة ، ويبق بدمشق نائباً عن الصالح فأبى إلا رد جميعها ، فسار صلاح الدين الى العساكر ولقيهم آخر رمضان بنواحي حماة فهزمهم وغنم ما معهم ، واتبعهم الى حلب وحاصرها ، وقطع خطبة الصالح ، ثم صالحوه على ما بيده من الشام فأجابهم ، ورحل عن حلب لعشرين من شوال ، وعاد الى حماة ، وكان فخر الدين مسعود بن الزعفراني من الأمرا ، النورية ، وكانت ماردين من أعماله مع حمص وحماة وسلمية وتل خالد والرها ، فلما ملك أقطاعه هذه اتصل به فلم ير نفسه عنده كاظن ففارقه ، فلما عاد صلاح الدين من حصار حلب الى نفسه عنده كاظن ففارقه ، فلما عاد صلاح الدين من حصار حلب الى فأقطعها خاله شهاب الدين محود ، وأقطع حمص ناصر الدولة بن شير كوه ، وأقطع بعلبك شمس الدين ابن المقدم ودمشق الى عماد ، والله تعالى وأقطع بعلبك شمس الدين ابن المقدم ودمشق الى عماد ، والله تعالى وأقطع بعلبك شمس الدين ابن المقدم ودمشق الى عماد ، والله تعالى ولى التوفيق بمنه و كرمه .

# واقعة صلاح الدين مع الملك الصالح وصاحب الموصل وما ملك من الشام بعد انخزامهما

ثم سار سيف الدين غازي صاحب الموصل في سنة احدى وسبعين بعد انهزام أخيه وعساكره واستقدم صاحب كيفا وصاحب ماردين وسار في ستة آلاف فارس وانتهى الى نصيبين في ربيع من السنة فشتى بها حتى ضجرت العساكر من طول المقام وسار الى حلب فخرجت اليه عساكر الملك الصالح مع كمستكين الحادم وسار صلاح الدين من دمشق للقائم فلقيهم قبل السلطان فهزمهم واتبعهم الى حلب وعبر سيف الدين الفرات منهزماً إلى الموصل وترك أخاه عزالدين بحلب واستولى صلاح الدين على مخلفهم وسار الى مراغة فلكها وولى عليها ، ثم الى من بيخ وبها قطب الدين نبال بن حسان المنبعي وكان حنقاً عليه لقبح آثاره في عداوته فلحق بالموصل وولاه غازي مدينة الرقة

ثم سار صلاح الدين الى قلعة اعزاز فحاصرها أوائل ذي القعدة من السنة اربعين يوماً وشد حصارها فاستأمنوا اليه فلكها ثاني الاضحى من السنة ، وثب عليه في بعض أيام حصارها باطني من الفداوية فضربه ، وكان مسلحاً فأمسك يدالفداوي حتى قتل وقتل جماعة كانوا معه لذلك ورحل صلاح الدين بعد الاستيلاء على قلعة اعزاز الى حلب

فحاصرها وبها الملك الصالح . واعصوصب عليه أهل البلد واستاتوا في المدافعة عنه . ثم ترددت الرسل في الصلح بينها وبين صاحب الموصل و كيفا وصاحب ماردين فانعقد بينهم في محرم سنة اثنتين وتسمين ، وعاد صلاح الدين الى دمشق بعد أن رد قلعة إعزاز الى الملك الصالح بوسيلة أخته الصغيرة ، خرجت الى صلاح الدين ثائرة فاستوهبته قلعة إعزاز فوهبها لها ، والله تعالى أعلم

## مسير طلح الدين الى براد الإسماعيلية

ولما رحل صلاح الدين عن حلب ، وقد وقع من الاسماعيلية على حصن إعزار ما وقع ، قصد بلادهم في محرم سنة اثنتين وتسعين ونهبها وخربها ، وحاصر قلعة مصياف ، ونصب عليها المجانيق . وبعث سنان مقدم الاسماعيلية بالشام الى شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين بحاة يسأله الشفاعة فيهم ، ويتوعده بالقتل فشفع فيهم وأرحل العساكر عنهم ، وقدم عليه أخوه توران شاه من اليمن بعد فتحه واظهار دعوتهم فيه ، وولى على مدنه وامصاره فاستخلفه صلاح الدين على دمشق ، وسار الى مصر لطول عهده بها أبو الحسن ابن سنان بن سقان بن محمد ، ولما وصل اليها أمر بادارة سور على مصر القاهرة والقلعة التي بالحبل دورة تسعة وعشرون ألف ذراع بالهاشمي . واتصل العمل فيه الى أن مات صلاح الدين ، وكان متولى النظر فيه مولاه العمل فيه الى أن مات صلاح الدين ، وكان متولى النظر فيه مولاه

## قراقوش، والله تعالى ولى التوفيق بمنه

## غزوات بين المسلمين والإفرنج

كان شمس الدين محمد بن المقدم صاحب بعلبك ، وأغاد جمع مسن الافرنج على البقاع من أعمال حلب فساد اليهم وأكن لهم في الغياض ، حتى نال منهم وفتك فيهم، وبعث الى صلاح الدين بمائتى أسير منهم وقادن ذلك وصول شمس الدولة توران شاه بن أيوب من اليمن فبلغه أن جماً من الافرنج أغادوا على أعمال دمشق فساد اليهم ولقيهم بالمروج فلم يثبت وهزموه ، وأسر سيف الدين أبو بكر بن السلاد من أعيان الجنب بدمشق ، وتجاسر الافرنج على تلك الولاية ، ثم اعتزم صلاح الدين على غزو بلاد الافرنج فبعثوا في المدنة وأجابهم اليها وعقد لهم، والله تعالى ولي التوفيق .

## هزيمة صالح الدين بالرملة امام الافرنج

ثم سار صلاح الدين من مصر في جادى الاولى سنة ثلاث وسبعين الى ساحل الشام لنزو بلاد الافرنج ، وانتهى الى عسقلان فاكتسح أعالها ولم يروا للافرنج خبراً فانساخوا في البلاد وانقلبوا الى الرملة فا راعهم الا الافرنج مقبلين في جموعهم وأبطالهم ، وقد افترق أصحاب صلاح الدين في السرايا فثبت في موقفه واشتد القتال . وأبلى

يومنذ محمد ابن أخيه في المدافعة عنه وقتل من أصحابه جماعة . وكان لتقي المدين بن شاه ابن اسمه أحمد متكامل الخلال لم يطر شاربه . فأبلي يومنذ واستشهد ، وتمت الهزيمة على المسلمين ، وكان بعض الافرنج تخلصوا الى صلاح الدين فقتل بين يديه وعاد منهزماً ، واسر الفقيه عيسى المنكاري بعد ان أبلي يومنذ بلاء شديداً .

وسار صلاح الدين حتى غشيه الليل . ثم دخل البرية في فل قليل الى مصر ، ولحقهم الجهد والعطش ، ودخل الى القاهرة منتصف جمادى الاخيرة . قال ابن الاثير : ورأيت كتابه الى اخيه توران شاه بدمشق يذكر الواقعة :

ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد فتكت فينا المثقفة السمر

ومن فصوله: لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة وما نجانا الله سبحانه منه إلا لأمر يريده ، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر انتهى ، وأما السرايا التي دخلت بلاد الافرنج فتقسمهم القتل والاسر وأما الفقيه عيسى الهكاري فلما ولي منهزما ، ومعه أخوه الظهير ضل عن الطريق ، ومعها جماعة من اصحابها فأسروا ، وفداه صلاح الدين بعد ذلك بستين ألف دينار ، والله تعالى أعلم .

## حصار الافرنج مدينة حماة

ثم وصل في جمادى الاولى الى ساحل الشام زعيم من طواغيت

الافرنج، وقارن وصوله هزيمة صلاح الدين. وعاد الى دمشق يومئذ توران شاه بن أيوب في قلة من العسكر ، وهو مع ذلك منهمــك في ملذاته فسار ذلك الزعيم بعد ان جمع فرنج الشام ، وبـ ذلك لهم العطاء فحاصر مدينة حماة ، وبها شهاب الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين مريضاً . وشدُّ حصارها وقتالها حتى أشرف على أخذها . وهجموا يوماً على البلد وملكوا ناحية منه فدافعهم المساسون وأخرجوهم ، ومنعوا حماة منهم فأفرجوا عنها بعد أربعة ايام ، وساروا الى حـــارم فحاصروها . ولما رحلوا عن حماة مات شهاب الدين الحارمي ، ولم يزل الافرنج على حادم يحاصرونها ، وأطمعهم فيها ما كان من نكبة الصالح صاحب حلب لكمستكين الخادم كافل دولته . ثم صانعهم بالمال فرحلوا عنها . ثم عاد الافرنج الى مدينة حمام في ربيع سنة أربيع وسبمين فعاثوا في نواحيها واكتسحوا أعمالها ، وخرج العسكر حامية البلداليهم فهزموهم ، واستردوا مـا اخذوا من السواد ، وبعثوا بالرؤس والاسرى الى صلاح الدين وهو بظاهر حمص منقلباً من الشام ؟ فأمر بقتل الاسرى ؟ والله تعالى ولى التوفيق .

## انتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها

كان صلاح الدين لما ملك بعلبك استخلف فيها شمس الدين محمد ابن عبد الملك المقدم جزا، بما فعله في تسليم دمشق، وكان شمس الدولة محمد أخو صلاح الدين ناشئا في ظل أخيه وكفالته فكان يميل اليه،

وطلب منه أقطاع بعلبك فأمر ابن المقدم بتمكينه منها فأبى . وذكره عهده في أمر دمشق فسار ابن المقدم الى بعلبك وامتنع فيها ، ونازلته العساكر فامتنع ، وطاولوه حتى بعث الى صلاح الدين يطلب العوض فعو منه عنها . وسار أخوه شمس الدين اليها فملكها ، والله تعالى ولي التوفيق .

## وقائع مع الافرنج

وفي سنة أربع وسبعين سار ملك الافرنج في عسكر عظيم فاغار على أعمال دمشق ، واكتسجما وأثخن فيها قتلا وسبياً . وأرسل صلاح الدين فرخشاه ابن اخيه في العساكر لمدافعته فسار يطلبهم ، ولقيهم على غير استعداد فقاتل أشد القتال ، ونصر الله المسلمين ، وقتل جماعة من زعماء الافرنج منهم هنفري ، وكان يضرب به المثل ، ثم أغار البرنس صاحب انطاكية واللاذقية على صرح المسلمين بشيزد ، وكان صلاح الدين على بانياس لتخريب حصن الافرنج بمخاضة الاضرار فبعث تتي الدين عمر ابن اخيه شاهنشاه ، وناصر الدين محمد الى حمس لحاية البلد من العدو ، كما نذكره ان شاء الله تعالى .

## تخريب حصن الافرنج

كان الافرنج قد اتخذوا حصناً منيعا بقرب بانياس ، عند بيت يعقوب عليه السلام ، ويسمى مكانه مخاضة الاضرار فسار صلاح

الدين من دمشق الى بانياس سنة خمس وسبعين ، وأقام بها ، وبث فيها الغارات على بلادهم ، ثم سار الى الحصن فحاصره ليختبره ، وعاد عنه الى اجتماع العساكر وبث السرايا في بلاد الافرنج للغارة . وجاء ملك الافرنج للغارة على سريته ، ومعه جماعة من عساكره فبعثوا الى صلاح الدين بالخبر فوافاهم وهم يقتتلون ، فهزم الافرنج وأثخن فيهم ، ونجا ملكهم في فل وأسر صاحب الرملة ونابلس منهم ، وأتخن فيهم ، وأسر أخوه صاحب جبيل وطبرية ، ومقدم الاسبتارية وغيرهم من طواغيتهم ، وفادى صاحب الرملة نفسه وهو أرتيرزان بمائة وخمسين ألف دينار صورية وألف أسير من المسلمين .

وأبلى في هذا اليوم عز الدين فرخشاه ابن أخي صلاح الدين بلاه حسنا . ثم عاد صلاح الدين الى بانياس وبث السرايا في بلاد الافرنج وسار لحصار الحصن فقاتله قتالاً شديداً . وتسنم المسلمون سوره حتى ملكوا برجاً منه . وكان مدد الافرنج بطبرية والمسلمون يرتقبوق وصولهم فأصبحوا من الغسد ونقبوا السور وأضرموا فيه النار فسقط . وملك المسلمون الحيصن عنوة آخر ربيع سنة خمس وسبعين ، وأسروا كل من فيه . وأسر صلاح الدين بهدم الحصن فالحق بالأرض ، وبلغ الخبر الى الافرنج ، وهم مجتمعون بطبرية لامداده فافترقوا وانهزم الافرنج ، والله سبحانه وتعالى أعلم بطبرية لامداده فافترقوا وانهزم الافرنج ، والله سبحانه وتعالى أعلم

## الفتنة بين صلاح الدين وقليح ارسلان صاحب الروم

كان حصن زغبان من شهالي حلب قد ملكه نور الدين العادل بن قليج ارسلان صاحب بلاد الروم ، وهو بيد شمس الدين ابن المقدم . فلما انقطع حصن زغبان عن ايالة صلاح الدين ورا ، حلب ، طمع قليج ارسلان في استرجاعه فبعث اليه عسكراً يحاصرونه ، وبعث صلاح الدين تق الدين ابن اخيه في عسكر لمدافعتهم فلقيهم وهزمهم ، وعاد الى عمه صلاح الدين ، ولم يحضر معه تخريب حصن الاضراد ، وكان فور الدين محمود بن قليج أرسلان بن داود ، صاحب حصن كيفا وآمد وغيرها من ديار بكر قد فسد ما بينه وبين قليج ارسلان صاحب بلاد الروم بسبب اضراره ببنته وزواجه عليها ، واعتزم قليج أرسلان على حربه وأخذ بلاده فاستنجد نور الدين بصلاح الدين ، وبعث الى قليج أرسلان يشفع في شأنه فطلب استرجاع حصونه التي اعطاها لنور الدين عند المصاهرة ، ولج في ذلك صلاح الذين على قليج ، وساد الى زغبان ومر بحلب فتر كها ذات الشيال ، وسلك على تل باشر ،

ولما انتهى إلى زغبان جامه نور الدين مجمود واقام عنده وارسل اليه قليج ارسلان يصف فعل نور الدين واضراره ببنته ولها أدى الرسول رسالته امتعض صلاح الدين وتوعدهم بالمسير الى بلده فتركه الرسول حتى سكن وعدا عليه فطلب الخلوة وتلطف له في

فسخ ما هو فيه من ترك النزو ونفقة الأموال في هذا الغرض الحقير، وان بنت قليج أرسلان يجب على مثلك من الملوك الامتعاض لها، وقال المتارك المضارة من دونها فعلم صلاح الدين الحق فيا قاله وقال للرسول ان نور الدين استند الى فعلك فاصلح الامر بينها، وأنا معين على ما تحبونه جميعا ففعل الرسول ذلك وأصلح بينها، وعاد صلاح الدين الى الشام، ونور الدين محود الى ديار بكر، وطلق ضرة بنت قليب ارسلان بالأجل الذي أجله للرسول، والله تعالى أعلم

#### مسير صلاح الدين الى بلاد ابن اليون

كان قليج بن اليون من ملوك الأرض صاحب الدروب المجاورة للب ، وكان نور الدين مجمود قد استخدمه وأقطع له في الشام . وكان يعسكره معه ، وكان جريئاً على صاحب القسطنطينية ، وملك وادقة والمصيصة وطرطوس من يد الروم ، وكانت بينها من أجل ذلك حروب ، ولما قو في نور الدين وانتقضت دولته أقام ابن اليون في بلاده ، وكان التركان يجتاجون الى رعي مو اشيهم بارضه على حصانتها وصعوبة مضايقها ، وكان يأذن لهم فيدخلونها ، وغدر بهم في بعض السنين واستباحهم واستاق مو اشيهم ، وبلغ الخبر الى صلاح الدين منصرفه من زغبان فقصد بلده ، ونزل النهر الاسود ، وبث الغارات في بلادهم واكتسحها ، وكان لابن إليون حيصن ، وفيه ذخيرته فخشي عليه

فقصد تخريبه ، وسابقه اليه صلاح الدين فغنم ما فيه ، وبعث اليه ابن اليون برد ما أخذ من التركان واطلاق أسراهم على الصلح والرجوع عنه ، فاجابه الى ذلك وعاد عنه في منتصف سنة خس وسبعين ، والله تعالى يؤيد بنصره من يشا ، من عباده

## غزوة صلاح الدين الى الكرك

كان البرنس أرناط صاحب الكرك من مردة الافرنج وشياطينهم ، وهو الذي اختط مدينة الكرك وقلعتها ، ولم تكن هنالك ، واعتزم على غزو المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام ، وسمع عزالدين فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وساد الى الكرك سنة سبع وسبعين ، واكتسح نواحيه ، وأقام ليشغله عن ذلك الغرض حتى انقطع أمله ، وعاد الى الكرك ، فعاد فرخشاه الى دمشق ؟ والله تعالى أعلم بغيبه

## مسير سيف الاسلام كغركين بن أيهب إلى أليمن واستيراؤه عليها

قد كان تقدم لنا فتح شمس الدولة توران شاه لليمن ، واستيلاؤه عليه سنة ثمان وستين ، وأنه ولى على زبيد مبارك بن كامل بن منقذ من أمرا ، شيزر ، وعلى عدن عز الدولة عثمان الزنجبيلي ، واختط مدينة تعز في بلاد اليمن واتخذها كرسياً لملكه ، ثم عاد الى أخيه سنة اثنتين

وسبعين وأدركه منصرفاً من حصار حلب فولاه على دمشق ، وساد الى مصر ، ثم ولاه أخوه صلاح الدين بعد ذلك مدينة الاسكندرية ، وأقطعه اياها مضافة الى أعمال اليمن ، وكانت الاموال تحمل اليه من زبيد وعدن وسائر ولايات اليمن ، ومع ذلك فكان عليه دين قريب من مائتي ألف دينار مصرية ، وتوفي سنة ست وسبعين فقضاها عنه صلاح الدين ، ولما بلغه خبر وفاته سار الى مصر ، واستخلف على دمشق عزالدين فرخشاه ابن شاهنشاه ، وكان سيف الدين مبارك بن كامل بن منقذ الكناني نائبه بزبيد قد تغلب في ولايته وتحكم في الاموال فنزع منقذ الكواني وأستأذن شمس الدوله قبل موته فأذن له في المجيء

واستأذن أخاه عطاف بن زبيد وأقام مع شمس الدولة حتى اذا مات بي في خدمة صلاح الدين، وكان محشدا فسعى فيه عنده أنه احتجز أموال اليمن ، ولم يعرض له فتحيل اعداقه عليه ، وكان ينزل بالعدوية قرب مصر ، فصنع في بعض الايام صنيعاً دعي اليه أعيان الدولة ، واختلف مواليه وخدامه الى مصر في شراء حاجتهم فتحياوا لصلاح الدين انه هارب الى اليمن ، فتمت حيلتهم فقبض عليه ، مماق عليه الحال وصابره على ثمانين ألف دينار مصرية سوى ما أعطى لاهل الدولة فأطلقه ، وأعاده الى منزلته فلما بلغ شمس الدين الى اليمن اختلف نوابه بها : حطان بن منقذ ، وعثمان بن الزنجيلي ،

وخشي صلاح الدين أن تخرج اليمن عن طاعته فجهز جماعة من

امرائه الى اليمن مع صارم الدين قطلغ أبيه والي مصر من أمرائه افساروا لذلك سنة سبع وسبعين ، واستولى قطلغ أبيه على زبيد من حطان بن منقذ . ثم مات قريباً فعاد حطان الى زبيد وأطاعه الناس ، وقوي على عثمان الزنجبيلي فكتب عثمان الى صلاح الدين أن يبعث قرابته فجهز صلاح الدين أخاه سيف الاسلام طفر كين ، فسار الى اليمن وخرج حطان بن منقذ من زبيد وتحصن في بعض القلاع ونزل سيف الاسلام زبيد ، وبعث الى حطان بالأمان فنزل اليه وأولاه الاحسان . ثم طلب اللحاق بالشام فنعه . ثم الح عليه فأذن له حتى اذا خرج واحتمل رواحله ، وجاء ليودعه قبض عليه واستولى على ما خرج واحتمل رواحله ، وجاء ليودعه قبض عليه واستولى على ما أخذه سبعون حملاً من الذهب ، ولما سمع غشان الزنجبيلي خبر حطان خشي على نفسه ، وحمل أمو اله في البحر ولحق بالشام ، وبقيت مراكب لسيف الاسلام فاستولى عليها ، ولم يخلص إلا بماكان معه في طريقه ، وصفا اليمن لسيف الاسلام ، والله تعالى أعلم

# دخول قاعة البيرة في أيالة صلاح الدين وغزوه الأفرنح وفتح بعض حصونهم مثل الشقيف واآغرر وبيروت

كانت قلعة البيرة من قلاع العراق لشهاب الدين بن ارتق ، وهو ابن عم قطب الدين أبي الغازي بن ارتق صاحب ماردين ، وكان في طاعة نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام . ثم مات وملك البيرة

بعده ابنه، ومات نور الدين فصار الى طاعة عز الدين مسعود صاحب الموصل ثم وقع بين صاحب ماردين وصاحب الموصل من المخالصة والاتفاق ما وقع وطلب من عزالدين أن يأذن له في أخذ البيرة فأذن له فسار قطب الدين في عسكره الى قلعة شميشاط وأقام بها وبعث المسكر الى البيرة وحاصرها . وبعث صاحبها يستنجد صلاح الدين ويكون له كماكان أبوه لنور الدين فشفع صلاح الدين الى قطب الدين صاحب ماردين ولم يشفعه وشغل عنه بأمر الافرنج

ورحلت عساكر قطب الدين عنها فرجع صاحبها الى صلاح الدين من مصر في وأعطاه طاعته ، وعاد في ايالته ، ثم خرج صلاح الدين من مصر في محر مسنة ثمان وسبعين قاصداً الشام ومر "بايله وجمع الافرنج لاعتراضه فبعث اثقاله مع أخيه تاج الماوك الى دمشق ، ومال عن بلادهم فاكتسح نواحي الكرك والشوبك ، وعاد الى دمشق منتصف صفر . وكان الافرنج لما اجتمعوا على الكرك دخلوا بلادهم من نواحي الشام فخالفهم عز الدين فرخشاه نائب دمشق إليها ، واكتسح نواحيها وخرب قراها وأثخن فيهم قتلا وسبياً وفتح الشقيف من حصونهم عنوة وكان له نكاية في المسلمين فبعث الى صلاح الدين بفتحه فسر "بذلك

ثم أداح صلاح بدمشق أياماً وسار في ربيع الاول من السنة ، وقصد طبرية وخيم بالاردن ، واجتمعت الافرنج على طبرية فسير

صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه الى بيسان فلكها عنوة واستباحها ، وأغار على الغور فأثخن فيها قتلا وسبياً وسار الافرنج من طبرية الى جبل كوكب ، وتقدم صلاح الدين اليهم بعساكره فتحصنوا بالجبل فأمر ابني أخيمه تقي الدين عمر وعز الدين فرخشاه ابني شاهنشاه فقاتلوا الافرنج قتالاً شديداً ، ثم تحاجزوا وعاد صلاح الدين الى دمشق ، ثم سار إلى بيروت فاكتسح نواحيها ، وكان قد استدعى الاسطول من مصر لحصارها فوافاه بها وحاصرها أياما ، ثم بلغه ان البحر قد قذف بدمياط مركباً للافرنج فيه جماعة منهم جاؤا لزيارة القدس فالقتهم الربح بدمياط ، وأسر منهم ألف وستمائة أسير ، ثم ارتحل عن بيروت الى الجزيرة كما نذكره ان شاء الله تعالى

# مسير صلاح الدين الى الجزيرة واستيراؤه على حران والرشا والرقة والخابور ونصيبين وسنجار وحصار الموصل

كان مظفر الدين كو كبري بن زين الدين كجك الذي كان أبوه نائب القلعة بالموصل مستولياً في دولة مودود وبنيه وانتقل آخراً إلى إربل ومات بها . وأقطعه عز الدين صاحب الموصل ابنه مظفر الدين وكان هواء مع صلاح الدين يؤمله ملكه بلاد الجزيرة فراسله وهو عاصر لبيروت وأطمعه في البلاد واستحثه للوصول فساد صلاح الدين عن ببروت مورياً بجلب وقصد الفرات ولقيه مظفر الدين وساروا الى البيرة وقددخل طاعة عز الدين، وكان عز الدين صاحب

الموصل ومجاهد الدين لما بلغها مسير صلاح الدين الى الشام ظنوا أنه يريد حلب فساروا لمدافعته ، فلما عبر الفرات عادوا الى الموصل ، وبعثوا حامية الى الرها ، وكاتب صلاح الدين ملوك الأطراف بديار بكر وغيرها بالوعد والمقاربة

ووعد نور الدين محموداً صاحب كيفا أنه يملكه آمد . ووصل اليه فساروا الى مدينة الرها فحاصروها ، وبها يومئذ الامير فخر الدين بن مسعود الزعفراني . واشتد عليه القتال فأستأمن الي صلاح الدين وملكه المدينة ، وحاصر معه القلعة حتى سلمها النائب الذي بها عـــلى مال شرطه فأضافها صلاح الدين الى مظفر الدين مع حسر أن وساروا الى الرقة ، وبها نائبها قطب الدين نيال بن حسَّان المنبجي ففارقها إلى الموصل ، وملكها صلاح الدين . ثم ساو الى قرقيسيا وماسكين وعربان ، وهي بلاد الخابور فاستولى على جميعها . وسار الى نصيبين فملك المدينة لوقتها ، وحاصر القلعة أياماً ثم ملكها وأقطعها للامير أبي الهيجا السمين . ثم رحل عنها ونور الدين صاحب كيفا معه معتزماً على قصد الموصل. وجـا. الحبر بأن الإفرنـــج أغاروا على نواحي دمشق ، واكتسحوا قراها وأرادوا تخريب جامع داريا فتوعدهم نائب دمشق بتخريب بيعهم وكنائسهم فتركوم فلم يثن ذلك من عزمه وقصد الموصل ، وقد جمع صاحبها العساكر واستعد للمصار ، وخلى نائبه في الاستعداد. وبعث الى سنجار واربل وجزيرة ابن عمر فشحنها بالامداد من الرجال والسلاح والاموال ، وأنزل صاحب الدار عساكره بقربها ، وتقدّم هو ومظفر الدين وابن شيركوه فهالهم استعداد صاحب البلد ، وأيقنوا بامتناعه وعذل صاحبيه هذين فانهما كانا أشارا بالبداء بالموصل ، ثم اصبح صلاح الدين من الغد في عسكره ، ونزل عليه أول رجب على باب كندة ، وأنزل صاحب الحصن باب الجسر وأخاه تاج الملوك بالباب العادي ، وقاتلهم فلم يظفر ، وخرج بعض الرجال فنالوا منه ، ونصب منجنيقاً فنصبوا عليه من البلد تسعة ، ثم خرجوا اليه من البلد فأخذوه بعد قتال كثير ، وخشي صلاح الدين من البيات فتأخر لانه رآهم في بعض الليالي يخرجون من باب الجسر بالمشاعل ويرجعون .

وكان صدر الدين شيخ الشيوخ ومشير الخادم وقد وصلا من عند الخليفة الناصر في الصلح ، وترددت الرسل بينهم فطلب عز الدين من صلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأجاب على أن يمكنوه من حلب فامتنع ، فرجع الى ترك مظاهرة صاحبها فامتنع ايضا ، ثم وصلت أيضا رسل صاحب أذر بيجان ورسل شاهرين صاحب خلاط في الصلح فلم يتم، وسار أهل سنجار يعترضون من يقصده من عساكره واصحابه فأفرج عن الموصل ، وسار اليها ، وبها شرف الدين أمير أميران هند وأخوه عز الدين صاحب الموصل في عسكر ، وبعث اليه

مجاهد الدين النائب بعسكر آخر مدداً وحاصرها صلاح الدين وضيق عليها ، واستمال بعض امراء الاكراد الذين بها من الزواوية فواعده من ناحيته .

وطرقه صلاح الدين فلكه البرج الذي في ناحيته فاستأمن أمير أمير أميران وخرج عسكره معه الي الموصل وملك صلاح الدين سنجار ولي عليها سعد الدين بن معين الدين الذي كان أبوه عند كامل بن طغر كين بدمشق وصارت سنجار من سائر البلاد التي ملكها من الجزيرة وسار صلاح الدين الي نصييين فشكا اليه اهلها من أبي الهيجا والسمين فعزله عنهم واستصحبه معه وسار الي حران في ذي القعدة من سنة غان وسبعين وفرق عساكره ليستريحوا وأقام في خواصه وكبار أصحابه والله أعلى والله والله أعلى والله أعلى والله والله أعلى والله أعلى والله أعلى والله والله أعلى والله والله أعلى والله وا

## مسير شاغين صاحب خلاط لنجحة صاحب الموصل

كان عز الدين قد أرسل الى شاهرين يستنجده على صلاح الدين فبعث اليه عدة رسل شافعاً في أمره فلم يشفعه ، وغالطه فبعث البه مولاه آخراً سيف الدين بكتمر ، وهو على سنجار يسأله في الافراج عنها فلم يجبه الى ذلك ، وسو قه رجاء ان يفوتها فأبلغه بكتمر الوعيد عن مولاه ، وفارقه مغاضباً ولم يقبل صلته ، وأغراه بصلاح الدين فسار شاهرين من مخيمه بظاهر خلاط الى ماردين ، وصاحبها يومئذ

ابن اخته وابن خال عز الدين وصهره على بنته ، وهو قطب الدين نجم الدين ، وسار اليهم أتابك عز الدين صاحب الموصل ، وكان صلاح الدين في حران منصرفه من سنجار ، وفرق عساكره فلما سمع باجتماعهم استدعى تتي الدين ابن اخيه شاهنشاه من حاة ، ورحل الى رأس عين فافترق القوم ، وعاد كل الى بلده ، وقصد صلاح الدين ماردين فأقام عليها عدة أيام ورجع ، والله تعالى ولى التوفيق بمنه وكرمه .

# واقعة الإفرنج في بحر السويس

كان البرنس أرناط صاحب الكرك قد أنشأ اسطولاً مفصلاً وحمل أجزاء الى صاحب ايلة وركبه على ما تقتضيه صناعة النشابة وقذفه في السويس وشحنه بالمقاتله وأقلموا في البحر . ففرقة أقاموا على حصن أيلة يحاصرونه وفرقة ساروا نحو عيذاب وأغاروا على سواحل الحجاز وأخذوا ما وجدوا بها من مراكب التجار . وطرق الناس منهم بلية لم يعرفونها لانه لم يعهد ببحر السويس افرنجي محارب ولا تاجر وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب نائباً عن اخيه صلاح الدين فعمر اسطولاً وشحنه بالمقاتلة ، وسار به حسام الدين لؤلؤ الحاجب قائد الاساطيل بديار مصر ، فبدأ باسطول الافرنج الذي يحاصر ايلة فمزقهم كل ممزق .

وبعد الظفر بهم اقلع في طلب الآخرين وانتهى الى عيذاب فسلم

يجدهم فرجع الى رابغ وأدركهم بساحل الحورا، وكانوا عازمين على طروق الحرمين واليمن والاغارة على الحاج ، فلما أظل عليهم لؤلؤ بالاسطول أيقنوا بالتغلب وتراموا على الحورا، وأسنموا اليها ، واعتصموا بشعابها ، ونزل لؤلؤ من مراكبه وجمع خيل الأعراب هنالك وقاتلهم فظفر بهم ، وقتل أكثرهم وأسر الباقين فأرسل بعضهم الى منى فقتلوا بها أيام النحر وعاد بالباقين الى مصر ، والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء ،

### وفاة فرخشاء

ثم توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه أخو صلاح الدين النائب عنه بدمشق ، وكان خليفته في أهله ووثوقه به أكثر من جميع أصحابه ، وخرج من دمشق غازياً الافرنج وطرقه المرض ، وعاد فتوفي في جادى سنة ثمان وسبعين ، وبلغ خبره صلاح الدين وقد عبر الفرات الى الجزيرة والموصل ، فأعاد شمس الدين محمد بن المقدم الى دمشق وجعله نائبا فيها واستمر لشأنه ، والله تعالى يورث الملك لمن يشا، من عباده .

### استيلاء صلاح الدين على امد وتسليحها لصاحب كيفا

قد تقدُّم لنا مسير صلاح الدين الى ماردين واقامته عليها أياما (١)

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١٦١ : قد ذكرنا نزول صلاح الدين بجوزم،
 تحت ماردين، فلم ير لطمعه وجهاً. وسار عنها إلى آمد عن طريق البارعية.

من نواحيها ، ثم ارتحل عنها الى آمد كما كان العهد بينه وبين نور الدين صاحب كيفا فنازلها منتصف ذي الحيجة ، وبها بها الدين بن بيسان فحاصرها ، وكانت غاية في المنعة وأسا ابن بيسان التدبير وقبض يده عن العطا ، وكان أهلها قد ضجروا منه لسو سيرته وتضييقه عليهم في مكاسبهم ، وكتب اليهم صلاح الدين بالترغيب والترهيب فتخاذلوا عن ابن بيسان وتركو االقتال معه ، ونقب السور من خارج بيت ابن بيسان وأخرج نسا ، مع القاضي الفاضل يستميل اليه صلاح الدين ويؤجله ثلاثة أيام للرحلة ، فأجابه صلاح الدين وملك البلد في عاشورا ، سنة تسع وسبعين .

وبنى خيمة بظاهر البلدينقل اليها ذخيرته فلم يلتفت الناس الية ، وتعلن عليه أمره فبعث الى صلاح الدين يسأله الاعانة فأمر له بالدواب والرجال ، فنقل في الايام الثلاثة كثيراً من موجوده ، ومنع بعد انقضاء الاجل عن نقل ما بتي . ولما ملكها صلاح الدين سلمها لنور الدين صاحب كيفا وأخبر صلاح الدين بما فيها من الذخائر لينقلها لنفسه فأبى ، وقال : ما كنت لاعطي الأصل وأبخل بالفرع ، ودخل نور الدين البلد ، ودعا صلاح الدين وأمراء الى صنيع صنعه لهم ، وقد مهم من التحف والهدايا ما يليق بهم ، وعاد صلاح الدين ، والله تعالى أعلم ،

### استيلاً. صلاح الدين عاس تل خالد وعنتاب

ولما فرغ صلاح الدين من آمد سار الى أعمال حلب فحاصر تل خالد ، ونصب عليه المجانيق حتى تسلمه بالامان في محرم سنسة تسع وسبعين . ثم سار الى عنتاب فحاصرها وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ اسمعيل الذي كان خازن نور الدين العادل وصاحبه . وهو الذي ولا معليها فطلب من صلاح الدين أن يقر ها بيده ، ويكون في طاعته فأجابه الى ذلك وحلف له . وسار في خدمته ، وغنم المسلمون خلال ذلك معانم : فمنها في البحر سار اسطول مصر ، فلتي في البحر مركباً فيه نحو ستالة من الافرنج بالسلاح والاموال قاصدون الافرنج بالشام فظفروا بهم ، وغنموا ما معهم ، وعادوا الى مصر سالمين . ومنها في البر أغار بالدارون جماعة من الافرنج ، ولحقهم المسلمون بأيلة واتبعوهم الى العسيلة ، وعطش المسلمون فائزل الله تعالى عليهم المطرحتي رووا . وقاتلوا الافرنج فظفروا بهم هنالك واستلحموهم ، المطرحتي رووا . وقاتلوا الافرنج فظفروا بهم هنالك واستلحموهم ، المعهم وعادوا سالمين الى مصر ، والله أعلم .

# استيلاء صلاح الدين على حاب وقاعة حارم

كان الملك الصالح اسمعيل بن نور الدين العادل صاحب حلب ، لم يبق له من الشام غيرها ، وهو يدافع صلاح الدين عنها فتوفي منتصف سنة سبع وسبعين ، وعهد لابن عمه عز الدين صاحب الموصل .

وسار عز الدين صاحب الموصل مع نائبه مجاهد الدين قايماز اليها فلكها، طلبها منه أخوه عماد الدين صاحب سنجار على أن يأخذ عنها سنجار فأجابه الى ذلك ، وأخذ عز الدين سنجار ، وعاد الى الموصل ، وسار عاد الدين الى حلب فلكها ، وعظم ذلك على صلاح الدين ، وخشي ان يسير منها الى دمشق ، وكان بحصر فسار الى الشام ، وسار منها الى الجزيرة ، وملك ما ملك منها وحاصر الموصل ، ثم حاصر آمد وملكها . ثم سار الى أعمال حلب كاذكرناه فلك تل خالد وعنتاب ،

ثم سار الى حلب وحاصرها في عرقم سنة تسع وسبعين ، ونزل الميدان الأخضر أياماً . ثم انتقل الى جبل جوشق وأظهر البقاء عليها وهو يغاديها القتال ويراوحها ، وطلب عماد الدين جنده في العطاء ، وضايقوه في تسليم حلب لصلاح الدين ، وأرسل اليه في ذلك الأمل طومان الباروقي ، وكان يميل الى صلاح الدين فشارطه على سنجاد ونصيبتين والرقة والخابور ، وينزل له عن حلب ، وتحالفوا على ذلك وخرج عنها عماد الدين ثامن عشر صفر من السنة الى هذه البلاد ، ودخل صلاح الدين أن يعسكر ودخل صلاح الدين أن يعسكر

ولما خرج مماد الدين الى صلاح الدين صنع له دعوة احتفال فيها وانصرف، وكان فيمن هلك في حصار حلب تاج الملوك نـور الدين الأصغر، اصابته جراحة فمات منها بعـب

الصلح ، وقبل أن يدخل صلاح الدين البلد . ولما ملك صلاح الدين حلب سار الي قلعة حارم ، وبها الامير طرخك من موالي نور الدين العادل ، وكان عليها ابنه الملك الصالح فحاصره صلاح الدين ووعده ، وتردّدت الرسل بينهم وهو يمتنع ، وقد ارسل الى الافرنج يدعوهم للانجاد ، وسمع بذلك الجند الذين معه فوثبوا به وحبسوه . واستأمنوا الى صلاح الدين فلك الحصن ، وولى عليه بعض خواصه ، وقطع تل خالد (۱) الباروقي صاحب تل باشر ، وأمّا قلعة اعزاز فان عماد الدين خالد (۱) الباروقي صاحب الله باشر ، وأمّا قلعة اعزاز فان عماد الدين الله أن قضى جميع أشغالها وأقطع أعمالها ، وسار الى دمشق والله تعالى أعلى .

#### غزوة بيسان

ولما فرغ صلاح الدين من أمر حلب ولى عليها ابنه الظاهر غازي، ومعه الامير سيف الدين تاوكج كافلا له لصغره، وهو أكبر الامراء الأسدية وسار الى دمشق فتجهز للغزو، وجمع عساكر الشام والجزيرة وديار بكر، وقصد بلاد الافرنج فعبر الأردن منتصف سبع وسبعين، وأجفل أهل تلك الاعمال أمامه فقصد بيسان وخربها وأحرقها، واغار على نواحيها واجتمع الافرنج له . فلما رأوه

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١٦٣ : وأقطع تل خالد لأمير يقال لــه داروم الباروقي وهو صاحب تل باشر.

<sup>(</sup>٢) كذا، واسمه في الكامل: سليان بن جندر.

خاموا عن لقائه واستندوا الى جبل وخندقوا عليهم، وأقام يحاصرهم خمسة ايام ويستدرجهم للنزول فلم يفعلوا فرجع المسلمون عنهم ، وأغادوا على تلك النواحي وامتلأت ايديهم بالغنائم وعادوا الى بلادهم ، والله تعالى ينصر من يشا، من عباده .

## غزو الكرك ووإأية العادل على حاب

ولما عاد صلاح الدين من غزوة بيسان تجهز لفزو الكرك وسار في العساكر ، واستدعى اخاه العادل ابا بكر بن ايوب من مصر وهو نائبها ليلحق به على الكرك ، وكان قد سأله في ولاية حلب وقلعتها فأجابه الى ذلك ، وامره ان يجي ، بأهله وماله فوافاه على الكرك ، وعاصروه اياماً وملكوا ارباضه ، ونصبوا عليها الحجانيق ، ولم يكن بالغ في الاستعداد لحصاره لظنه ان الافرنج يدافعون عنه ، فأفرج عنه منتصف شعبان وبعث تتي الدين ابن اخيه شاه على نيابة مصر مكان اخيه العادل واستصحب العادل معه الى دمشتى فولاه مدينة حلب ومدينة من جلب العادل واستعم ولده الظاهر غازي من حلب الى دمشتى و

ثم سار في ربيع الآخر من سنة ثمانين لحصار الكرك بعد ان جمع العساكر ، واستدعى نور الدين صاحب كيفا وعساكر مصر واستعد لحصاره ، ونصب الحجانيق على ربضه فلكه المسلمون ، وبقى الخصن

ورا، خندق ببنه وبين الربض عقه ستون ذراعاً . وراموا كله فنضحوهم بالسهام ، ورموهم بالحبجارة فأسر برفسع السقف ليمشي المقاتلة تحتها الى الحندق . وارسل اهل الحصن الى ملكهم يستمدونه ويخبرونه بما نزل بهم فاجتمع الافرنج واوعبوا وساروا إليهم فرحل صلاح الدين القائهم ، حتى انتهى الى حزونة الارض فأقام ينتظر خروجهم الى البسيط فخاموا عن ذلك فتأخر عنهم فراسخ ، ومروا الى الكرك . وعلم صلاح الدين أن الكرك قد امتنع بهؤلا ، فتركه وسار الى نابلس فخربها وحرقها وسار الى سنطية (۱) وبها مشهد زكريا ، عليه السلام فاستنقذ من وجد بها من اسارى المسلمين ، ورحل الى جينين (۱) فنهبها وخربها ، وسار الى دمشق بعد ان بث السرايا في كل حينين (۱) فنهبها وخربها ، وامتلأت الأيدي من الغنائم وعاد الى دمشق مظفراً والله تعالى اعلى .

#### حصار صراح الدين الموصل

ثم سار صلاح الدين من دمشق الى الجزيرة في ذي القعدة من سنة ثمان ، وعبر الفرات ، وكان مظفر الدين كوكبري علي كجك يستحثه للمسير الى الموصل في كل وقت ، وربما وعده بخمسين ألف ديناد اذا

<sup>(</sup>١) كذا، وهي: سبسطية.

<sup>(</sup>٢) كذا، وهيّ جنين.

وصل . فلما وصل الى حرّان لم يف له فقبض عليه ، ثم خشي معيرة (۱) أهل الجزيرة فأطلقه وأعاد عليهم حَرّان والر ها . وسار في ربيع الاول ، ولقيه نور الدين صاحب كيفا ، ومعز الدين سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر ، وقد انحرف عن عمه عز الدين صاحب الموصل بعد نكبة بجاهد الدين نائبه . وساروا كلهم مع صلاح الدين الى الموصل ، وانتهوا الى مدينة بلد فلقيه هنالك أمّ عز الدين ، وابنة عمه نور الدين وجاعة من أهل بيته يسألونه الصلح ظناً بأنه لا يردهن ، وسيا بنت نور الدين .

واستشار صلاح الدين اصحابه فأشار الفقيه عيسى وعلي بن أحمد المشطوب برد هن وساروا إلى الموصل وقاتلوها ، واستمات أهلها وامتعضوا لرد النسا، فامتنعت عليهم وعاد على أصحابه باللوم في اشارتهم ، وجا، زين الدين يوسف صاحب إربل وأخوه مظفر الدين كوكبري فانزلهما بالجانب الشرقي ، وبعث علي بن أحمد المشطوب المكاري الى قلعة الجزيرة ليحاصرها فاجتمع عليه الاكراد الهكارية الى ان عاد صلاح الدين عن الموصل ، وبلغ عز الدين أن نائبه بالقلعة زلقندار يكاتب صلاح الدين فنعه منها ، وانحرف عنه الى الاقتسدا، برأي مجاهد الدين وتصدر عنه ،

ثم بلغه خبر وفاة شاهرين صاحب خلاط فطمع صلاح الدين في

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهي تصحيف عن معرة: بمعنى الأذى، الغرم، الجناية ومعرة الجيش: أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زرعهم شيئاً بغير علم \_قاموس.

ملكها ، وأنه يستمين بها على أموره . ثم جاءته كتب أهلها يستدعونه فسار عن الموصل اليها ، وكان أهل خلاط الها كاتبوه محكراً لان شمس الدين البهلوان بن ايلد كز صاحب اذربيجان وهمذان قصده تملكهم ، بعد ان كان زوج ابنته من شاهرين على كبره ، وجعل ذلك ذريعة الى ملك خلاط . فلما سار اليهم كاتبوا صلاح الدين ودافعوا كلا منها بالآخر فسار صلاح الدين وفي مقدمته ناصر الدين محمد بن شير كوه ، ومظفر الدين صاحب اربل وغيرها . وتقدموا إلى خلاط وتقدم صاحب اذربيجان فنزل قريباً من خلاط . وترددت رسل أهل خلاط بينه وبين البهلوان ، ثم خطبوا للبهلوان ، والله تعالى ينصر من خلاط بينه وبين البهلوان ، ثم خطبوا للبهلوان ، والله تعالى ينصر من يشاء من عباده .

### استيلاء صلاح الدين على ميافارقين

ولما خطب أهل خلاط للبهلوان ، وصلاح الدين على ميافارقين ، وكانت لقطب الدين صاحب ماردين فتوفي ، وملك ابنه طفلا صغيراً بعده ، ورد أمرها الى شاهرين صاحب خلاط ، وأنزل بها عسكره فطمع فيها صلاح الدين بعد وفاة شاهرين ، وحاصرها من اول جمادى سنة احدى وثمانين ، وعلى اجنادها الأمير أسد الدين برنيقش فأحسن الدفاع ، وكان بالبلد زوجة قطب الدين المتوفى ومعها بناتها منه ، وهي أخت نود الدين صاحب كيفا فراسلها صلاح الدين بأن برنيقش قد مال إليها في تسليم البلد ، ونحن ندعي حق اخيك نور الدين فأزوج

بناتك من ابنائي ، وتكون البلد لنا . ووضع على برنيقش من أخبره بأن الخاقون مالت الى صلاح الدين ، وأن اهل خلاط كاتبوه .

وكان خبر أهل خلاط صحيحاً فسقط في يده ، وبعث في التسليم على شروط اشترطها من إقطاع ومال . وسلم البلد فلكها صلاح الدين وعقد النكاح لبعض ولده على بعض بنات خاتون . وأنزلها وبناتها بقلعة هقناج وعاد الى الموصل ، ومر بنصيبين ، وانتهى الى كفر أرمان ، وأعتزم على أن يشتو به ، ويقطع جميع ضياع الموصل ويجبي أعمالها ، ويكتسح غلاتها . وجنح مجاهد الدين الى مصالحته وترددت الرسل في ذلك على أن يسلم اليه عز الدين شهرزور وأعمالها وولاية النرابلي ، وما ورا ، الزاب من الاعمال .

ثم طرقه المرض فعاد الى حرّان وأدركه الرسل بالإجابة الى ما طلب فانعقد هنالك، وتحالفوا وتسلم البلاد وطال مرضه بحران، وكان عنده أخوه العادل، وبيده حلب، وبها الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين، واشتد به المرض فقسم البلاد بين أولاده، وأوصى أخاه العادل على الجبيع، وعاد الى دمشق في محرم سنة اثنتين وثمانين، وكان عنده بحران ناصر الدين محمد بن عمه شيركوه، ومن اقطاعه حمس والرحبة فعاد قبله الى حمس، ومر بحلب، وصانع جماعة من امرائها على أن يقوموا بدعوته ان حدث بصلاح الدين أمر، وبلغ الى حمس فيعث الى أهل دمشق بمثل ذلك ، وأفاق صلاح الدين من مرضه وبعث الى أهل دمشق بمثل ذلك ، وأفاق صلاح الدين من مرضه وبعث

ومات ناصر الدين ليلة الاضحى ، ويقال دس عليه من سمَّ له وورث أعماله ابنه شير كوه ، وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، والله تعالى أعلم

# قسمة صالح الدين الأعمال بين ولده وأذيه

كان ابنه العزيز عثمان بحلب في كفالة أخيه العادل ، وابنه الأكبر الأفضل على بمصر في كفالة تتي الدين عمر ابن اخيه شاهنشاه ، بعثه اليها عندما استدعى العادل منها كما مرَّ . فلما مرض بحرَّ ان أسف على كونه لم يول أحداً من ولده استقلالاً ، وسعى اليه بذلك بعض بطانته. فبعث ابنه عثمان العزيز الى مصر في كفالة اخيه العادل كما كان بحلب. ثم اقطع العادل حران والرُها وميافارقين من بلاد الجزيرة ، وترك عثمان ابنه بمصر . ثم بعث عن ابنه الأفضل وتتى الدين ابن أخيه فامتنع تتى الدين مـن الحضور ، واعتزم على المسير الى المفــرب واللحاق بمولاه قراقوش في ولايت التي حصلت له بطرابلس ، والجريد من افريقيــه فراسله صلاح الدين ولاطفه . ولما وصل اقطعه حماة ومتنبيج والمعترَّة وكفرطاب وجبل جوز وسائر اعمالها . وقبل إن تتى الدين لما أرجف بمرض صلاح الدين وموته تحرَّك في طلب الامر لنفسه ، وبلغ ذلك صلاح الدين فأرسل الفقيه عيسي الهكاري ، وكان مطاعاً فيهم وأمره باخراج تتى الدين من مصر والمقام بها فسار ودخلها على حين غفلة . وأمرتقي الدين بالخروج فأقام خارج البلد ، وتجهز للمغرب فراسله صلاح الدين الى آخر الخبر ، والله تعالى أعلم .

# اتفاق القبص صامب طراباس مع صالح الدين ومنابذة البرنس صاحب الكرك له ومصاره اياه والإغارة عاس عكا

كان القنمص صاحب طراباس وهو ريمند بن ريمند بن صنجيل تزوج بالقومصة صاحبة طَبَرية ، وانتقل اليها فأقام عندها ، ومات ملك الافرنج بالشام وكان بجذوما كامر ، وأوصى بالملك لابن اخيه صغيراً فكفله هذا القمص ، وقام بتدبير ملكه لعظمه فيهم ، وطمع أن تكون كفالته ذريعة الى الملك . ثم مات الصغير فانتقل الملك الى ابيه ، ويشس القمص عندها بما كان يحدث به نفسه . ثم ان الملكة تزوجت ابن غتم من الافرنج القادمين من المغرب ، وتوجته وأحضرت البطرك والقسوس والرهبان والاسبتارية والداوية والبادونية ، وأشهدتهم خروجها له عن الملك .

ثم طولب القمص بالجباية أيام كفالته الصبي فأنف وغضب وجاهر بالشقاق لهم وراسل صلاح الدين وسار الى ولايته وخلف له على مصره من أهل ملته وأطلق له صلاح الدين جماعة من زعماء النصارى كانوا أسارى عنده فازداد غبطة بمظاهرته وكان ذلك ذريعة لفتح بلادهم وارتجاع القدس منهم وبث صلاح الدين السرايا من ناحية طبرية في سائر بلاد الافرنج فاكتسحوها وعادوا غانمين وذلك كله سنة اثنتين وثمانين وكان البرنس أرناط صاحب الكرك

من اعظم الافرنج مكراً وأشد هم ضرراً . وكان صلاح الدين قد سلط الغارة والحصار على بلده حتى سأل في الصلح فصالحه فصلحت السابلة بين الامتين

ثم مرت في هذه السنة قافلة كثيرة التجار والجند فغدر بهم وأسر وأخذ ما معهم ، وبعث اليه صلاح الدين فأصر على غدرته فنذر أنه يقتله إن ظفر به ، واستنفر الناس للجهاد من سائر الاعمال من الموصل والجزيرة وإربل ومصر والشام ، وخرح من دمشق في محرم سنة ثلاث وثمانين وانتهى الى رأس الما ، وبلغه ان البرنس أوناط صاحب الكرك يريد أن يتعرض للحاج من الشام ، وكان معهم ابن أخيه محمد بن لاجين وغيره فترك من العساكر مع ابنه الافضل علي ، وسار الى بصرى ، وسمع البرنس بمسيره فأحجم عن الخروج ، ووصل الحاج سالمين

وسا، صلاح الدين الى الكرك ، وبث السرايا في أعمالها وأعمال الشوبك فاكتسحوها ، والبرنس محصور بالكرك ، وقد عجز الافرنج عن امداده لمكان العساكر مع الافضل بن صلاح الدين ، ثم بعث صلاح الدين الى ابنه الافضل فامره بارسال بعث الى عكا ليكتسحوا فواحيها ، فبعث مظفر الدين كو كبري صاحب حر "ان والرها وقايماز النجمي وداروم الياروقي ، وساروا في آخر صفر فصبحوا صفورية وبها جمع من الفداوية والاسبتارية فبرزوا اليهم ، وكانت بينهم حروب

شديدة تولى الله النصر فيها للمسلمين وانهزم الافرنج وقتل مقدّمهم وامتلأت أيدي المسلمين من الغنائم وانقلبوا ظافرين . ومروّا بطبرية وبها القمص فلم يهجهم لما تقدّم بينه وبين صلاح الدين من الولاية وعظم هذا الفتح وسار البشير به في البلاد والله تعالى أعلم

### هزيمة الافرنح وفتح طبرية ثم عكا

ولما انهزم الفداوية والاسبتارية بصفورية ، ومر المسلمون بالغنائم على القنص ريمند بطبرية ، ووصلت البشائر بذلك الى صلاح الدين عاد الى معسكره الذي مع ابنه ، ومر بالكرك ، واعتزم على غزو بلاد الافرنج فاعترض عساكره وبلغه ان القمص ريمند قد راجع أهل ملته ونقض عهده معه ، وان البطرك والقسيس والرهبان أنكروا عليه مظاهرته للمسلمين ، ومرور عساكرهم به باسرى النصارى وغنائهم ، ولم يعترضهم مع ايقاعهم بالفداوية والاسبتارية أعيان الملة ، وتهددوه بالحاق كلمة الكفر به فتنصل وراجع رأيه ، واعتذر اليهم فقبلوا عذره ، وخلص لكفره وطواغيته فجددوا الحلف والاجتاع ، وساروا من عكا الى صفورية ، وبلغ الخبر الى صلاح الدين وشاور أصحابه فنهم من أشار بترك الاتماء وشن الغارات عليهم حتى يضعفوا ، ومنهم من أشار باللقاء لنزول عكا واستيفاء ما فعلوه في المسلمين بالجزيرة فاستصوبه صلاح الدين واستعجل لقاءهم.

ثم رحل من الأقحوانة أواخر رمضان فسار حتى خلف طبرية وتقدم الى معسكر الافرنج فلم يفارقوا خيامهم فلما كان الليل أقام طائفة من العسكر فسار الى طبرية فلكها من ليلته عنوة ونهبها وأحرقها وامتنع أهلها بالقلعة ومعهم الملكة وأولادها فبلغ الخبر الى الافرنج فضج القمص وعمد الى الصلح وأطال القول في تعظيم الخطب وكثرة المسلمين وغد عليه البرنس صاحب الكرك واتهمه ببقائه على ولاية صلاح الدين واعتزموا على اللقا ووصلوا من مكانهم لقصد المعسكر وعاد صلاح الدين الى معسكره وبعدت المياه من حوالي الافرنج وعطشوا ولم يتمكنوا من الرجوع فركبهم صلاح الدين دون قصدهم واشتدت الحرب من الرجوع فركبهم صلاح الدين دون قصدهم واشتدت الحرب وصلاح الدين يجول بين الصفوف يتفقد أحوال المسلمين

ثم حمل القمص على ناحية تقي الدين عمر بن شاه حملة استات قيها هو وأصحابه فأفرج له الصف ، وخلص من تلك الناحية الى منجاته ، واختل مصاف الافرنج ، وتابعوا الجملات . وكان بالارض هشيم أصابه شرر فاضطرم ناراً فجهدهم لفحها ، ومات جلبهم من العطش فوهنوا ، وأحاط بهم المسلمون من كل ناحية فارتفعوا الى تل بناحية حطين لينصبوا خيامهم به فلم يتمكنوا إلا من خيمة الملك فقط ، وطين لينصبوا خيامهم به فلم يتمكنوا إلا من خيمة الملك فقط ، والسيف يجول فيهم مجاله حتى فني اكثرهم ، ولم يبق الا نحو المائة والخمين من خلاصة زعائهم مع ملكهم ، والمسلمون يكر ون عليهم والخمين من خلاصة زعائهم مع ملكهم ، والمسلمون يكر ون عليهم

مرة بعد أخرى حتى ألقوا ما بأيديهم وأسروا الملك وأخاه البرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جببل ، وابن هنفرى ، ومقدم الفداوية ، وجاعة من الفداوية والاسبتارية ، ولم يصابوا منذ ملكوا هذه البلاد أعوام التسعين والاربعائة بمثل هذه الوقعة .

ثم جلس صلاح الدين في خيمة وأحضر هؤلا الاسرى ققر ع الملك ووبخه بعد أن أجلسه الى جانبة وفا بمنصب الملك ، وقام الى البرنس فتولى قتله بيده حرصاً على الوفا بنذره بعد ان عرقه بغدرته ، وبجسارته على ماكان يرومه في الحرمين ، وحبس الباقين . وأما القمص صاحب طرابلس فنجاكها ذكرناه الى بلده ، ثم مات لأيام قلائل أيسفا . ولما فرغ صلاح الدين من هزيمتهم نهض الى طبرية فنازلها واستأمنت اليه الملكة بها فأمنها في ولدها وأصحابها ومالها ، وخرجت اليه فوفى لها وبعث الملك وأعيان الاسرى الى دمشق فخبسوا بها . وجمع اسرى الفداوية والاسبتارية بعد ان بذل لن بجده منهم من المقاتلة خمسين ديناراً مصرية لكل واحد وقتلهم أجمين .

قال ابن الاثير: ولقد اجتزت بمكان الواقعة بعد سنة فرأيت عظامهم ماثلة على البعد أجحفتها السيول ومزقتها السباع ولما فرغ صلاح الدين من طبرية سار عنها الى عكا فنازلها ، واعتصم الافرنج الذين بها بالأسوار ، وشادوا بالاستثمان فأمنهم وخيرهم فاختماروا

الرحيل ، فحملوا ما أقلته رحالهم ودخلها صلاح الدين غرة جادى سنة ثلاث وغانين ، وصلوا في جامعها القديم الجمعة يوم دخلوهم ، فكانت أول جمعة أقيمت بساحل الشام بعد استيلاء الافرنج عليه ، وأقطع صلاح الدين بلد عكا لابنه الافضل ، وجميع ما كان فيه للفداوية من أقطاع وضياع ، ووهب للفقيه عيسى الهكاري كثيراً مما عجز الافرنج عن حمله ، وقسم الباقي على أصحابه ، ثم قسم الافضل ما بقي في أصحابه بعد مسير صلاح الدين ، ثم أقام صلاح الدين أياماً حتى أصلح أحوالها ورحل عنها ، والله تعالى أعلم

### فتح يافا وصيحا وجبيل وبيروت وحصون عكا

لما هزم صلاح الدين الافرنج كتب الى أخيه العادل بمصر يسيره ويأمره بالمسير الى جهات الافرنج من جهات مصر ، فنازل حيصن بحدل وفتحه وغنم ما فيه، ثم سار الى مدينة يافا ففتحها عنوة واستباحها وكان صلاح الدين ايام مقامه بعكا بعث بعوثه الى قيسارية وحيف واسطورية وبعلبك وشقيف (۱) وغيرها في نواحي عكا ، فلكوها واستباحوها وامتلأت أيديهم من غنائها وبعث حسام الدين عمر بن الاصعن في عسكر الى نابلس فلك سسطية مدينة الاسباط ، وبها قبر زكريا عليه السلام ، ثم سار الى مدينة نابلس فلكها واعتصم الافرنج

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الكامل ج ٩ ص ١٧٩ : في مدة مقام صلاح الدين بعكا تفرق عسكره إلى الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد المجاورة لعكا.

# الذين بها بالقلعة فأقرهم على أمو الهم .

وبعث تي الدين عمر ابن شاهنشاه الى تبنين ليقطع الميرة عنهاوعن صور فوصل اليها وحاصرها وضيق عليها عتى استأمنوا فأمنهم وملكها، ومر الى صيدا ومر في طريقه بصرخد فلكها بعد قتال، وجاء الخبر بفرار صاحب صيدا فسار وملكها آخر جادى الاولى من السنة، ثم سار من يومه الى بيروت وقاتلها من احد جوانبها فتوهموا أن المسلمين دخلوا عليهم من الجانب الآخر فاهتاجوا لذلك ، فلم يستقروا ولا قدروا على تسكين الهيمة لكثرة ما معهم من أخلاط السواد فاستأمنوا اليه، وملكها آخر يوم من جادى لثمانية أيام من حصارها، وكان صاحب جبيل أسيراً بدمشق فضمن لنائبها تسليم جبيل لصلاح الدين على أن يطلقه فاستدعاه وهو محاصر لبيروت ، وسلم الحصن وأطلقه ، وكان من عيان الافرنج وأولي الرأي منهم ، والله تعالى أعلى .

#### وصول المركيش الى صور وامتناعه بما

كان القمص صاحب طرابلس لما نجا من هزيمة (۱) لحق بمدينة صور وأقام بها يريد حمايتها ومنعها من المسلمين ، فلما ملك صلاح الدين نسيس وصيدا وبيروت ضعف عزمه عن ذلك ، ولحق ببلاه طرابلس ، وبقيت صيدا وصور بدون حامية ، وجاء المركيش من تجار الافرنج

 <sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١٨١: لما انهزم القمص صاحب طرابلس من حطين إلى مدينة صور فأقام بها، وهي أعظم بلاد الشام حصانة، وأشد امتناعاً على من رامها.

من المغرب في كثرة وقوة فأرسى بعكاولم يشعر بفتحها . وخرج اليه الرائد فأخبره بمكان الأفضل بن صلاح الدين فيها ، وان صور وعسقلان باقية اللافرنج فلم يطق الاقلاع اليها لركود الريح فشغلهم بطلب الامان ليدخل المرسى . ثم طابت ديجه وجرت به الى صوز ، وامر الافضل بخروج الشواني في طلبه فلم يدركوه حتى دخل مرسى صور فوجد بها اخلاطاً كثيرة من فل الحصون المفتتحة ، فجاؤا اليه وضمن لهم حفظ المدينة ، وبذل أمواله في الانفاق عليها على أن تكون هي وأعمالها له دون غيره واستحلفهم على ذلك . ثم قام بتدبير أحوالها وشرع في تحصيتها فحفر الخنادق ورم الأسوار واستبديها ، والله سبحانه وتعالى أعلم

### فتح عسقالن وما جاورها

ولما ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وتلك الحصون صرف همته الى عسقلان والقدس لعظم شأن القدس ولان عسقلان مقطع بين الشام ومصر فساد عن بيروت إلى عسقلان ، ولحق به أخوه العادل في عساكر مصر ، ونازلها أوائل جمادى الاخيرة ، استدعى ملك الافرنج ومقدم الراية ، وكانا أسيرين بدمشق فأحضرها وأمرها بالاذن للافرنج بعسقلان في تسليمها فلم يجيبوا إلى ذلك ، أساؤا الرد عليهما فاشتد في قتالهم ونصب المجانيق عليهم ، وملكهم

يردد الرسائل اليهم في التسليم عساه ينطلق ويأخف بالثأر من المسلمين فلم يجيبوه ·

ثم جهدهم الحصار وبعد عليهم الصريخ فاستأمنوا الى صلاح الدين على شروط اشترطوها ، كان أهما عندهم أن يمنعهم من المهرانية بما قتلوا أميرهم في الحصار فأجابهم الى جميع ما اشترطوه ، وملك المدينة منتصف السنة لاربعة عشر يوماً من حصارها ، وخرجوا بأهليهم وأموالهم وأولادهم الى القدس ثم بعث السرايا في تلك الاعمال ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومدن الخليل وبيت لحم والنطرون ، وكل ما كان للفداوية ، وكان أيام حصار عسقلان قد بعث عن اسطول مصر فجا، به حسام الدين لؤلؤ الحاجب ، وأقام يغير على مرسى عسقلان والقدس ، ويغنم جميع ما يقصده من النواحي ، والله سبحانه وتعالى يؤيد من يشاء بنصره

### فتح القدس

ولما فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما يجاورها سار الى بيت المقدس، وبها البطرك الاعظم وبليان بن نيزدان (۱) صاحب الرملة ؟ وربيسة قريبة الملك، ومن نجا من زعائهم من حطين، وأهل البلد المفتتحة عليهم، وقد اجتمعوا كلهم بالقدس واستماتوا للدين، وبعد

<sup>(</sup>١) كذا، واسمه في الكامل: باليان بن بيرزان.

الصريخ وأكثروا الاستعداد ونصبوا المجانيق من داخله وتقدم اليه أمير من المسلمين فخرج اليه الافرنج فأوقعوا به وقتلوه في جماعة ممّن معه وفجع المسلمون بقتله وساروا فنزلوا على القدس منتصف رجب وهالهم كثرة حاميته وطاف بهم صلاح الدين خمسة أيام فتحيز متبو أعليه للقتال وتحتى اختار جهة الشال نحو باب العمود وكنيسة صهيون فتحو لل اليه ونصب المجانيق عليها واشتد القتال وكان كل يوم يقتل بين الفريقين خلق و

وكان ممن استشهد عزالدين عيسى بن مالك من أكابر أمراء بني بدران ، وأبوه صاحب قلعة جعبر فأسف المسلمون لقتله ، وحملوا عليهم حتى أزالوهم عن مواقفهم وأحجروهم بالبلد ، وملكوا عليهم الحندق ونقبوا السور فوهن الافرنج واستأمنوا لصلاح الدين فأبى إلا العنوة كما ملكه الافرنج أول الامر سنة احدى وسبعين وأربعائة فأستأمن له بالباب ابن نيزران صاحب الرملة ، وخرج اليه وشافهه بالاستئان ، واستعطفه فأصر على الامتناع فتهدده بالاستاتة، وقتل النساء والابناء وحرق الامتعة وتخريب المشاعر المعظمة ، واستلحام أسرى المسلمين ، وكانوا خمسة آلاف أسير ، واستهلاك جميع الحيوانات الداجنة بالقدس من الظهر وغيره

فحينئذ استشار صلاح الدين أصحاب فجنحوا الى تــأمينهم فشارطهم على عشرة دنانير المرجل ، وخمسة للمرأة ، ودينارين للولد صبي أو صبية ، وعلى أجل أربعين يوماً فن تأخر أداؤه عنها فهو أسير ، وبذل بليان بن نيزران عن فقراء أهل ملته ثلاثين ألف دينار ، وماك صلاح الدين المدينة يوم الجمعة لتسع وعشرين من رجب سنة ثلاث وثمانين ، ورفعت الاعلام الاسلامية على أسواره ، وكان يوماً مشهودا ، ورتب على أبواب القدس الامناء لقبض هذا المال ، ولم يين الامر فيه على المشاحة فذهب أكثرهم دون شي ، وعجز آخر الامر ستة عشر ألف نسمة فأخذوا أسارى ، وكان فيه على التحقيق ستون ألف مقاتل غير النساء والولدان فان الافرنج أرزوا اليه من كل جانب لما افتتحت عليهم حصونهم وقلاعهم

ومن الدليل على مقاربة هذا العدد ان بليان صاحب الرملة أعطى ثلاثين ألف دينار على ثمانية عشر ألفاً ، وعجز منهم ستة عشر ألفاً ، وأخرج جميع الامرا، خلقا لا تحصى في زي المسلمين بعد ان يشارطوهم على بعض القطيعة ، واستوهب آخرون جموعاً منهم يأخذون قطيعتهم فوهبهم اياهم ، وأطلق بعض نساء الملوك من الروم كانوا مترهبات فأطلقهم بعبيدهم وحشمهم وأموالهم ، وكذا ملكة القدس التي أسر صلاح الدين زوجها ملك الافرنج بسببها ، وكان محبوساً بقلعة نابلس فأطلقها بجميع ما معها ، ولم يحصل من القطيعة على خراج ،

وخرج البطرك الاعظم بما معه من ماله وأموال البيع ، ولم يتعرض له . وجاءته امرأة البرنس صاحب الكرك الذي قتله يوم حطين تشفع

في ولدها ، وكان أسيراً فبعثها الى الكرك لتأذن الافرنج في النزول عنه المسلمين وكان على رأسه قبة خضراء لها صليب عظيم مذهب ، وتسلق جاعة من المسلمين اليه واقتلعوه ، وارتجت الارض بالتكبير والعويل ، ولما خلا القدس من العدو أمر صلاح الدين برد مشاعره إلى أوضاعها القديمة ، وكانوا قد غيروها فأعيدت الى حالها الاول ، وأمر بتطهير المسجد والصخرة من الاقذار فطهرا ، ثم صلى المسلمون الجمة الاخرى في قبة الصخرة ، وخطب عيني الدين بن ذنكي قاضي دمشق بأمر صلاح الدين ، وأتى في خطبته بعجائب من البلاغة في وصف الحال وعظمة الاسلام اقشعرت لها الجلود ، وتناقلها الرواة وتحدثت بها السياد أحوالا

ثم أقام صلاح الدين بالمسجد الصلوات الخس إماماً وخطيبا ، وأمر بعمل المنبر له فتحدثوا عنده بأن نور الدين مجود اتخذ له منبراً منذ عشرين سنة ، وجع الصناع بحلب فأحسنوا صنعته في عدد سنين فأمر بحمله ونصبه بالمسجد الاقصى . ثم أمره بعارة المسجد واقتلاع الرخام الذي فوق الصخرة ، لان القسيسين كانوا يبيعون الحجر من الصخرة ينحتونها نحتاً ويبيعونها بالذهب وزناً بوزن فتنافس الافرنج فيها الناس البركة منها ويدعونها في الكنائس فخشي ملوكهم أن

تفنى الصخرة فعالوا عليها بفرش الرخام فأمر صلاح الدين بقلعه <sup>(١)</sup>

ثم استكثر في المسجد من المصاحف ورتب فيه القراء ، ووفر لهم الجرايات ، وتقدّم ببناء الربط والمدارس فكانت من مكارمه رحمه الله تعالى ، وارتحل الافرنج بعد ان باعوا جميع ما يملكونه من العقار بأرخص ثمن ، واشتراء أهل العسكر ونصارى القدس الأقدمون بعد أن ضربت عليهم الجزية كما كانوا ، والله تعالى أعلم .

# عصأر صور ثم صفد وکوکب والکرک

لما فتح صلاح الدين القدس أقام بظاهره الى آخر شعبان من السنة حتى فرغ من جميع أشغاله ، ثم رحل الى مدينة صور ، وقد اجتمع فيها من الافرنج عوالم وقد نزل بها المركيش وضبطها . ولما أنتهى صلاح الدين الى عكا أقام بها اياماً فبالغ المركيش في الاستعداد وتعميق الخنادق واصلاح الاسواد ، وكان البحر يحيط بها من ثلاث جهاتها فوصل جانب اليمين بالسمال وصارت كالجزيرة ، وسار اليها فنزل عليها كتسع بقين من رمضان على تل يشرف منه على مكان القتال ، وجعل القتال على أقيال عسكره نوباً بين ابنه الافضل

<sup>(</sup>١) كـذا بالأصل، والعبارة مرتبكة. وفي الكـامل ج ٩ ص ١٨٥: وكـان الفرنج فرشوا الرخام فوق الصخرة وغيبوها فأمر بكشفها: وكان سبب تغطيتها بالفرش: أن القسيسين باعوا كثيراً منها للفرنج، الواردين إليهم من داخل البحر للزيارة يشترونه بوزنه ذهباً رجاء بركتها، وكان أحدهم إذا دخل إلى بلاده باليسير منها بني له الكنيسة، ويجعل في مذبحها، فخاف بعض ملوكهم أن تفنى فأمر بها ففرش فوقها حفظاً لها.

وابنه الظاهر وأخيه العادل وابن أخيسه تتي الدين ، ونصب عليها الحجانيق والعرادات .

وكان الافرنج يركبون في الشواني والحراقات ويأتون المسلمين من ورائهم فيرمون عليهم من البحر ، ويقاتلونهم ويمنعونهم من الدنو الى السور فبعث صلاح الدين عن أسطول مصر من مرسى عكا ، فجا، ودافع الافرنج، وتمكن المسلمون من قتال الاسوار وحاصروها يرا وبحراً ، ثم كبس اسطول الافرنج خسة من اساطيل المسلمين ففتكوا بهم ورد صلاح الدين الباقي الى بيروت لقلتها فاتبعها اساطيل الافرنج، فلما ارهقوهم في الطلب القوا بأنفسهم الى الساحل وتركوها فحكمها صلاح الدين ونقضها ، وجد في حصار صور فلم يفد وامتنعت عليه لما كان فيها من كثرة الافرنج الذين أمنهم بعضا وعسقلان والقدس فنزلوا اليها بأموالهم وأمدوا صاحبها ، واستدعوا الافرنج ورا، البحر فوعدوهم بالنصر ، وأقاموا في انتظارهم .

ولما رأى صلاح الدين امتناعها شاور أصحابه في الرحيل فترددوا؟ وتخاذلوا في القتال فرحل آخر شوال الى عكا وأذن للعساكر في المشي الى أوطانهم الى فصل الربيع ، وعادت عساكر الشرق والشام ومصر؟ وأقام بقلعة عكا في خواصه ، ورد أحكام البلد الى خرديك من أمرا ، نور الدين ، وكان صلاح الدين عندما اشتغل بحصار عسقلان

بعث عسكراً لحصار صور فشدّدوا حصارها وقطعوا عنها الميرة، وبعثوا إلى صلاح الدين وهو يجاصر صور فاستأمنوا له ونزلوا عنها فلكها.

وكان أيضاً صلاح الدين لما سار الي عسقلان جهز عسكراً لحصار قلعة كوكب يحرسون السابلة في طريقها من الافرنج الذين فيها ،وهي مطلة على الاردن ، وهي للاسبتارية . وجهز عسكراً لحصار صفد ، وهي للفداوية مطلة على طبرية . ولجأ الى هذين الحصنين من سلم من وقعة حطين ، وامتنعوا بها . فلما جهز العساكر اليها صلحت الطريسي . وارتفع منها الفساد . فلما كان آخر ليسلة من شوال غفل الموكلون بالحصار على قلعة كوكب ، وكانت ليلة شاتية باردة فكبسهم الافرنج ، ونهبوا ما عندهم من طعام وسلاح وعادوا الى قلعتهم . وبلغ ذلك صلاح الدين ، وهو يعتزم على الرحيل عن صور فشحذ من عزيمته . ثم جهز عسكراً على صور مع الامير قايماز النجمي ، وارتحل الى عكا فلما انصرم فصل الشتاء سار من عكا في محرّم سنة أربع وثمانين الى قلعة كوكب فحاصرها ، وامتنعت عليه ولم يكن بقي في البلاد الساحلية من عكا الى الجنوب غيرها وغير صفد والكرك . فلما امتنعت عليه جهز العساكر لحصارها مع قايماز النجمي ، ورحل عنها في ربيع الأول الى دمشق ووافته رسل أرسلان (١) وفرح الناس

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ١٩٠: وأتاه رسل الملك قليج أرسلان وقمزل أرسلان وغيرهما يهنئونه بالفتح والظفر، وسار من كوكب إلى دمشق ففرح الناس بقدومه وكتب إلى البلاد جميعاً باجتماع العساكر بها. وأقام بها إلى أن سار إلى الساحل بالبلاد الشامية.

بقدومه ، والله تعالى ولي التوقيق

# غزو صلاح الدين الى سواحل الشام وما فتحه من حصونها وصلحه اخرا مع صاحب انطاكية

لما رجع صلاح الدين من فتح القدس وحاصر صور وصفد وكوكب عاد الى دمشق ، ثم تجهز للغزو الى سواحل الشام وأعمال انطاكية ، وسار عن دمشق في ربيع سنة أربع وثانين فنزل على حمص واستدعى عساكر الجزيرة وملوك الاطراف فاجتمعوا اليه ، وسار الى حصن الاكراد فضرب عسكره هنالك ، ودخل متجرداً الى القلاع بنواحي انطاكية فنقص طرفها وأغار على ولايتها الى طرابلس حتى شفى نفسه من ارتيادها ، وعاد الى معسكره فجرت الارض بالغنائم فأقام عند حصن الاكراد ، ووفد عليه هنالك منصور بن نبيل صاحب جبلة ،

وكان من يوم استيلا الافرنج على جبلة عند صاحب انطاكية حاكماً على جميع المسلمين فيها ومتولياً أمور سمند فلها هبت ريسح الاسلام بصلاح الدين وظهوره نزل اليه ليكشف الغهاء ودله على عورة جبلة واللاذقية واستحثه لهما فسار أو ل جادى ونزل بطرطوس وقد اعتصم الافرنج منها ببرجين حصينين واخلوا المدينة فخربوها واستباحوها وكان أحد الحصنين للفداوية وفيه مقد متهم الذي أسره صلاح الدين يوم المصاف وأطلقه عند فتح القدس .

وأستأمن اليه أهل البرج الآخر ونزلوا له عنه فخربه صلاح الدين ، والقى حجارته في البحر ، وامتنع عليه برج الفداوية فسار الى المرقب وهو للاسبتارية ولا يرام لعلوه وارتفاعه وامتناعه، والطريق في الجبل الى جبلة عليه فهو عن يمين الطريق والبحر عن يساره في مسلك ضيق الما عر به الواحد تلو الواحد

#### فتح جبلة

وكان وصل اسطول من صاحب صقلية مدداً للافرنج في تلك السواحل في ستين قطعة فأرسوا بطرابلس ولما سمعوا بصلاح الدين أقلعوا الى المغرب ووقفوا قبالتها ينضحون بسهامهم المارة بتلك الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق سوراً من جهة البحر من المتارس ووقف وراه الرماة حتى سلك العسكر المضيق الى جبلة . ووصلها آخر جادى وسبق اليها القاضي وملكها صلاح الدين لحينه ورفع أعلام الاسلام على سورها ونفى حاميتها الى القلعة فاستنزلهم القاضي على الامان . واستمر منهم جاعة في رهن القاضي والمسلمين عند صاحب انطاكية حتى أطلقهم . وجاء رؤساء أهل البلد الى طاعة صلاح الدين ، وهو بجبل ما بين جبلة وحماة . وكان الطريق عليه بينهم صعبا ففتحه صلاح الدين من ذلك الوقت ، واستناب بجبلة عليه بينهم صعبا ففتحه صلاح الدين من ذلك الوقت ، واستناب بجبلة عليه بينهم صعبا ففتحه صلاح الدين من ذلك الوقت ، واستناب بجبلة

سابق الدين عثمان بن الداية صاحب شيزر ، وسار عنها للاذقية ، والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم .

### فتح اللذقية

ولما فرغ صلاح الدين من أمر جبلة سار الى اللاذقية فوصلها آخر جادى الاولى وامتنع حاميتها بحصنين لها في أعلى الجبل، وملك المسلمون المدينة وحصروا الافرنج في القلمتين وحفروا تحت الاسوار، وأيقن الافرنج بالهلكة، ودخل اليهم قاضي جبلة ثالث نزولها فأستأمنوا معه، وأمنهم صلاح الدين ورفعوا أعلام الاسلام في الحصنين، وخرب المسلمون المدينة، وكانت مبانيها في غاية الوثاقة والضخامة، واقطعها لتقي الدين إبن أخيه فأعادها الى أحسن ماكانت من العارة والتحصين وكان عظيم الهمة في ذلك، وكان اسطول صقلية في مرسى اللاذقية وسخطوا ما فعله أهلها ومنعوهم من الحروج منها، وجاء مقدمهم الى صلاح الدين فرغب منه اقامتهم على الجزية، وعرض في كلامه بالتهديد بامداد الافرنج من وراء البحر فاجابه صلاح الدين باستهانة أمر الافرنج، وهدده فانصرف الى أصحابه ورحل صلاح الدين الى صهيون، والله تعالى أعلى.

#### فتح صهيون

ولما فرغ صلاح الدين من فتح اللاذقية سار الي قِلمة صهيون وهي

على جبل صعبة المرتقى بعيدة المهوى يحيط بجيلها واد عميت ضيق و ويتصل بالجبل من جهة الشيال وعليها خمسة أسوار وخندق عميق فنزل صلاح الدين على الجبل لضيقها وقدم ولده الظاهر صاحب طب فنزل مضيق الوادي ونصب المنجنيقات هنالك فرمى بها على الحصن ونضحهم بالسهام من سابل أصناف القسي وصابروا قليلا.

ثم زحف المسلمون ثاني جادى الاخرى ، وسلكوا بين الصخور حتى ملكوا أحد اسوارها وقاتلوهم منه فلكوا عليهم سورين آخرين ، وغنموا جميع ماكان في البلد من الدواب والبقر والذبخائر . ولجأ الحامية الى القلعة ، وقاتلهم المسلمون عليها فنادوا بالامان فشرط عليهم مثل قطيعة القدس ، وملك المسلمون الحصن . وولى عليه ناصرالدين بن كورس صاحب قلعة بوفلس فحصنه ، وافترق المسلمون في تلك النواحي فوجدوا الافرنج قد فروا من حصونها فلكوها جميعاً . وهيؤا النها طريقاً على عقبة صعبة لعفا ، طريقها السهلة بالافرنج والاسماعيلية ، والله تعالى أعلم

# فتح بكاس والثغر

ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جمادى الى قلعة بكاس ،وقد فارقها الافرنج وتحصنوا بقلعة شغر فملك بكاس ، وحاصر قلعة الشغر والطريق منها مسلوك الى اللاذقية وجبلة وصهيون فقاتلهم . ونصب

المنجنيقات عليها فقصرت حجارتها عن الوصول، وكانوا تمنعوا وبعثوا خلال ذلك الى صاحب انطاكية وكان الحمين من ايالته فاستمدوه وإلا اعطوا الحمين بما قذف الله في قلوبهم من الرعب، فلما قعد عن نصرهم استأمنوا الى صلاح الدين وسألوه انظار ثلاث للفتح فأنظرهم وأخذ رهنهم، ثم ساموه بعد الثلاث في منصتف جمادى من السنة ، والله تعالى أعلى.

#### فتح سرمين

كان صلاح الدين عند اشتغاله بفتح هذه الحصون بعث ابنه الظاهر غازيا صاحب حلب الى سرمين وحاصرها ، واستنزل الافرنج الذين بها على قطيعة اعطوها وهدم الحص ، وكان فتحه آخر جمادي الاخيرة فانطلق جماعة من الاسارى كانوا بهذا الحصن ، وكانت هذه الفتوحات كلها في مقدار شهر ، وجميعها من أعمال انطاكية ، والله تعالى أعلم .

#### فتح برزية

ولما فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر سار الى قلعة برزية قبالة أفامية وتقاسما في اعمالها ، وبينها بحيرة من ما العاصي والعيون التي تجري ، وكانوا أشد شي في الاذى للمسلمين فنازلها في الرابع والعشرين من جادى الاخيرة ، وهي متعذرة المصعد من الشمال والجنوب ، وصعبته من الشرق ويجهة الغرب مسلك اليها فنزل هنالك

صلاح الدين ، ونصب المجانيق فلم تصل حجارتها لبعد القلعة وعلّوها فرجع الى المزاحفة ، وقسم عساكره على أمرائها ، وجعل القتال بينهم نوباً فقاتلهم أولاً عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ، واصعدهم الى قلعتهم حتى صعب المرتقى على المسلمين ، وبلغوا مواقع سهامهم وحجارتهم من الحصن ، وكانوا يدحرجون الحجارة على المقاتلة فلا يقوم لها شي ، فلما تعب أهل هذه النوبة عادوا وصعد خاصة صلاح الدين فقاتلوا قتالاً شديدا ، وصلاح الدين وتقي الدين ابن أخيه يحرضانهم حتى أعيوا وهموا بالرجوع ، فصاح فيهم صلاح الدين وفي أهل النوبة الثانية فتلاحقوا بهم ، وجا ، أهل نوبة عماد الدين على اثرهم وحمي الوطيس ورد الافرنج على أعقابهم الى حصنهم فدخلوة ودخل المسلمون معهم ،

وكان بقية المسلمين في الخيام شرقي الحصن وقد أهمله الافرنج فعمد اهل الخيام من تلك الناحية واجتمعوا مع المسلمين في أعقاب الافرنج عند الحصن فملكوه عتنوة وجا الافرنج الى قبة الحصن ومعهم جماعة من أسارى المسلمين في القيود ولما سمعوا تكبير اخوانهم خارج القبة كبروا فدهش الافرنج وظنوا أن المسلمين خالطوهم فألقوا باليد واسرهم المسلمون واستباحوهم واحرقوا البلا وأسروا صاحبها وأهله وولده وافترقوا في أسراهم فجمعهم صلاح الدين حتى اذا قارب انطاكية بعثهم اليها ولان زوجة صاحب انطاكية

كانت تراسل صلاح الدين بالاخبار وتهاديه فرعي لها ذلك ، والله تعالى ولي التوفيق .

#### فتح دربساك

ولما فرغ صلاح الدين من حصن برزية دخل من الغد الى الجسر الجديد على نهر العاصي قرب انطاكية فاقام عليه فلحق به فخلف العسكر، ثم سار الى قلعة درساك ونزل عليها في رجب من السنةوهي معاقل الفداوية التي يلجأون الى الاعتصام بها ونصب عليها المجانيق حتى هدم من سورها. ثم هجمها بالمزاحفة وكشف المقاتلة عن سورها ونقبوا منها برجا من أسفله قسقط، ثم باكروا الزحف من الفد، وصابرهم الافرنج ينتظرون المدد من صاحبهم سمند صاحب انطاكية، قلما تبينوا عجزه استأمنوا صلاح الدين فأمنهم في أنفسهم فقط وخرجوا الى انطاحكية، وملك الحصن في عشرين من رجب من السنة والله تعالى أعلم

# فتح بغراس

ثم سار عماد الدين عن دربساك الى قلعة بغراس على تعددها وقربها من انطاكية فيحتاج مع قتالها الى رد. من العسكربينه وبين انطاكية فحاصرها ونصب عليها المجانيق فقصرت عنها لعلوها، وشق عليهم مل الماء الى أعلى الجبل. وبينها هم في ذلك اذ جاء رسولهم يستأمن لهم فأمنهم في أنفسهم فقط كما أمن أهل دربساك. وتسلم القلعة بما

فيها وخربها ، فجددها ابن اليون صاحب الارمن ، وحصنها وصارت في ايالته ، والله أعلم

## صلح انطاكية

ولما فتح حصن بغراس خاف سمند صاحب انطاكية ، وأرسل إلى صلاح الدين في الصلح على أن يطلق أسرى المسلمين الذين عنده. وتحامل عليه أصحابه في ذلك ليريح الناس ويستعدوا فأجابه صلاح الدين الى ذلك لثمانية أشهر من يوم عقد الهدنة . وبعث البه من استحلفه وأطلق الاسرى . وكان سمند في هذا الوقت عظيم الافرنج متسع الملكة ، وطرابلس وأعمالها قد صارت اليه بعد القمص ، واستخلف فيها ابنه الأكبر. وعاد صلاح الدين الى حلب فدخلها ثالث شعبان من السنة ، وانطلق ملوك الاطراف بالجزيرة وغيرها الى بلادهم . ثم رحل إلى دمشق وكان معه أبو فليتة قاسم بن مهنا أمير المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم قد عسكر معه، وشهد فتوحه . وكان يتيمن بصحبته ويتبرك برؤيت ، ويجتهد في تأنيسه وتكرمته ، ويرجع الى مشورته . ودخل دمشق أوَّل رمضان من السنة ، وأشير عليه بتفريق العساكر فأبي وقال: هذه الحصون كوكب وصفد والكرك في وسط بلاد الاسلام فلا بد من البداد الى فتحها ، والله سبحانه وتعالى أعلم

## فتح الكرك

كان صلاح الدين قد جهز العساكر على الكرك مع أخيه العادل حتى سار الى دربساك وبغراس ، وأبعد في تلك الناحية فشد العادل حصارها حتى جهدوا وفنيت أقواتهم فراسلوه في الامان فأجابهم وسلموا القلعة فملكها ، وملك الحصون التي حواليها وأعظمها الشوبك ، وأمنت تلك الناحية ، واتصلت ايالة المسلمين من مصر الى القدس والله تعالى أعلى .

#### فتح صفد

لما عاد صلاح الدين الى دمشق أقام بها نصف رمضان ، ثم تجهز لحصار صفد فنزل عليها ونصب المجانيق ، وكانت أقواتهم قد تسلط عليها الحصار الأوّل فخافوا من نفادها فاستأمنوا فأمنهم وملكها ، ولحقوا بمدينة صور ، والله تعالى أعلم .

## فتح کوکب

لما كان صلاح الدين على صفد خاف الافرنج على حصن كو كب فبعث والله نجدة وكان قايماز النجمي يحاصره فشعر بتلك النجدة ، وركب اليهم وهم مختفون ببعض الشعاب فكبسهم ، ولم يفلت منهم أحد ، وكان فيهم مقدمان من

الاسبتارية فحملها الى صلاح الدين على صفد ، فاحضرها للقتل على عادته في الفداوية والاسبتارية فاستعطفه واحد منها فعفا عنها وحبسها ، ولما فتسح صفد سار الى كوكب وحاصره وارسل اليهم بالامان فاصر واعلى الامتناع عليه فنصب عليهم المجانيس ، وتابع المزاحفة ، ثم عاقه المطر عن القتال وطال مقامه . فلما انقضى المطر عاود المزاحفة وضايقهم بالسور ونقب منه برجا فسقط فارتاعوا واستأمنوا ، وملك الحصن منتصف ذي القعدة من السنة ، ولحت واستأمنوا ، وملك الحصن منتصف ذي القعدة من السنة ، ولحت الافرنج بصور واجتمع الزعما، وتابعوا الرسل الى اخوانهم ورا، البحر في حوزة يستصرخونهم فتابعوا اليهم المدد ، واتصل المسلمون في الساحل من ايلة الى بيروت لا يفصل بينهم إلا مدينة صور ، ولما فرغ صلاح الدين من صف وكوكب سار الى القدس فقضى فيه نسك الأضحى ، ثم سار الى عكا قام بها الى انسلاخ الشتا ، والله تعالى أعلم المشحى ، ثم سار الى عكا قام بها الى انسلاخ الشتا ، والله تعالى أعلم

## فتح الشقيف

ثم سار صلاح الدين في ربيع سنة خمس وثانين الى محاصرة الشقيف، وكان لأرناط صاحب صيدا، وهو من أعظم الناس مكراً ودها، فلما نزل صلاح الدين بمرج العيون جاء اليه وأظهر له الحبة والميل، وطلب المهلة الى جادى الأخيرة ليتخلص أهله وولده من المركيش بصور، ويسلم له حصن الشقيف فأقام صلاح الدين هنالك لوعده، وانقضت مدة المدنة بينه وبين سمند صاحب انطاكية فبعث

تي الدين ابن آخيه مسلحة في العساكر الى النهلاد التي قرب انطاكية . ثم بلغه اجتماع الافرنج بصور عند المركيش ، وأن الامداد وافتهم من أهل ملتهم ودا البحر . وأن ملك الافرنج بالشام الذي أطلقه صلاح الدين بعد فتح القدس قد اتفق مع المركيش ووصل يده به . واجتمعوا في أمم لا تحصى وخشي أن يتقدم إليهم ويترك الشقيف ورا . فتنقطع عنه الميرة ، فأقام بمكانه .

فلما انقضى الأجل تقدم الى الشقيف واستدعى ارناط فجاء واعتذر بأن المركيش لم يمكنه من أهله وولده وطلب الامهال مرة أخرى فتبين صلاح الدين مكره فعبسه وأمره أن يبعث الى أهل الشقيف بالتسليم فلم يجب فبعث به الى دمشق فعبس بها و و قدم الى الشقيف فعاصره بعد أن أقام مسلحة قبالة الافرنج الذين بظاهر صور و فعاء الخبر بأنهم فارقوا صور لحصار صيدا فلقيتهم المسلحة وقات لوهم فغلبوهم وأسروا سبعة من فرسانهم و وقتلوا آخرين وقتل مولى لصلاح الدين من أشجع الناس وردوهم على أعقابهم الى معسكرهم بظاهر صور و وجاء صلاح الدين بعد انقضاء الوقعة فأقام في المسلحة رجاء أن يصادف أحداً من الأفرنج فينتقم منهم وركب في بعض الايام ليشارف معسكر الافرنج فينتقم منهم وركب في بعض وأوغلوا الى العدو .

وبعث صلاح الدين الامراني أثرهم يردونهم فلم يرجعوا، ورآهم

الافرنج فظنوا أن ورا هم كميناً فارسلوا من يكشف خبرهم فوجدوهم منقطعين فحملوا عليهم وأناموهم جميعاً ، وذلك تاسع جادى الاولى من السنة ، ثم انحدر اليهم صلاح الدين في عساكره من الجبل فهزمهم الى الجسر ، وغرق منهم في البحر نحو من مائة دارع سوى من قتل ، وعزم السلطان على حصادهم ، واجتمع اليه الناس . ثم عاد الافرنج الى صور ، وعاد السلطان الى بليس ليشارف عكا ويرجع الى مخيمه .

ولما وصل الى المسكر جا، الخبر بأن الافرنج يتعدون عن صدور مذاهبهم لحاجاتهم فكتب الى المعسكر بعكا، ووعدهم ثامن جادى الاخيرة يوافونه من ناحبتهم للاغارة عليهم، وأكن لهم في الاودية والشعاب من سائر النواحي، واختار جاعة من فرسان عسكره، وتقدّم اليهم بأن يتعرّضوا للافرنج، ثم يستطردوا لهم الى مواضع الكمنا، ففعلوا، وناشبوا الافرنج وانفوا من الاستطراد، وطال على الكمنا، الانتظار فخرجوا خشية على أصحابهم فوافوهم في شدة الحرب فانهزم المسلمون، ووقع التمحيص، وكان أربعة في الكمين من امرا، طي فعدلوا عن طريق أصحابهم، وسلكوا الوادي، وتبعهم بعض العسكر من موالي صلاح الدين، ورآهم الافرنج في الوادي فعلموا أنهم أضلوا الطريق فاتبعوهم وقتلوهم، والله تعالى أعلم الوادي فعلموا أنهم أضلوا الطريق فاتبعوهم وقتلوهم، والله تعالى أعلم

# مماصرة الإفرنج أهل صور اعكا والعروب عليها

كانت صوركما قد منا ضبطها المركيش من الافرنج الواصل من ورا، البحر ، وقام بها وكان كلما فتح صلاح الدين مدينـــة أو حصناً على الأمان لحق أهلها بصور فاجتمع بها عدد عظيم من الافرنسج وأموال جمة. ولما فتح القدس لبس كثير من رهبانهم وقسيسيهم وزعائهم السواد حزناً على البيت المقدّس . وارتحل بطرك من القدس، بثأر القدس فخرجوا للجهاد من كل بـلد ، حتى النساء اللواتي بجــدن القوة على الحرب. ومن لم يستطع الخروج استأجر مكانــه ، وبذلوا الاموال لهم . وجاء الافرنج من كل مكان ونزلوا بصور ، ومــــدد الرجال والاقوات والاسلحة متداركة لهم في كل وقت . واتفقوا على الرحيل الى عـكا ومحـاصرتها فخرجوا ثامن رجب من سنة خس وثمانين ، وسلكوا عبلي طريق الساحل وأساطيلهم تحساذيهم في البحر . ومسلحة المسلمين تتخطفهم من جوانبهم حتى وصلوا الى عكا منتصف رجب. وكان رأي صلاح الدين أن يجاذيهم في مسيرهم لينال منهم فخالفه أصحابه واعتذروا بضيق الطريق ووعره فسلك طريقاً آخر ، ووافاهم على عكا وقد نزلوا عليها ، وأحاطوا بهـا من البحر الى البحر فليس للمسلمين اليها طريق.

ونزل صلاح الدين قبالتهم ، وبعث الى الاطراف يستنفر الناس فجاءت عساكر الموصل وديار بكر وسنجار وسائر بـــلاد الجزيرة . وجاً، تقى الدين ابن أخيه من حماة ، ومظفر الدين كوكبري عنحَر ّان والرُها، وكانت أمداد المسلمين تصل في البر، وامداد الافرنج في البحروهم محصورون في صود . وكانت بينهم أيام مـذكورة ووقائع مشهورة وأقام السلطان بقية رجب لم يقاتلهم ، فلما استهل شعبان قاتلهم يوماً بكماله ، وبات الناس على تعبية . ثم صبحهم بالقتال ونزل الصبر وحمل عليهم تتي الدين ابن أخيه منتصف النهار من الميمنة حملة أزالتهم عنمواقفهم وملكمكانهم واتصل بالبلد فدخلها المسلون وشحنها صلاح الدين بالمدد من كل شي٠٠ وبعث اليهم الامير حسام الدين أبا الهيجاء السمين من أكابر امرائه من الأكراد الخطية من اربل. ثم نهض المسلمون من الغد فوجدوا الافرنج قد أداروا عليهم خندقاً يمتنعون به، ومنعوهم القتال يومهم، وأقاموا كذلك . ومع السلطان أحياء من العرب فكمنوا في معاطف النهر من ناحية الافرنج على الساحل للخطف منهم ، وكبسوهم منتصف شعبان وقتلوهم ، وجاؤًا برؤسهم الى صلاح الدين فأحسن اليهم ، والله تعالى أعلم .

#### الوقعة على عكا

كَان صلاح الدين قد بعث عن عسكر مصر ، وبلغ الخبر الافرنج فارادوا معاجلته قبل وصولهم . وكانت عساكره متفرقة في المسالح

على الجهات فسلحة تقابل انطاكية وملكها سمند في البلادالتي من أعمال حلب، ومسلحة بحمص تحفظها من أهل طرابلس، ومسلحة تقابل صور، ومسلحة بدمياط والاسكندرية ، واعتزم الافرنج على مهاجتهم بالقتال، ولم يشعروا بهم وصبحوهم لعشرين من شعبان ، وركب صلاح الدين وعبى عساكره ، وقصدوا الميمنة وعليها تتي الدين ابن أخيه فتزحزح بعض الشيء ، وأمده صلاح الدين بالرجال من عنده . فعطوا على صلاح الدين في القلب فتضعضع ، واستشهد جاعة منهم الامير علي ابن مردان ، والظهير أخو الفقيه عيسى والي القدس ، والحاجب خليل المكاري وغيرهم .

وقصدوا خيمة صلاح الدين فقتلوا من وزرائه ونهبوا واستشهد جال الدين بن رواحة من العلما ، ووضعوا السيف في المسلمين ، وانهزم الذين كانوا حوالي الخيمة ، ولم تسقط ، وانقطع الذين ولوها من الافرنج عن أصحابهم ورا ، هم ، وحملت ميسرة المسلمين عليهم فاحجموا الى ورا ، الخنادق ، وعادوا الى خيمة صلاح الدين فقتلوا كل من وجدؤا عندها من الافرنج ، وصلاح الدين قد عاد من اتباع أصحابه يرد هم للقتال ، وقد اجتمعوا عليهم فلم يفلت منهم أحد ، وأسروا مقدم الفداوية فأمر بقتله ، وكان أطلقه مرة أخرى ، وبلغت عدة القتلى عشرة آلاف فألقوا في النهر ، واما المنهزمون من المسلمين فمنهم من رجع من طبرية ، ومنهم من جاوز الأردن ورجع ، ومنهم من

بلغ دمشق . واتصل قتال المسلمين للافرنج وكادوا يلجون عليهم ممسكرهم . ثم جا هم الصريخ بنهب أموالهم ، وكان المنهزمون قد حلوا اثقالهم فامتدت اليها أيدي الاوباش ونهبوها فكان ذلك بما شغل المسلمين عن استنصال الافرنج ، وأقاموا في ذلك يوماً ولية يستردون النهب من أيدي المسلمين ، ونفس بذلك عن الافرنج بعض الشيء ، والله تعالى أعلم .

# رحيل صلاح الحين عن الإفرنح بعكا

ولما انقضت هذه الوقعة وامتلأت الأرض من جيف الافرنج تغير الهوا، وأنتن، وحدث بصلاح الدين قولنج كان يعاوده فأشار عليه أصحابه بالانتقال عسى الافرنج ينتقلون. وان أقاموا عدنا اليهم وحمله الاطباء على ذلك ذلك فرحل رابع رمضان من السنة وتقدم الى عكا بحياطتها، وأعلمهم سبب رحيله، فلما ارتحل أشتد الافرنج في حصار عكا وأحاطوا بها دائرة مع اسطولهم في البحر، وحفروا خندقاً على معسكرهم وأداروا عليهم سوراً من ترابه حصناً من صلاح الدين أن يعود اليهم، ومسلحة المسلمين قبالتهم يناوشوهم القتال فلايقاتلونهم، وبلغ ذلك صلاح الدين، وأشار أصحابه بارسال العساكر ليمنع من التحصين فامتنع من ذلك لمرضه، فتم للافرنج ما أرادوه وأهل عكا يخرجون اليهم في كل يوم ويقاتلونهم، والله تعالى أعلم،

# معاودة صالح الدين حصار الإفرنح على عكا

ثم وصل العادل أبو بكرين أيوب منتصف شو ال في عساكر مصر ، ومعه الجم النفير من المقاتلة والاصناف الكثيرة من آلات الحصار . ووصل على إثر ه اسطى ل مصر مع الامير لؤلؤ وكس مركبا فغنم ما فيه ودخل به الى عكا ، وبرى و صلاح الدين من مرضه وأقام عكانه بالجزيرة الى انسلاخ الشتا ، وسمع الافرنج أن صلاح الدين سار اليهم واستقلوا مسلحة المسلمين عندهم فز حفوا اليهم في صفر سنة ست و ثمانين ، واستمات المسلمون ، وقتل بين الفريقين خلق ، وبلغ الخبر بذلك صلاح الدين وجاه العساكر من دمشق و حمس و حماه فتقد من الجزيرة الى تل كيسان ، و تابع القتال على الافرنج يشغلهم من الجزيرة الى تل كيسان ، و تابع القتال على الافرنج يشغلهم من المسلمين فكانوا يقاتلون الفريقين .

وكان الافرنج مدة مقامهم على عكا قد صنعوا ثلاثة أبراج من الخشب ارتفاع كل برج ستون ذراعاً وفيه خمس طبقات وغشوها بالجلود وطلوها بالأدوية التي لا تعلق الناد بها و وسحنوها بالمقاتلة وأدنوها الى البلد من ثلاث جهات في العشرين من ربيع الاو ل سنةست وثمانين وأشرفوا بها على السور فكشف من عليه من المقاتلة وشرع الافرنج في طم الخندق وبعث أهل عكا سابحاً في البحر يصف لهم حالهم فركب في عساكره، واشتد في قتال الافرنج فخف على أهل

البلد ما كانوا فيه ، وأقاموا كذلك ثلاثة أيام يقاتلون الجهتين ، وعجزوا عن دفع الابراج ورموها بالنفط فلم يؤثر فيها ، وكان عندهم دجل من أهل دمشق يعاني أحوال النفط فأخذ عقاقير وصنعها ، وحضر عند قراقوش حاكم البلد ، وأعطاه دوا، وقال : ارم بهذا في المنجنيق المقابل لاحدى الابراج فيحترق فجرد عليه ، ثم وافق ودمى به في قدر ، ثم دمى بعده بقدر أخرى مملوءة ناراً فاضطرمت الناد واحترق البرج بمن فيه ، ثم فعل بالثاني والثالث كذلك .

وفرح أهل البلد وتخلصوا من تلك الورطة فأمر صلاح الدين الاحسان الى ذلك الرجل فلم يقبل ، وقال : إنما فعلته الله ، ولا أريد الجزا، إلا منه ، ثم بعث صلاح الدين الى ملوك الاطراف ليستنفرهم فجا ، عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجاد ، ثم علا ، الدين بنطالب صاحب الموصل ، ثم عز الدين مسعود بن مودود ، وبعثه أبوه بالعساكر ثم زين الدين صاحب اربل ، وكان كل واحد منهم اذا وصل يتقدم بعسكره فيقاتلون الافرنج ، ثم يضربون أبنيتهم ، وجا ، الخبر بوصول الاسطول من مصر فجهز الافرنج اسطولا لقتاله ، وشغلهم صلاح الدين بالقتال ليتمكن الاسطول من دخول عكا فلم يشغلوا عنه ، وقاتلوا الفريقين براً وبحراً ، ودخل الاسطول الى مرسى عكا سالماً ، والله تعالى أعلم بنيبه .

# وصول ملك الالبان الى الشام ومملكه

هؤلا الالمان شعب من شعوب الافرنج كثير العدد موصوف بالبأس والشدة ، وهم موطنون بجزيرة انكلطيرة (۱) في الجهة الشالية الغربية من البحر المحيط ، وهم حديثو عهد بالنصرانية ، ولما سار القسس والرهبان بخبر بيت المقدس واستنفار النصرانية لها قام ملكهم لها وقعد ، وجع عساكره ، وسار للجهاد بزعمه وفسح النصادى له الطريق ، وقصد القسطنطينية فعجز ملك الروم عن منعه بعد ان كان يعد بذلك نفسه ، وكتب بها الى صلاح الدين ، لكنه منع عنهم الميرة فضاقت عليهم الاقوات ، وعبروا خليج القسطنطينية ، ومروا بمملكة قليج أرسلان ، وتبعهم التركان يحفون بهم ويتخطفون منهم ، وكان الفصل شتاء والبلاد باردة فهلك أكثرهم من البرد والجوع .

ومر وا بقونية وبها قطب الدين ملك شاه بن قليج أرسلان قد غلب عليه أولاده وافترقوا في النواحي فخرج ليصد هم فلم يطق ذلك ، ورجع فساروا في أثره الى قونية وبعثوا اليله بهدية على أن يأذن لهم في الميرة فاذن لهم ، واسترهنوا عشرين من أمرائه ، وتكاثر عليهم اللصوص فقيدوا أولئك الامراء وحبسوهم وساروا الى بلاد الأرمن ، وصاحبها كاقولي بن خطفاي بن اليون (٦) فأمدهم بالازواد

<sup>(</sup>١) كذا، وهي: إنكلترة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٠٧: وصاحبها لافون بن اصطفانة بن ليون.

والعلوفات، وأظهر طاعتهم، وسار الى انطاكية. ودخل ملكهم ليغتسل في نهر هنالك فغرق، وملك بعده ابنه، ولما بلغوا انطاكية اختلفوا فبعضهم مال الى تليك أخيه، وبعضهم مال الى تليك أخيه، وبعضهم مال الى قليك أخيه، وبعضهم مال الى قليد

وسار ابن الملك فيمن ثبت معه يزيدون على أربعين ألفاً، وأصابهم الموتان وحسن اليهم صاحب انطاكية المسير الى الافرنج على عكا فساروا على جبلة واللاذقية ، ومر وا بجلب وتخطف أهلها منهم خلقاً، وبلغوا طرابلس ، وقد أفناهم الموتان ، ولم يبق منهم إلا نحو ألف رجل فركبوا البحر الى عكا . ثم رأوا ما هم فيه من الوهن والخلاف فركبوا البحر الى بلدهم ، وغرقت بهم المراكب ولم ينج منهم أحد ، وكان الملك قليج أرسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم ، ويعده وعلى من المبور عليه فلما عبروا اعتذر بالعجز عنهم ، وافتراق أولاده واستبدادهم عليه ، وأما صلاح الدين فانه استشار أصحابه عند وصول خبرهم فأشار بعضهم الى لقائهم في طريقهم ومحاربتهم ، وأشار آخرون بالمقام لئلا يأخذ الافرنج عكا ، ومال صلاح الدين إلى هذا الرأي ، وبعث العساكر من جبلة واللاذقية وشيزر الى حلب ليحفظوها من عاديتهم ، والله تعالى ولي التوفيق

#### واقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا

ثم زحف الافرنج على عكا في عشر من جمادى الاخيرة من سنة

ست و ثمانين ، و خرجوا من خنادة بهم الى عساكر صلاح الدين وقصد العادل أبو بكر بن أبوب في عساكر مصر فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كشفهم الافرنج عن الخيام وملكوها. ثم كر عليهم المصريون فكشفوهم عن خيامهم ، وخالفهم بعض عساكر مصر الى الخنادق فقطعوا عنهم بعض مدد أصحابهم فأخذتهم السيوف ، وقتل منهم ما يزيد على عشرين ألفاً . وكانت عساكر الموصل قريباً من عسكر مصر ، ومقدمهم علا الدين خوارزم شاه بن عز الدين مسعود صاحب الموصل فعدمت ميرتهم وأمر صلاح الدين بمناجزتهم على هذا الحال ، وبلغه فعدمت ميرتهم وأمر صلاح الدين بمناجزتهم على هذا الحال ، وبلغه الخبر بموت ملك الإلمان وما أصاب قومه من الشتات فسر المسلمون بذلك ، وظنوا وهن الافرنج به .

ثم بعد يومين لحقت بالافرنج امداد في البحر مع كند من الكنود يقال له الكندهري ابن أخي الاقرسيس (۱) لأبيسه وابن أخي ملك انكلطيرة لأمه ففرق في الافرنج أمو الا وجند لهم أجناداً ووعدهم بوصول الامداد على أثره فاعتزموا على الخروج لقسال المسلمين . فانتقل صلاح الدين من مكانه الى الحزونة لثلاث بقين من جادى الاخيرة لصيق الحجال و و و نتن المكان من جيف القتلى ، ثم نصب الكندهري على عكا عانيق و ذبابات فاخذها أهل عكا ، و قتلوا عندها جموعاً من الافرنج ، فلم يتمكن من متابعة ذلك و لا من اقامة الستائر عليها ،

<sup>(</sup>١) كـذا بالأصل، وفي الكامـل ج ٩ ص ٢٠٩: أتت الفرنـج أمداد في البحـر مع كنـدمن الكنود البحرية يقال له الكندهري ابن أخي ملك إفرنسيس لأبيه وابن أخي ملك انكلتار لأمه.

لان أهل البلاد كانوا يصيبونها فعمل تلاً عالياً من التراب ونصب المجانيق من ورائه وضاقت الاحوال ، وقلت الميرة .

وأرسل صلاح الدين الى الاسكندرية ببعث الاقوات في المراكب الى عكا، وبعث الى بيروت بمثل ذلك فبعثوا مركباً ونصبوا فيها الصلبان يوهمون أنه للافرنج، حتى دخلوا الى المرسى، وجاءت بعد الميرة من الاسكندرية، ثم جاءت ملكة من الافرنج من ورا، البحر في نحو ألف مقاتل للجهاد بزعها، فأخذت ببحر الاسكندرية هي وجميع ما معها، ثم كتب البابا كبير الملة النصرانية من كنيسة برومة يأمرهم بالصبر والجهاد، ويخبرهم بوصول الامداد، وأنه راسل ملوك الافرنج يحثهم على امدادهم فاز دادوا بذلك قوة، واعتزموا على مناجزة المسلمين وجروا عسكراً لحصار عكا، وارتحلوا حادي عشر شو ال من السنة فنقل صلاح الدين اثقال العسكر الى (۱) على ثلاثة فراسخ من عكا، ولتى الافرنج على التعبية،

وكان أولاده الافضل علي والظاهر غازي والظافر خضر في القلب وأخوه العادل أبو بكر في الميمنة بعساكر مصر ومن انضم "اليهم" وعماد الدين صاحب سنجار وتقي الدين صاحب حماة ، ومعز الدين سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر في الميسرة ، وصلاح الدين في خيمة

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٠٩: فلما رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال المسلمين إلى ميمون، وهو على ثلاثة فراسخ من عكا.

صغيرة على تل مشرف نصب له من أجل موضعه . فلما وصل الافرنج وعاينوا كثرة المسلمين ندموا على مفارقة خنادقهم ، وباتوا ليلتهم وعادوا من الغد إلى معسكرهم فأتبعوهم أهل المقدمة وتخطفوهم من كل ناحية ، وأحجروهم ودا ، خنادقهم .

ثم ناوشوهم القتال في الثالت والعشرين من شوال بعد أن أكنوا لهم عسكراً فخرج لهم الافرنج في نحو أدبعائة فارس واستطرد لهم المسلمون الى أن وصلوا كمينهم فخرجوا عليهم فلم يفلت منهم أحد واشتد الغلاء على الافرنج وبلغت الغرارة مائة دينار صوري مع ماكان يحمل اليهم من البلدان من بيروت على يد صاحبها أسامة ومن صيدا على يد نائبها سيف الدين على بن أحمد المشطوب ومن عسقلان وغيرها ، ثم اشتد عليهم الحال عند هيجان البحر وانقطاع المراكب في فصل الشتاء

ثم هجم الشتا، وأرسى الافرنج مراكبهم بصور خوفاً عليها على عادتهم في صور في فصل الشتا، ووجد الطريق الى عكا في البحر فأرسل أهلها الى صلاح الدين يشكون ما نزل بهم، وكان بها الامير حسام الدين أبو الهيجا، السمين فشكى من ضجره بطول المقام والحرب فأمر صلاح الدين بانفاذ نائب وعسكر اليها بدلا منهم، وأمر أخاه العادل بمباشرة ذلك فانتقل الى جانب البحر عند جبل حيفا، وجمع المراكب والشواني، وبعث العساكر اليها شيأ فشيأ، كلما

دخلت طائفة خرج بدلها فدخل عشرون أميراً بدلا من ستين كانوا . وأهملوا أهل الرجل ، وتعينت دواوين صاحب صلاح الدين \_ وكانوا نصارى \_ على الجند في اثباتهم واطلاق نفقاتهم فبلغ الحامية بعكا ، وضعفت وعادت مراكب الافرنج بعد انحسار الشتاء فانقطت الاخبار عن عكا وعنها . وكان من الامراء الذين دخلوا عكا : سيف الدين على بن أحمد المشطوب وعز الدين ارسلان مقدم الاسدية وابن جاولي وغيرهم . وكان دخولهم عكا أول سنة سبع وثمانين ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

# وفاة زين الدين صاحب اربل ووازية أخيه كوكبري

كان زين الدين يوسف بن زين الدين قد دخل في طاعة صلاح الدين وكانت له إربل كما مر لأيام أبيه وحر ان والرها لاخيه مظفر الدين كو كبري ، وكان يعسكر مع صلاح الدين في غزواته وحضر عنده على عكا فأصابه المرض. وتوفي في ثامن عشر رمضان سنة أربع وثمانين فقبض أخوه مظفر الدين كو كبري على بلد أمير من أمرائه . وبعث الى صلاح الدين يطلب اربل وينزل عن حران والرها فأجابه وأقطمه اياهما، وأضاف اليها شهر زور وأعمالها ودار بند العرابلي ، وهي قفجاق ، وكاتب أهل اربل مجاهد الدين صاحب الموصل خوفاً من صلاح الدين مع أن مجاهد الدين كان عزالدين قد حبسه كما مر ثم اطلقه ، وولاه مع أن مجاهد الدين كان عزالدين قد حبسه كما مر ثم اطلقه ، وولاه نائبه وجعل بعض غلمانه عيناً عليه فكان يناقضه في كثير من الاحوال

فقصد مجاهد الدين أن يفعل معه مثل ذلك في اربل فامتنبع منها ، وولاها مظفر الدين واستفحل أمره فيها

ولما نزل مظفر الدين عن حر آن والرها ولاها صلاح الدين لابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه مضافة الى ميافارقين بديار بحكر وحاة وأعمالها بالشام ، وتقدم له أن يقطع أعمالها للجند فيتقو تى بهم على الافرنج فسار تقي الدين اليها وقر ر أمورها ، ثم انتهى الى ميافارقين ، وتجدد له طمع فيا بجاويها من البلاد فقصد مدينة حال من ديار بكر ، وسار اليه سيف الدين بكتمر صاحب خلاط في عساكره وقاتله فهزمه تقي الدين ووطي ، بلاده ، وكان بكتمر قد قبض على بحد الدين بن رستق وزير سلطان شاكرين وحبسه في قلمة قبض على بحد الدين بن رستق وزير سلطان شاكرين وحبسه في قلمة هنالك ، فلما انهزم كتب الى والى القلمة بقتله فوافاه الكتاب وتقي الدين محاصر له ، فلما ملك القلمة أطلق ابن رستق وسار الى خلاط وحاصرها فامتنعت عليه ، فعاد عنها الى ملاز كرد فضيق عليها حتى استأمنوا له ، وضرب لهم أجلا في تسليم البلد ، ثم مرض ومات قبل ذلك الاجل بيومين ، وحمله ابنه الى ميافارقين فدفنه بها ، واستفحلت دولة بكتمر في خلاط ، والله تعالى أعلم .

# وصول أمداد الإفرنج من الغرب الى عكا

ثم تتابعت امداد الافرنج من وراء البحر لاخوانهم المحاصرين

فقصد مجاهد الدين أن يفعل معه مثل ذلك في اربل فامتنع منها ، وولاها مظفر الدين واستفحل أمره فيها

ولما نزل مظفر الدين عن حرآن والرُها ولاها صلاح الدين لابن أخيه تقى الدين عربن شاهنشاه مضافة الى ميافارقين بديار بكر ، وحماة وأعمالها بالشام. وتقدم له أن يقطع أعمالهـ اللجند فيتقوى بهم على الافرنج فسار تقي الدين اليهما وقرر أمورهما . ثم انتهى الى ميافارقين ، وتجدّد له طمع فيها بجاوبه ها من البلاد ققصد مدينة حال من ديار بكر . وسار اليه سيف الدين بكتمر صاحب خلاط في عساكره وقاتله فهزمه تقي الدين ووطي. بلاده. وكان بكتمر قد قبض على مجد الدين بن رستى وزير سلطان شاكرين وحبسه في قلعة هنالك ، فلما انهزم كتب الى والي القلعة بقتله فوافاء الكتاب وتقى الدين عاصر له . فلما ملك القلعة أطلق ابن رستق وسار الى خلاط وحاصرها فامتنعت عليه ، فعاد عنها الي ملازكرد فضيق عليها حتى استأمنوا له ، وضرب لهم أجلا في تسليم البلد . ثم مرض ومات قبل ذلك الاجل بيومين ، وحمله ابنه الى ميافارقين فدفنه بها ، واستفحلت دولة بكتمر في خلاط ، والله تعالى أعلم .

# وصول أمداد الإفرنج من الغرب الى عكا

ثم تتابعت امداد الافرنج من وراء البحر لاخوانهم المحاصرين

يئس المسامون الذين به من الخلاص نزل مقد مهم وهو يعقوب الحلي غلام ابن شفنين (1) فحرق المركب خوفاً من أن يظفر الافرنج برجاله وذخائره فغرق ، ثم عمل الافرنج ذبابات وكباشاً وزحفوا بها فأحرق المسامون بعضها ، وأخذوا بعضها فرجع الافرنج الى نصب التلال من التراب يقاتلون من ورائها فامتنعت من نفوذ الحيلة فيها وضاق حال أهل عكا .

## استيلاء الإفرنج على عكا

ولما جهد المسلمين بعكا الحصاد خرج الامير سيف الدين على بن أحمد الهكاري المشطوب من اكبر أمرائها الى ملك افرنسة يستأمنه لاهل عكا فلم يجبه ، وضعفت نفوس اهل البلد لذلك ووهنوا ، ثم هرب من الامرا ، عزالدين ارسل الأسدي وابن عزالدين جاولي وسنقر الأرجاني في جماعة منهم ، ولحقوا بالعسكر فازداد اهل عكا وهنا ، وبعث الافرنج الى صلاح الدين في تسليمها فأجاب على ان يؤمنوا أهل البلد ، ويطلق لهم من أسراهم بعدد أهل البلد ، ويعطيهم الصليب الذي أخذه من القدس فلم يرضوا بما فعل فبعث الى المسلمين بعكا ان يخرجوا بجمعهم ، ويتركوا البلد ويسيروا مع البحر ويجملوا على العدو مخد مستميتين ، ويجي المسلمون من ورا العدو قعساهم يخلصون بذلك فلما أصبحوا زحف الافرنج الى البلد ، ودفع المسلمون اعلامهم ، بذلك فلما أصبحوا زحف الافرنج الى البلد ، ودفع المسلمون اعلامهم ،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢١٣ : وهو يعقوب الحلبي مقدّم الجندارية، يعرفُ بغلام ابن شفنين.

وارسل المشطوب من البلد الى الافرنج فصالحهم على الامان على أن يعطيهم مائتي الف دينار ، ويطلق لهم خمسائة أسير ويعيد لهم الصليب ويعطي للمركيش صاحب صور أدبعة عشر الف دينار فأجابوا الى ذلك وضربوا المدة للمال والاسرى شهرين ، وسلموا لهم البلد فلما ملكوها غدروا بهم وحبسوهم دهناً بزعهم في المال والاسرى والصليب .

ولم يكن لصلاح الدين ذخيرة من المال لكثرة انفاقه في المصالح فشرع في جمع المال حتى اجتمع مائة الف دينار ، وبعث نائباً يستحلفهم على أن يضمن الفداوية من الخلف والضان خوفاً من غدر أصحاب. وقال ملوكهم : اذا سلمتم المال والاسرى والصليب تعطونا زهناً فيبقية المال ، ونطلق أصحابكم ، وطلب صلاح الدين أن يضمن الفداوية الرهن ويحلفوا فامتنعوا ايضاً ، وقالوا : ترسلون المائة الف دينـــار والاسرى والصليب فنطلق من نراه ونبقي الساقي الى مجي، بقية المال فتبين المسلمون غدرهم ، وانهم يطلقون من لا يعبأ به ويمسكون الامراء والاعيان حتى يفادوهم فلم يجبهم صلاح الدين الى شي. . ولما كان آخر رجب ركب الافرنج الى ظاهر البلد في احتفال، وركب المسلمون فشدُّوا عليهم وكشفوهم عن مواقفهم فاذا المسلمون الذين كانوا عندهم قتلي بين الصفين قد استلحموا ضعفاءهم ، وتمسكوا بالاعيان المفاداة فسقط في يد صلاح الدين ، وتمسك بالمال الذي جمه لنيرها من المصالح ، والله تعالى أعلم .

## تذريب صالح الحين عسقالن

ولما استولى الافرنج على عكا استوحش المركبش صاحب صور من ملك انكلطيرة ، وأحس منه بالغدر فلحق ببلده صور ، ثم سار الافرنج مستهل شعبان لقصد عسقلان ، وساروا مع ساحل البحر لا يفارقونه ، ونادى صلاح الدين باتباعهم مع ابنه الافضل وسيف الدين ابي زكوش ، وعزالدين خرديك فاتبعوهم يقاتلونهم ويتخطفونهم من كل ناحية ، ففتكوا فيهم بالقتل والاسر ، وبعث الافضل الى أبيه يستمده فلم يجد العساكر مستعدة ، وسار ملك انكلطيرة في ساقة الافرنج فحملهم وانتهوا الى يافا فأقاموا بها والمسلمون قبالتهم مقيمون ، ولحق بهم من عكا من احتاجوا اليه ، ثم ساروا الى قيسارية والمسلمون فنالوا منهم ، ويقتلون من ظفروا به منهم ، وزاحوهم عند قيسارية فنالوا منهم وباتوا بها مثاورين ، واختطف المسلمون منهم بالليل

وساروا من الغد الى أرسوف ، وسبقهم المسلمون اليها لضيق الطريق قحملوا عليهم عندها حسى اطتطروهم الى البحر ، فحينسلة استات الافرنج وحلوا على المسلمين فهزموهم والتخنوا في تابعهم ، وألحقوهم بالقلب، وفيه صلاح السدين ، وتستر المسلمون المنهزمون يخمر الشعرا، فرجع الافرنج عنهم وإنفرج منا كانوا فيه من الضيق

المذكور ، وساروا الى يافا فوجدوها خالية وملكوها وكان صلاح الدين قد سار من مكان الهزيمة الى الرملة ، وجمع مخلفه وأثقاله ، واعتزم على مسابقة الافرنج الى عسقلان فمنعه أصحاب وقالوا : نخشى أن يزاحمنا الافرنج عليها ، ويغلبونا على حصارها كما غلبونا على حصار عكا . ويملكوها آخراً ويقووا بما فيها من الذخائر والاسلحة فندبهم الى المسير اليها وحمايتها من الافرنج ، فلحوا في الامتناع من ذلك فسار وترك العساكر مع أخيه العادل قبالة الافرنج ، ووصل الى عسقلان وخربها تاسع عشر شعبان ، والقيت حجارتها في البحر وبي أثرها ، وهلك فيها من الاموال والذخائر ما لا يحصى فلها بلغ الافرنج ذلك أقاموا بيافا .

وبعث المركيش الى ملك انكلطرة يعذله حيث لم يناجز صلاح الدين على عسقلان ثاني رمضان إلى الرملة فخرب حصنها . ثم سار الى القدس من شدة البرد والمطر لينظر في مصالح القدس وترتبهم في الاستعداد للحصار . وأذن للمساكر في العود الى بلادهم للاراحة . وعاد الى مخيمه ثامن رمضان . وأقام الافرنج بيافا وشرعوا في عمارتها فرحل صلاح الدين الى نطرون ، وخيم به منتصف رمضان . وتردد الرسل بين ملك انكلطيرة وبين العادل على أن يزوجه ملك انكلطرة أخته ، ويكون القدس وبلاد المسلمين بالساحل للعادل ، وعكا وبلاد المسلمين بالساحل للعادل ، وعكا وبلاد المناصرة وبين العادل ، وعكا وبلاد

وأجاب صلاح الدين إلى ذلك ، ومنع الاقسة والرهبان أخت ملك انكلطرة من ذلك ونكروا عليها فلم يتم ، واغاكان ملك انكلطرة يخادع بذلك ، ثم اعتزم الافرنج على القدس ورحلوا من يافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة ، وسار صلاح الدين الى القدس وقد ترك عليه عساكر مصر مع أبي الهيجا ، فقويت به نفوس المسلمين ، وسار الافرنج من الرملة الى النطرون ثالث ذي الحجة والمسلمون يجاذونهم ، وكانت بينهم وقعات اسروا في واحدة منها نيفاً وخمسين من مقاتلة الافرنج ، واهتم صلاح الدين بعمارة اسوار القدس ، ووم ما ثلم وضبط المكان الذي ملك القدس منه وسد فروجه ، وامر بحفر الحندق خارج الفصيل .

وقسم ولاية هذه الاعمال بين ولده وأصحابه ، وقلت الحجادة للبنيان ، وكان صلاح الدين يركب الى الاماكن البعيدة وينقلها على مركوبه فيقتدي به العسكر ، ثم ان الافرنج ضاقت أحوالهم بالنظرون ، وقطع المسلمون عنهم الميرة من ساحلهم فلم يكن كما عهدوه بالرملة ، وسأل ملك انكلظرة عن صورة القدس ليعلم كيفية ترتيب حصارها فصورت له ، ورأى الوادي محيطاً بها إلا قليلا من جهة الشيال مع عمقه ووعرة مسالكه فقال : هذه لا يمكن حصارها لانا اختاجه عنا هليها من جانب بقيت الجوانب الاخرى ، وان افترقنا على جانعبه الوادي والجانب الاخر كبس المسلمون احدى الطائفتين ،

ولم تصل الاخرى لانجادهم خوفاً من المسلمين على معسكرهم ، وان تركوه من أصحابه حامية المعسكر فالمدى بعيد لا يصلون للانجاد الا بعد الوفاة ، هذا الى ما يلحقنا من تعذر القوت بانقطاع الميرة فعلموا صدقه ، وارتحلوا عائدين الى الرمله . ثم ارتحلوا في محرم سنة ثمان وثمانين الى عسقلان وشرعوا في عمارتها ، وسار ملك انكاطرة الى مسلحة المسلمين فواقعوهم ، وجرت بينهم حروب شديدة وصلاح الدين يبعث سراياه من القدس الى الافرنج للاغارة وقطع الميرة فيغنمون ويعودون ، والله تعالى أعلى .

## مقتل المركيش وملك الكندهري مكأنه

ثم ارتحل صلاح الدين الى سنان مقدم الاسماعيلية بالشام في قتل ملك انكاطرة والمركيش وجعل له على ذلك عشرة آلاف ديناد فلم يمكنهم قتل ملك انكلطرة لما رأوه من المصلحة الملا يتفرغ لهم صلاح الدين وبعث رجلين لقتل المركيش في زي الرهبان فاتصلا بصاحب صيدا وابن بازران صاحب (") واقاما عندها بصور ستة أشهر مقبلين على رهبانيتها وحتى أنس بها المركيش في دعاه الأسقف بصور دعوى فوثبا عليه فجرحاه ولجأ أحدهما الى كنيسة واختفى فيها وحمل اليها المركيش لشدة جراحه فأجهز عليه ذلك الباطني وقتله ونسب

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي الكامل ج ٩ ص ٢٠٩: واتصل بصاحب صيدا وابن بارزان صاحب رمله، وكانا مع المركيس بصور. راجع ما نقلناه عن تاريخ ابن الأثير مفصلًا بخصوص هذه الوقائع، في آخر القسم الثاني من هذا المجلد ص ٤٧٠ وما بعدها.

ذلك الى ملك الكلطيرة رجا ان ينفرد علك الافرنج بالشام . ولما قتل المركيش ملك المدينة زعيم من الافرنج الواردين من ورا البحر يعرف بالكندهري ابن أخت ملك افرنسة وابن أخي ملك الكلطيرة من أبيه وتزوج بالملكة في ليلته وبنى بها . وملك عكا وسائر البلاد بعد عود ملك الكلطيرة ، وعاش الى سنة أربع وتسعين وسقط من سطح . ولما رحل ملك الكلطيزة الى بلادة أدسل هذا الكندهرى الى صلاح الدين واستاله للصلح ، والتمس منه الخلعة فبعث اليه بها ولبسها بعكا ، والله تعالى أعلم .

# مسير الإفرنج اأس القدس

ولما قدم صلاح الدين إلى القدس ، وكان قد بلغه مهلك تني الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه ، وان ابنه ناصر الدين استولى على اعماله بالجزيرة وهي : حَر آن والر ها وسميساط وميافارقين وأرجان، وبعث الى صلاح الدين يسأل ابقاءها في بده مضافة إلى ما كان لابيه من الاعمال بالشام فاستقصره صلاح الدين لصغره ، وطلب منه ابنه الافضل ان يعطيها له، وينزل عن دمشق فأجابه إلى ذلك ، وأمره أن يسير البها ، وحسكاتب ملوك البلاد الشرقية بالموصل وسنجار والجلزيرة واربل ، وسنار لانجاده بالعساكر ، وعلم ناصر الدين انه لا قبل له بفتاك فبعث المملك العسادل يستشفع له عند صلاح الدين على ان يبقى بيده له ما كان لابيه بالشام يستشفع له عند صلاح الدين على ان يبقى بيده له ما كان لابيه بالشام فقط ، وينزل عن بلاد الجزيرة فأقطعها صلاح الدين أخاه الملك العادل

وبعثه يتسلمها ويرد ابنه الافضل فلحق بالافضل بحلب وأعاده ، وعبر الفرات وتسلم البلاد من ناصر الدين بن تتي الدين ، وانزل بها عماله . واستصحبه وساير العساكر الجزرية الى صلاح الدين بالقدس .

ولما بلغ الافرنج أن صلاح الدين بعث ابنه الافضل وأخاه العادل وفرق العساكر عليها ، ولم يبق معه بالقدس الا بعض الخاصة طمعوا فيه وأغاروا على عسكر مصر وهو قاصد اليه ، ومقدمهم سليان أخو العادل لأمّه فأخذوه بنواحي الخليل ، وقتلوا وغنموا ونجا فلّهم الى جبل الخليل ، وساروا الى الداروم فخربوه ، ثم ساروا الى القدس وانتهوا الى بيت فوجة على فرسخين من القدس تاسع جمادى الاولى من سنة ثمان وثمانين ، واستعد صلاح الدين الحصاد ، وفرق ابراج السور على أمراثه ، وسلط السرايا والبعوث عليهم فرأوا ما لا قبل لهم به فتأخروا عن منازلتهم بيافا ، وأصبحت بقولهم وميرتهم غنائم المسلمين ، وبلغهم أن العساكر الشرقية التي مع العادل والافضل عادت الى دمشق فعادوا الى عكا ، وعزموا على محاصرة بيروت فأمر صلاح الدين ابنه الافضل أن يسير في العساكر الشرقية اليها فسار وانتهى الى مرج العيون ، فلم يبرح الافرنج من عكا .

واجتمع عند صلاح الدين خلال ذلك العساكر من حلب وغيرها فسار الى يافا فحاصرها ، وملكها عنوة في العاشر من رجب من السنة، ثم حاصر القلعة بقية يومه ، وأشرفوا على فتحها ، وكانوا ينتظرون المدد

من عصا فشغلوا المسلمين بطلب الامان الى الغد فأجابوهم اليه و وجاهم ملك انكلطيرة ليلا و تبعه مدد عكا . وبرز من الغد فلم يتقدم اليه أحد من المسلمين . ثم نزل بين الساطين وجلس للاكل و أمر صلاح الدين بالحملة عليهم فتقدم أخ المشطوب وكان يلقب بالجناح وقال لصلاح الدين : نحن نتقدم للقتال وبماليكك للغنيمة فغضب صلاح الدين وعادعن الافرنج الى خيامه حتى جا ابنه الافضل وأخوه العادل فرحل الى الرملة ينتظر ما آل أمره مع الافرنج وأقاموا بيافا ، والله تعالى أعلى .

# الصلح بين صالح الدين والإفرنج ومسير ملك انكاكيرة اأس بأأده

كان ملك انكلطيرة الى هذه المدة قد طال مغيبه عن بلاده ويئس من بلاد الساحل لان المسلمين استولوا عليه فأدسل الى صلاح الدين يسأله في الصلح ، وظن صلاح الدين أن ذلك مكر فلم يجبه وطلب الحرب فألح ملك انكلطيرة في السؤال وظهر صدق ذلك منه فترك ماكان فيه من عمارة عسقلان وغزة والداروم والرملة ، وبعث الى الملك العادل بأن يتوسط في ذلك فأشار على صلاح الدين بالإجابة هو وسائر الامرا الما حدث عند العسكر من الضجر ونفاد النفقات ، وهلاك الدواب والاسلحة ، وما بلغهم أن ملك انكلطيرة عائد الى بلاده ، وان لم تقع الإجابة آخر فصل الشتا ، امتنع دكوب البحر فيقيم الى قابل ، فلما وعى ذلك صلاح الدين ، وعلم صحته أجاب الى

الصلح ، وعقد الهدنة مع رسل الافرنج في عشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين لمدة أربعة وأربعين شهرا ، فتحالفوا على ذلك وأذن صلاح الدين للافرنج في زيارة القدس .

وارتحل ملك انكلطيرة في البحر عائداً إلى بلده ، وأقام الكندهري صاحب صور بعد المركيش ملكاً على الافرنج بسواحل الشام ، وتزوج الملكة التي كانت تملكهم قبله ، وقبل صلاح الدين كما مر . وسار صلاح الدين الى القدس فأصلح أسواره ، وأدخل كنيسة صهيون في البلد ، وكانت خارج السور . واختط المدارس والربط والمارستان ، ووقف عليها الاوقاف ، واعتزم على الاحرام منه للحج فاعترضته القواطع دون ذلك فسار الى دمشق خامس شو "ال ، واستخلف عليها الامير جرديك من موالي نور الدين ، ومر بكفور المسلمين نابلس وطبرية وصفد وبيروت ، ولما انتهى الى بيروت أناه بهاسمند صاحب انطاكية وطرابلس وأعالها فالتزم طاعة صلاح الدين ، وعاد ودخل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من شو "ال ، وسر" الناس بقدومه ووهن العدو ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، شو "ال ، وسر" الناس بقدومه ووهن العدو ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

## وفاة صالح الدين وحال ولده وأغيه من بعده

ولما وصل صلاح الدين الى دمشق، وقد خفمن شو اغل الافرنج بوهنهم، وما عقد من الهدنة فأراح قليلًا . ثم اعتزم على احداث الغزو فاستشار ابنه الأفضل ، وأخاه العادل في مذهبه فأشار العادل بخلاط لانه كان وعده أن يقطعه إياها اذا ملكها . وأشار الافضل ببلاد الروم ايالة بني قليج أرسلان لسهولة أمرها ، واعتراض الافرنج فيها اذا قصدوا الشام لانها طريقهم . فقال لاخيه تذهب أنت لخلاط في بعض ولدي وبعض العساكر ، وأذهب أنا الى بلاد الروم ، فاذا فرغت منها لحقت بكم فسرنالى أذر بيجان ، ثم الى بلاد العجم ، وأمره بالمسير الى الكرك وهي من أقطاعه ليتجهز منها ويعود لشأنه . فسار الى الكرك ومرض صلاح الدين بعده ومات في صفر سنة تسع وثمانين وخمسائة لخس وعشرين سنة من ملكه مصر رحمه الله تعالى .

وكان معه بدمشق ابنه الافضل نور الدين والعساكر عنده فلك دمشق والساحل وبعلبك وصرخه وبصرى وبانياس وشوش وجميع الاعمال الى الداروم . وكان بمصر ابنه العزيز عثمان فاستولى عليها . وكان بحلب ابنه الظاهر غازي فاستولى عليها وعلى أعمالها مثل : حارم وتل باشر واعزاز وبرزية ودربسال وغيرها . وأطاعه صاحب حماة ناصر الدين محمد بن تتي الدين عمر بن شير كوه . وله مع حماة سلمية والمعرة ومنبح . وابن محمد بن شير كوه ، وله مع الرحبة حمص وتدمر . وببعلبك بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه ، ولقبه الابجد . وببصرى الظافر بن صلاح الدين ، ولقبه الأبجد مع أخيه الافضل . وفي شيزر سابق الدين عثمان بن الداية ، وبالحرك والشوبك الملك العادل . وبلغ الحبر عثمان بن الداية ، وبالحرك والشوبك الملك العادل . وبلغ الحبر

الى العادل فأقام بالكرك. واستدعاه الافضل من دمشق فلم يجبه فخوفه ابن أخيه العزيز صاحب مصر من عز الدين صاحب الموصل وقد كان سار من الموصل الى بلاد العادل بالجزيرة فوعده بالنصر منه وأوهمه الرسول ان يسر الى الافضل بدمشق أنه متوجه الى العزيز عصر ليحالفه عليه . فحيئذ ارتاب العادل وسار الى الافضل بدمشق فتلقاه بالمبرة وجهز العساكر لمدافعة عزالدين صاحب الموصل عن بلاد الجزيرة .

وأرسل الى صاحب حمس وصاحب حماة يحضهم على انفاذ العساكر معه ، وعبر بها الفرات ، وأقام بنواحي الرها ، وكان عزالدين مسعود ابن مودود صاحب الموصل لما بلغه وفاة صلاح الدين اعتزم على المسير الى بلاد العادل بالجزيرة وحران والرها وسائرها ليرتجعها من يده ، وجاهد الدين قايماز أتابك دولته يشنيه عن ذلك ، ويعذله فيه فتبين حال العادل مع ابن أخيه ، وبينا هو في ذلك اذ جاءت الاخبار بأن العادل بحر أن ، ثم وافاهم كتابه بأن الأفضل ملك بعد أبيه صلاح الدين ، وأطاعه الناس فكاتب عزالدين جيرانه من الملوك مثل صاحب سنجار وصاحب ماردين يستنجدهم ، وجاء اليه أخوه على نصيبين وسار معه الى الرها فأصابه المرض في طريقه ورجع الى الموصل فات يهجه منها أحد ، والله تعالى ينصر من يشاء من عباده ،

# مسير العزيز من مصر الى حصار الإفضل بدمشق وما استقر بينهم في الولإيات

كان العزيز عثمان بن صلاح الدين قد استقر بمصر كما ذكرناه وكان موالي أبيه منحرفين عن الافضل ورؤساؤهم يومئذ جهاركس وقراجا، وقد استقربهم عدو الافضل والاكراد وموالي شيركوه شيعة له فكان المدو يعدون العزيز بهؤلا الشيع ويخو فونه من أخيه الافضل ويغرونه بانتزاع دمشق من يده فسار لذلك سنة تسمين وخمسائة ونزل على دمشق واستنزل الافضل ، وهو ياعماله بالجزيرة ، وسار لعمه العادل بنفسه ، وسار معه الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب ، وناصر الدين محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة ، وشير كوه بن محمد بن شير كوه صاحب حمس ، وعساكر الموصل من قبل عزالدين مسعود بن مودود . وسارو اكلهم إلى الافضل بدمشق لانجاده فامتنع على العزيز مرامه، وتراسلوا في الصلح على أن يكون القدس وأعمال فلسطين للعزيز ، وجبلة واللاذقية للظاهر صاحب حلب ، وتبقى دمشق وطبرية والغور للأفضل ، وأن يستقر العادل عميه مــدّبراً دولة الدزيز على اقطاعه الإول ، وانعقد الصلح على ذلك ، ورجع العزيز الى مصر ، وعادكل الى بلده والله تعالى أعلم.